

# العلاقات المصرية اليمنية

اللجنة المصرية للتضامن

• \*

•



(T)

, er" N 4 •

### مصر ـ واليمن .. وفاء وتضامن

يصدر هذا الكتاب في توقيت قصير .. القلب يتمزق للدمار ونزيف الدماء وسقوط الضحايا في الحرب الأهلية التي اجتاحت اليمن في مايو ١٩٩٤ بعد أن أعلنت الوحدة في مايو ١٩٩٠ .

وأحداث القتال المأساوية لا تكفى من صفحات التاريخ نبالة العلاقات المصرية اليمنية التى لم تفرق مطلقا بين شطر شمالى وشطر جنوبى .. فقد ساندت ثورة ٢٣ يوليو كلا من ثورتى ٢٦ سبتمبر في الشمال وثورة ١٤ أكتوبر في الجنوب ..

وكانت العلاقات المصرية اليمنية التى تجسدت في إطار التضامن فقيرة عن إيمان بوحدة اليمن فقد اقيمت خمس ندوات عن العلاقات المصرية اليمنية في صنعاء وعدن والقاهرة دون تفرقة بين العواصم الثلاث بل كان هناك سفور سائد بأن هذه الندوات تتم بروح قوية وعريقة دافقة متطلعة إلى مستقبل افضل

ونحرص في هذه المقدمة على الكلمات التي قدمنا بها هذا الكتاب الذي أثمرته الأفكار والأبحاث التاريخية والقومية والاقتصادية التي أثيرت في هذه الندوات، قبل وقوع انفجار الحرب الأهلية بعد توقيع وثيقة العهد والاتفاق لنسجل مشاعرنا الحقيقية.

والعلاقة الفريدة التي اسهم في إقامتها كل من جامعتي منعاء وعدن ومجلس السلم والتضامن اليمني، واللجنة المصرية للتضامن بدأت عام ١٩٨٨ في وقت كانت اليمن فيه دولتين، والعلاقات الدبلوماسية مقطوعة بينهما وبين القاهرة تنفيذا لقرارات مؤتمر بغداد ١٩٧٩ م الذي انتقلت بعده الجامعة العربية من القاهرة إلى تونس احتجاجا على عقد المعاهدة المصرية الإسرائيلية.

ولكن الظاهرة التى تستلفت النظر أن هذا الموقف الرسمى الذى قطع العلاقات الدبلوماسية لم ينجح فى التاثير على العلاقات الشعبية ، وكانت الندوة الأولى التى عقدت فى رحاب جامعة صنعاء مظاهرة حب ووفاء أكدت أن علاقة خاصة تربط الشعبين اللذين دافع أبناؤهما جنبا إلى جنب دفاعا عن ثورة ٢٦ سبتمبر ، والذى تأكد بتضحياتهم المشتركة دور ثورة ٢٣ يوليو في دعم حركات التحرر الوطنى

ستظل تضحيات الجنود المصريين إلى جانب الشعب اليمنى رمزا للإخلاص القومى ، ونبضا للوحدة العريقة ، وصفحات مشرفة في تاريخ الأمة العربية .

وعندما يصدر هذا الكتاب بعد اسابيع من الندوة الخامسة للعلاقات المصرية اليمنية التي عقدت في القاهرة خلال الفترة من إلى اكتوبر ١٩٩٣ تكون احداث كبيرة قد وقعت خلال السنوات الست التي بدأت فيها هذه الندوات المشتركة.

انتصر شعب اليمن وحقق إرادته واقام الوحدة بين شطريه واصبحت هناك جمهورية يمنية واحدة ذات علم واحد ونشيد واحد .

وواصل شعب اليمن مسيرته لتحقيق الديمقراطية فسجل سبقا تاريخيا عندما صدر الدستور وتحققت التعددية الحزبية التى جرت الانتخابات على أساسها .. وانتقلت اليمن خلال ثلاثين عاما فقط من حكم الإمامة المتخلف إلى حياة العصر التى تتوافق مع التعبيرات العالمية السريعة التى تضع الديمقراطية وحقوق الإنسان في مقدمة الأسس التى يجب ان تنبنى عليها الدولة الحديثة .

وخلال هذه السنوات ايضا ارتبطت اليمن ومصر في التجمع الإقليمي الذي تشكل في إطار الجامعة العربية (مجلس التعاون العربي)، الذي ضم مصر والعراق واليمن والأردن .. وتعلقت الأمال بقدرات هذا التجمع على حشد طاقات وإمكانيات الأمة العربية ، وخاصة بعد انتهاء الحرب العراقية الإيرانية عام ١٩٨٠

ولكن ازمة الخليج التي اشتعلت بعد غزو العراق

للكويت دون تنسيق مع دول مجلس التعاون العربى ادت إلى تمزق التضامن العربى ، وانتهت إلى حل مجلس التعاون العربى .. ومع ذلك فقد بقيت العلاقات الشعبية المصرية اليمنية محتفظة بحرارتها مؤمنة بدورها ، متطلعة إلى تجاوز الازمات ، حريصة على تدفق تيار الاخوة والصداقة والمصلحة المشتركة .

ولذا عقدت في صنعاء الندوة الرابعة للعلاقات المصرية اليمنية عام ١٩٩٧ بعد ازمة الخليج فازالت ما كان مترسبا من تناقضات الأراء والمواقف المختلفة، وتجمع تيار العقل والحكمة في نهر التضامن العربي .. وحرصنا على أن تكون الندوة الخامسة التي عقدت في القاهرة اوسع نطاقا من لجان التضامن ، وأن تنفتح على الرأى العام في الدولتين بمشاركة ممثلي الهيئات الرأى العام في الدولتين بمشاركة ممثلي الهيئات والتنظيمات غير الحكومية حتى يزداد التلاحم في نسيج العلاقات بين الشعبين

وهذا الكتاب الذى تقدمه اللجنة المصرية للتضامن هو تعبير عن حرص مشترك على تالق وازدهار العلاقات المصرية اليمنية على امتداد التاريخ .. ونتطلع إلى كتاب آخر يصدر بعد خمس ندوات قادمة .

أحمد حمروش

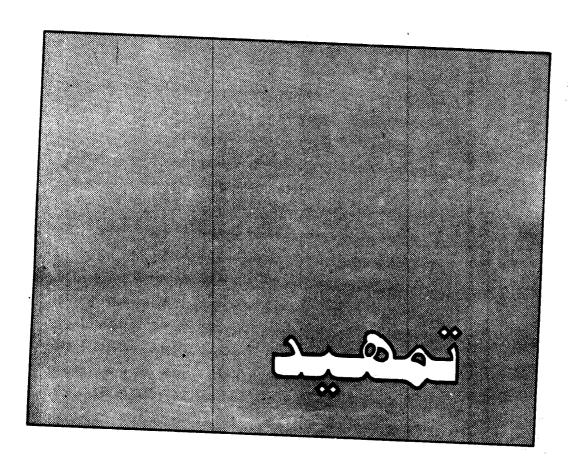

.

## العلاقات المصرية اليمنية

القاهرة ٢٧ ـ ٢٩ ـ سبتمبر ١٩٩٣ م

#### كلمة الأستاذ/ أحمد حمروش رئيس اللجنة المصرية للتضامن

الإخوة اعضاء الوفد اليمنى

السادة الضيوف

الزميلات والزملاء

نفتتح الجولة الخامسة من ندوة العلاقات المصرية اليمنية في توقيت يلفت النظر ... في اليوم التالي مباشرة لثورة ٢٦ سبتمبر اليمنية ... قبل يوم من الذكرى الثالثة عشرة لوفاة جمال عبد الناصر الذي بادرت ثورة ٢٣ يوليو في عهده بمساندة ثورتي ٢٦ سبتمبر، ١٤ اكتوبر ... وقبل اسبوع من استفتاء الشعب المصرى على إعادة انتخاب الرئيس محمد حسنى مبارك الذى لعب دورا هاما في دعم التضامن العربي ودفع مسيرة السلام ... وقبل عشرة أيام من الذكرى العشرين لحرب ٦ أكتوبر المجيدة .

وفي هذا الافتتاح الذي يؤكد ثبات ورسوخ العلاقات المصرية اليمنية نقف عند بعض الظواهر التي استجدت منذ بدأت الجولة الأولى في صنعاء عام ١٩٨٨ ، واصبحت من معالم الطريق.

نجحت اليمن في تحقيق الوحدة اليمنية كإنجاز تاريخي معبر عن إرادة الشعب ، وكاشف عن قدراته وطاقاته الخلاقة.

وتحققت الوحدة على أسس ديمقراطية تنهض على التعددية السياسية ، وتم ذلك بأسلوب حضارى بعيد عن العنف ... وهنا لابد من الإشادة بالدور الذي قام به الرئيس على عبد الله صالح ونائبه على سالم البيض اللذان حملا مسئولية الوحدة الوطنية والديموقراطية الشعبية باقتدار وإخلاص.

وفى الإطار العالمي وقعت احداث لم يشهدها التاريخ المعاصر ... فقد تغيرت الأوضاع الدولية بعد انهيار الاتحاد السوفيتي وسقوط نظم اوروبا الاشتراكية وما تبع ذلك من انتهاء الحرب الباردة ، وفرض هذا الواقع الجديد على الأمة العربية مراجعة حساباتها على اساس غياب احد القطبين الذي قدم لبعض الدول العربية خلال الحرب الباردة معونات سياسية وعسكرية واقتصادية هائلة .

ولكن ... جاء غزو العراق للكويت سباحة ضد التيار ومفاجاة مثيرة احدثت في واقعنا العربي ازمة مازالت اثارها تعيش بيننا ... فالتضامن العربي يعاني من الخلافات التي مازالت تحول دون مصالحة قومية تتبلور بها طاقات الأمة العربية ... وهو امر ما اظن انه يخرج عن دائرة تفكير جميع الساعين والمناضلين من اجل التضامن العربي .

ومنذ مؤتمر مدريد الذى عقد في اكتوبر ١٩٩٠ نحن نتابع المفاوضات الثنائية التى السفرت اخيراً عن اتفاق غزة - أريحا الذى اعترفت فيه الحكومة الإسرائيلية بمنظمة التحرير الفلسطينية وبدات خطواتهما معاً في طريق التسوية إلى جانب ما نتوقعه من اتفاقيات سورية ولبنانية وأردنية إسرائيلية تضع المنطقة في طريق السلام الشامل العدل ... وهو أمر يفرض علينا المبادرة من أجل دعم التضامن العربي في مواجهة المشاريع التي تعد لمنطقة الشرق الأوسط.

ومن هنا تزداد اهمية المصالحة القومية حتى تكون للأمة العربية رؤية واحدة في المفاوضات ومتعددة الاطراف ترجح مصالحها وتؤكد هويتها وتكشف طريق مستقبلها.

في هذه الظروف تعقد الجولة الخامسة للعلاقات المصرية اليمنية متطورة عن الجولات السابقة في انفتاحها على الرأى العام في مصر واليمن خلال المنظمات غير

الحكومية التي تشارك معنا في هذه الندوه من أجل توثيق أواصر التعاون بين شعبي مصر واليمن .

مصر واليمن .
ولاشك أن النسج بين لجان التضامن في مصر واليمن وبين الجامعات والمنظمات غير ولاشك أن النسج بين لجان التضامن في مصر واليمن وبين الجامعات والطموحات الحكومية هو أمر يثرى هذه الندوة بالأفكار الأكاديمية والأراء السياسية والطموحات الحكومية هو أمر يثرى هذه الندوة بالأفكار الأكاديمية ... وهو ما نتطلع إليه خلال حوارنا الذي أرجو أن يكون مثمرا ونافعا .

السادة الضيوف الزميلات والزملاء

إننا نواجه اليوم في مصر واليمن وفي سائر أرجاء الوطن العربي قضية البحث عن أسلوب جديد للتعامل مع الوضع العالمي الذي يتبلور حاليا ، وقضية الحث عن أسلوب جديد للتعامل مع دول المنطقة على أساس استقرار السلام ... وهما أمران قد يفرزان موجات من التطرف من بعض القوى التي لاتدرك تطورات العصر ولا تواكب أفكارها روح التقدم ... وهي ظاهرة بدأت فعلا حيث تسربت للمنطقة افكار رجعية وإرهابية متخلفة سقطت بعض القوى والإحزاب السياسية فريسة لها ... وأصبح الإرهاب نقطة وأردة في جدول أعمال التنظيمات الدولية الشعبية والحكومية ... المؤتمر الإسلامي ومنظمة الوحدة الأفريقية ومؤتمر لجان التضامن العربية ... وهي مشكلة عانينا منها في مصر واليمن وعلينا البحث المشترك في أسلم أسلوب للقضاء عليها ، والإنطلاق إلى المستقبل بعيدا عن العنف والتطرف والإرهاب .

واخيرا ... فإننا نعتز في مصر بعقد هذه الجولة الخامسة من العلاقات المصرية اليمنية التي تؤكد الصلات الوثيقة بين مجلس السلم والتضامن اليمني وبين اللجنة المصرية للتضامن سعيهما المشترك لتحقيق التضامن العربي والمصالحة القومية والسلام الشامل والعادل ... ونتطلع إلى أن تثمر هذه الندوة قرارات تفتح أفاقا جديدة للتعاون بين الشعبين في مختلف المجالات

#### ندوة العلاقات المصرية ـ اليمنية صنعاء ٣٠ سبتمبر ١٩٩٢

#### الأستاذ/ أحمد حمروش رئيس اللجنة المصرية للتضامن

السادة الزملاء .

منذ علمين .. كان اجتماعنا الأخير في القاهرة خلال فبراير ١٩٩٠ ... ونعود اليوم لمواصلة مسيرتنا من اجل دعم العلاقات المصرية اليمنية بعد ظروف يجدر بنا مواجهتها في هدوء وموضوعية لنتجاوز الأخطاء والمصاعب التي تعرضنا لها معا ونفتح صفحة جديدة نسطر فيها ما خرجنا به من خبرة وحكمة في التعامل مع القضايا القومية والدولية في هذا العالم الصاخب بموج المتغيرات الدولية التي لاتتوقف ... والتي لايجوز لنا أن ننعزل عنها حتى نتعرف على حقيقة الدور الذي يجب أن نقوم به حماية لحياتنا وحريتنا ومستقبلنا .

منذ علمين ... عقدت ندوة العلاقات المصرية اليمنية قبل أن يكتمل إعلان الوحدة اليمنية التي تعتبر اليوم إنجازا إيجابيا نعتز به ونفخر لانها عبرت باصالة وديموقراطية عن تطلعات الشعب اليمني والأمة العربية ... اصبح اليوم هنك مجلس واحد للسلم والتضامن اليمني بعد أن كان هنك مجلسان واصبحت هنك حكومة واحدة بعد أن كانت هنك حكومتان ... واصبحت هنك قيادة واحدة بعد أن كانت هنك قيادتان ... وتحقق كل ذلك في إطار الديموقراطية السياسية التي تواكب حياة العصم .

ومن محاسن الصدف أن تعقد ندوتنا في العيد الثلاثين لثورة ٢٦ سبتمبر التي جسدت العلاقات المصرية اليمنية في أروع صورة من صور التضحية والوفاء ... والتزاوج الذي حصل بين ٢٣ يوليو ، ٢٦ سبتمبر هو تعبير أصيل عن أمال وطموحات الشعبين المصرى واليمنى في حياة حرة واستقلال وطنى وتضامن قومى وعدالة اجتماعية ... ومن مزايا الثورتين كما أظهرت الأحداث البعد عن التصلب والجمود لانهما نابعتان أساسا من ضمير الشعبين ساعيتان دائما لمصلحة الجماهير ، ولذا وصلت الثورتان إلى مرفأ الديموقراطية الذي تنعم فيه الشعوب بالأمن والاستقرار .

ولايعنى هذا ... اننا قد وصلنا إلى ما نبتغى وحققنا ما نريد ... ولم تعد هناك اخطار يمكن ان تعصف بما انجزنا ، وتحاول ان تعيد عجلة التاريخ إلى الوراء . الصحيح ان للديموقراطية اعداء متربصين ... وان التطرف والإرهاب هو سلاح ووسيلة في يد اعداء النور والحرية ... وكل جريمة إرهاب تحدث في مصر واليمن إنما هي طعنة توجه إلى ظهر الشعوب التي تمر اليوم بمرحلة من المتغيرات بالغة الحساسية التي تحتاج إلى العقل والفكر والحكمة ... بدلا من الاندفاع والجموح وطلقات الرصاص .

السادة الزملاء

إذا كنا نشيد اليوم بوحدة اليمن كخطوة إيجابية في حياتنا القومية ... فإننا يجب ان نعترف بان ماحدث بعد انفجار ازمة الخليج كان إعصارا سياسيا اقتلع في طريقه بعض إنجازات علقنا عليها أمالا عريضة ... مثل مجلس التعاون العربي الذي تطلعنا في البيان الختامي لاجتماعنا السابق بأنه سوف يكون قوة دافعة في مسيرة العمل من اجل التضامن العربي والوحدة العربية .

ولكن ماحدث نتيجة لأزمة الخليج والعدوان العراقي على الكويت كان طعنة نجلاء للفكر والتضامن القومي ، وماساة لحقت بنا جميعا ولم نستطع لها دفعا .

واليوم ونحن نجتمع في هذه الندوة التي نعتبر ان مجرد انعقادها هو خطوة نحو تجاوز المصاعب التي احاطت بنا فإننا لانريد فتح ملفات الماضي إلا في الحدود التي نكتسب الخبرة والفائدة في التعامل في قضايا الحاضر والمستقبل .. فلم يعد منها مقبولا ولا معقولا ان تطيح بتضحيات شعوبنا وطموحاتنا تصرفات تفرض علينا دون ان يكون لنا يد فيها .

وما أظن أحدا يمكن أن يقبل عدوانا على شعب مسالم ، أو فرضا لوحدة قومية دون إرادة شعبية بطريقة ديموقراطية .

وليكن هدفنا في هذه الندوة التي سوف تناقش عدة محاور هامة تتصل بعلاقاتنا الثنائية ، وارتباطها بالنظام العالمي الجديد ، ومستقبل التضامن العربي .. ليكن هدفنا هو تثبيت القيم التي يجب ان ندافع عنها ... وتاكيدا ان التضامن العربي هو سلاحنا الأول في مواجهة المستقبل ... والعمل من أجل مصالحة قومية لاتتكرر فيها اخطاء الماضي .

إننا نعيش اليوم مرحلة جديدة تماما ... فقد بدات المفاوضات العربية الإسرائيلية المباشرة من أجل دفع مسيرة السلام الشامل والعادل ... وهو أمر يقتضى منا جميعا إدراك أبعاد وعمق هذا التطور، ويلزمنا جميعا بأن نقف مع منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعى والوحيد لشعب فلسطين في مفاوضات السلام التي تكون أحيانا أكثر صعوبة من عمليات القتال ... وأن تلتزم في هذه المرحلة بكل مايصل بالمنطقة إلى سلام شامل وعادل يفتح صفحة جديدة من التعاون والأمل في التقدم وبناء حياة يسودها الأمن والاطمئنان.

#### السادة الزملاء

إننا نحمل إليكم من القاهرة تحية وتقدير الراى العام المصرى الممثل بكافة قواتا. واحزابه السياسية والاجتماعية في اللجنة المصرية للتضامن لدوركم في محاولة راب الصدع العربي وسعيكم من أجل إعادة التضامن العربي وحرصكم على توطيد العلاقات مع مصر وهي السياسة التي يشجعها ويدعمها الرئيسان محمد حسني مبارك وعلى عبد الله صالح.

واخيرا ... كلمة وفاء وعرفان بالجميل للمسئولين في جامعتى صنعاء وعدن والمجلس اليمنى للسلام على إتاحتهم لنا هذه الفرصة القومية لاستمرار ندوة (العلاقات المصرية اليمنية) في جولتها الرابعة مع الشكر الجزيل على الحفاوة وكرم الضيافة التي استقبلنا بها.

ونامل أن نلتقى العام القادم في القاهرة لمواصلة هذه الندوة وقد زالت عن الامة العربية الغاشية واستقر السلام في المنطقة ، ورفعت المعاناة عن شعب العراق ، واصبحنا أكثر اقترابا وتعاونا وحرصا على بناء مستقبل مشترك .

ندوة « العلاقات المصرية - اليمنية » القاهرة ٦-١٠ فبراير ١٩٩٠

#### كلمة السيد/ أحمد حمروش رئيس اللجنة المصرية للتضامن

الضيوف الأعزاء .

سيداتي وسادتي .

واجب الوفاء يقضى بتوجيه الشكر أولا إلى الإخوة الذين أسهموا في جامعة صنعاء بإعداد الجولة الأولى في ندوة « العلاقات المصرية اليمنية خلال سبتمبر ١٩٨٧ وأختاروا أن يكون موضوعها (العلاقات النضالية بين ثورتى ٢٣ يوليو، ٢٦ سبتمبر)، وكنا نحتفل وقتها بالعيد الفضى لثورة شعب اليمن على حكم الإمامة

وواجب الوفاء يقضى بتوجيه الشكر أيضاً إلى الإخوة في جامعة عدن الذين دعوا إلى عقد الجولة الثانية خلال يناير ١٩٨٩ في وقت الاحتفال بعيد ميلاد الزعيم جمال عبد الناصر يوم ١٥ يناير .

إننا نذكر هذه الندوات كعلامات مضيئة مجسدة للرابطة الوثيقة التي تربط شعبنا في مصر مع شعبنا في اليمن ، فقد بدأت هذه الندوات قبل أن تكون العلاقات الدبلوماسية قد عادت بين القاهرة وبين العاصمتين العربيتين ... ثم استمرت لتؤكد مسيرة التضامن العربى في ظل متغيرات إلى الأفضل ... حيث عادت مصر إلى الجامعة العربية ... وظهرت بشائر الوحدة اليمنية التي نتطلع جميعاً إلى إعلانها قبل نهاية هذا العام جمهورية يمنية متحدة عاصتمها صنعاء

ومثل هذه الندوات التى تجمع قادة في الفكر والثقافة والسياسة لمناقشة الموضوعات والقضايا المشتركة والتعرف عل مايدور في أرجاء مجتمعاتنا تعتبر ضرورة لخلق صلات حية ومتجددة نحن أحوج ما نكون لها اليوم في مواجهة ما يحيط بنا من أخطار وتحديات تتمثل في العدوان الإسرائيلي الذي مازال يحتل أرضا عربية في فلسطين وسوريا ولبنان ويرفض الاعتراف بالحقوق الشرعية لشعب فلسطين ... وفي رفض إيران الاستجابة لمبادرات السلام التي تعيد لمنطقة الخليج الأمن والاستقرار وفي المتغيرات التى تهز أوروبا الشرقية بعنف وظهرت أثارها المباشرة علينا بتحسين علاقات هذه الدول مع إسرائيل وفتح الهجرة السوفييتية التى يهدفون إلى استقرارها في الأرض الفلسطنية. (17)

إننا نواجه مستقبلا لا يمكن أن نمضى في طريقه فرادى ... والتجمعات العربية التى تمت في إطار الجامعة العربية هي نبت شعور مشترك باهمية التضامن وتنسيق المصالح المشتركة ... وخطواتنا في هذا المضمار مازالت بطيئة وثقيلة ... فأوروبا الغربية عام ١٩٩٢ سوف تشكل وحدة اقتصادية لاتفصلها حدود ولا جمارك بعد أن اصبح لها برلمان مشترك ، وأوروبا الشرقية تتطلع إلى البيت الأوروبي الكبير الذي لا تعزل دوله عن بعضها فوارق سياسية أو اجتماعية أو مذهبية ... ونحن مازلنا لم نتجاوز بعد مرحلة الدهشة مما يلاحقنا من أحداث.

ومن هنا تحتل قضية التضامن العربى موقعا هاماً في جدول اهتمامات اللجنة المصرية للتضامن ، حيث عقد الاجتماع الأول في القاهرة خلال مايو ١٩٨٦ ، ثم استقر الأمر اخيرا في الاجتماع الرابع للجان التضامن العربية الذي عقد في بغداد خلال اكتوبر ١٩٨٩ على تثبيت دورية هذه الاجتماعات وتشكيل لجنة تحضيرية للإعداد لها ، وإصدار مجلة خاصة تصدر باسم التضامن العربي .

وتعقد ندوتنا هذه قبل اسابيع من اجتماع لجان التضامن العربية الخامس المقرر عقده في صنعاء خلال شهر مارس ... والذي سوف يتحقق فيه إنجاز عربي كبير حيث يمثل جمهورية اليمن العربية وجمهورية اليمن الديموقراطية وفد واحد بعد أن تهيأت الأمور لتوحيد مجلس السلم والتضامن اليمني في اجتماع يعقد في صنعاء خلال هذا الشهر.

الضيوف الأعزاء سيداتى وسادتى

إن هذه الندوة التى تشارك فيها جامعات صنعاء وعدن والقاهرة والاسكندرية إلى جانب مجلس السلم والتضامن اليمنى والزملاء في اللجنة المصرية للتضامن هى تعبير عن الرغبة في إقامة نسيج مشترك بين العلماء والسياسيين ... بين أهل الفكر وأهل العمل السياسيين ... حتى تكون خطواتنا نحو المستقبل علمية ومدروسة ونابعة من إرادة الجماهير.

وأرجو الا تكون هذه الجولة الثالثة من ندوة « العلاقات المصرية - اليمنية » هى خاتمة المطاف ، إذ علينا مواصلة اللقاء من أجل البحث في المستقبل بأكثر من الماضي ...

اتمنى لضيوفنا الاعزاء طيب الإقامة .

واتمنى للندوة النجاح وتحقيق ما نصبو إليه من اهداف.

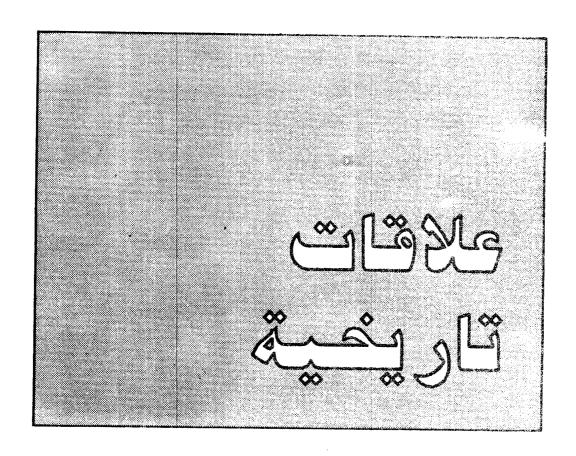

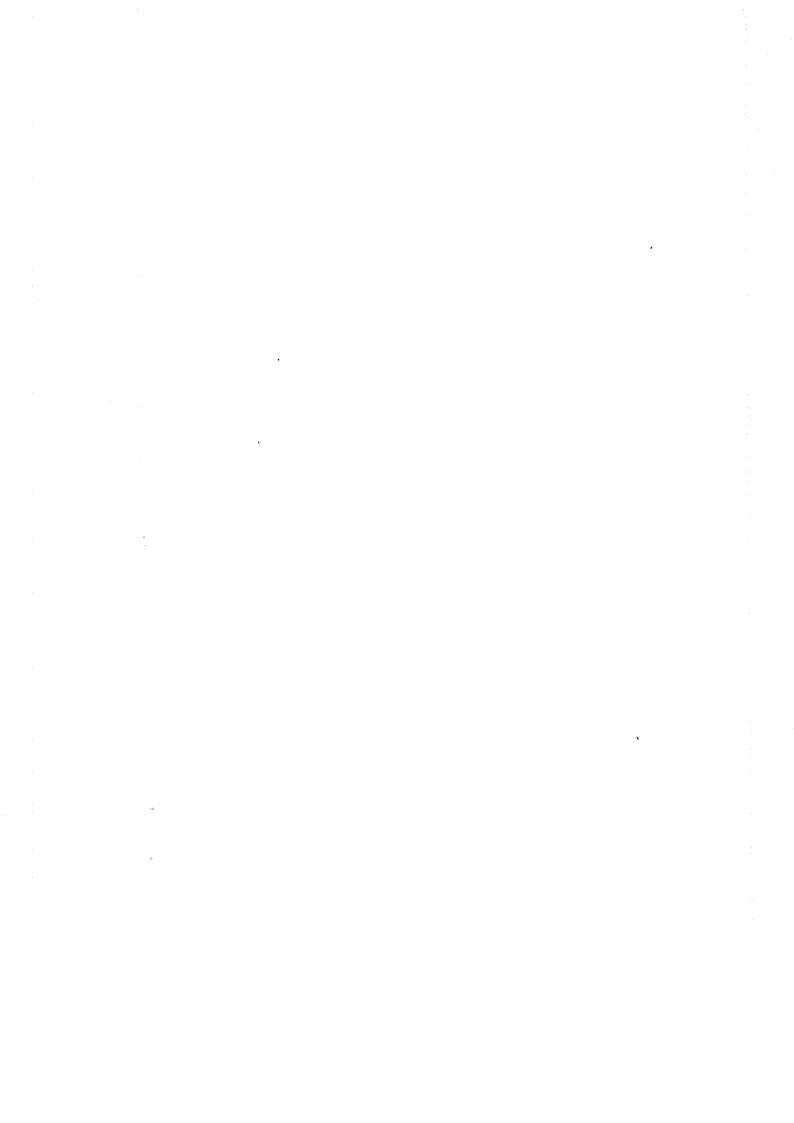

### العلاقات المصرية اليمنية

القاهرة ٢٧ ـ ٢٩ ـ سبتمبر ١٩٩٣ م

### صفحات مجهولة في التاريخ المصرى اليمنى المشترك

« عبد التواب يوسف »

لست مؤرخا او باحثا ، فقط اود ان اضع ايدى المهتمين اسهما تشير إلى صفحات ، تحتاج إلى المزيد من الجهد والضوء ، لكى نستبين كافة جوانبها .. و ق تقديرى ان ذلك يعمق من الصلات بين البلدين ، ويوحد العلاقات بينهما ، ولابد ان يتوافر على هذه الأمور دارسون ، يتفرغون لها ، ويمنحونها ما هى جديرة به من داب واهتمام .. والتعاون هنا بناء ، ومثمر ، وله جدواه في توثيق عرى الترابط من اجل مزيد من التازر ... إنها نقاط نضعها بين ايديهم وتحت انظارهم ، أملين ان تحظى بالرعاية ، وبدونهم سوف تظل « مجهولة » ، الأمر الذي يؤثر بالسلب على تلك الصلة الحميمة والعلاقة الودودة بين البلدين مهما ظهرت من خلافات على الطريق ، فإننا بذلك نكون قادرين على حلها وتجاوزها .

#### علاقات مصرية يمنية تمتد إلى ما قبل الاسلام:

بعض المؤرخين يؤكدون ان بلاد «بنت » التي كانت تذهب إليها سفن مصر هي «اليمن » ، وليست « الصومال » كما يقول آخرون .. وهو أمر يحتاج إلى إثبات ... هل كانت هناك صلات ما بين الحضارتين القديمتين في كل من مصر واليمن ؟! إن العثور على مومياء مدفونة في أرض اليمن أمر لابد أن تكون له دلالته .. وهي مومياء محفوظة في متحف جامعة صنعاء وشاهدتها بعيني ، وهي تقطع بصمات قديمة ..

وقد عبرت مسيرة سيف بن ذى يزن عن شيء من هذا ، فالمعروف انه قد عاش قبل الإسلام ، وإن كانت السيرة تروى عنه احداثا بعده ، وتحكى عن محاولته الحصول على كتاب النيل من الأحباش ، إذ ان ذلك يحول بينهم وبين قطع مياه النيل عن مصر .. والمعروف ان الجيش الذى قدم به عمرو بن العاص لفتح مصر ، كان يتكون من اربعة الاف ، كلهم من اليمنيين ، الذين رفعوا رايات الإسلام في ربوع مصر ، وهم اصحاب فضل في الفتح ، بالنسبة لكل الشمال الافريقي ..

وهناك ثبت باسماء بعض القبائل التى جاء أبناؤها إلى مصر في هذه الحملة ، كما أن إقامتهم فيها قد طالت ، وكثيرون منهم لم يعودوا إلى بلادهم ، واختلطوا بأهل مصر ، وتزوجوا منها ..

هل هذه الصفحة ، مدروسة تاريخيا بشكل علمي موثق ؟

#### العلاقات المصرية اليمنية إبان عصر المماليك:

وعندما ثار النزاع المصرى البرتغالى في اواخر عهد المماليك بسبب محاولة الغرب غزو المشرق العربى ، واكتشاف طريق راس الرجاء الصالح ، رغب السلطان الغورى في ان يؤمن المتجارة في البحر الأحمر ، ولم يجد سبيلا لذلك افضل من تأمين شواطىء اليمن عليه ، وإقامة قواعد فيه تكون حارسة على السفن ، وحامية لها من القراصنة الذين تواجدوا في تلك الفترة بكثرة وكثافة ..

وقد بعث السلطان الغورى عن طريق البحر جيشا مصريا يقوم بهذه المهمة ، وما ان نزل إلى اليمن حتى علم ان الاتراك العثمانيين بقيادة سليم الأول قد زحفوا على مصر وهزموا الغورى ، وشنقوا طومان باى على باب زويلة ..

وحزن الجيش الذى سافر إلى اليمن حزنا عميقا ، واحس بأن عودة افراده إلى مصر يعنى دخولهم إلى السجن الكبير الذى اقامه آل عثمان ، وفضل هؤلاء الجند أن يبقوا في اليمن مواطنين أحرارا على أن يعود إلى بلد احتله الأتراك ..

والسؤال : هل لدينا دراسة حول هذا الجيش ؟ هل هناك وثائق في المخطوطات

في كتاب تاريخ المماليك للسير وليم موير بعض المعلومات والبيانات التي نرى فيها إضافة لهذه الصفحة المجهولة من تاريخ العلاقات اليمنية المصرية ، ومن الممكن أن يتصدى لثل هذه الصفحة وغيرها من الصفحات بعض الذين يدرسون للماجستير في الجامعات اليمنية والمصرية، بهدف التوسع في إبراز تاريخ هذه الحملة، واثرها، الذي لانشك انه كان عميقا بعد أن اختلط هؤلاء بأبناء اليمن وتزوجوا منهم وعاشوا بينهم مواطنين صالحين ..

### دور «مصطفى الشكعة» في ثورة اليمن عام ١٩٤٨:

حاول خصوم عبد الناصر تشويه تلك الصفحة البيضاء في تاريخنا العربي، ونعنى بها ذهاب الجيش المصرى إلى اليمن ليحمى ثورة ٢٦ سبتمبر عام ٦٢ ... ولو. علم هؤلاء بانها كانت انعطافة حادة وخطرة ، نقلت اليمن من العصور القديمة إلى العصر الحديث ، لأدركوا مدى روعة هذه الصفحة الخالدة ..

اذكر حديثا دار بيني وبين الإعلامي الكبير الاستاذ يحيى أبو بكر في الخمسينيات ،

إذ سالني .. ــ اين في تقديرك يكمن التحدى الحقيقى للقومية العربية ؟ لم افكر، إذ اندفعت قائلا:

ــ لااظن أن اثنين يختلفان في أنه في فلسطين ..

قال : في رأى البعض أنه في اليمن ، فإنه إذا لم يخرج من عصر ما قبل التاريخ ، إلى عصرنا، فلا أمل في المسيرة العربية إطلاقا ..

وكنت ممن تابعوا محاولة ثورة ١٩٤٨ ، إبان دراستي للعلوم السياسية بالجامعة ، إذ كان استاذى د . راشد البراوى يعطى اهمية كبيرة للاحداث الجارية ، وأصدر يومئذ كتبها بعوان « اليمن والانقلاب الأخير » ، ووضع في اختباراتنا سؤالا إجباريا حول هذه المحاولة ، لذلك كنت أعرف جانبا مما يجرى هناك ، كما أننى منذ وقت مبكر علمت بالدور المجيد الذي لعبه الشاب المصرى« مصطفى الشكعة » في هذه الثورة ، جنبا إلى جنب الفضيل الورتلاني - الجزائري - وجميل جمال - العراقي - لذلك لم تأخذني الدهشة للحديث حول التحدى القائم في جنوب شبه الجزيرة إزاء المسيرة

ولو أن هؤلاء الذين يعييون على عبد الناصر إرسال قواتنا إلى اليمن نظروا لهذه العربية ٠٠ الخطوة من زاوية أخرى لأدركوا أي إنجاز حدث بفضلها ، إذ أنها وبحق قد أخرجت (۲۳)

اليمن من القرون الوسطى ليواكب اشقاءه على طريق التقدم وليكون سندا وعونا لامتنا

وبدانا في صوت العرب نقدم برنامجا اسبوعيا حول اليمن ، جعلنى اواكب مايجرى على ساحته ، وصولا إلى لقاء مع « عبد العزيز المقالح ، عام ١٩٦٠ ، ليفتح عينى على هول ما يحدث ، وقد كان شيئا لا يصدقه العقل ، وعندما كتبته بعد الثورة ، لم يتصور احد من الواقع ، بل راى كثيرون انه شيء يتجاوز الخيال مع ان أى خيال مهما كان واسعا ورحبا ،ما كان في استطاعته أن يصل إلى ذلك الواقع المرير بكل المقاييس

وقد كشفت الوثائق اليمنية عن دور د . مصطفى الشكعة في ثورة ١٩٤٨ ، واشاد كثيرون من المؤرخين والمنصفين بهذا الدور الذى كاد يكلف صاحبه حياته في مطلع شبابه ، وقد ظل هذا الدور مجهولا للكثيرين ، وخاصة ان صاحبه لم يعلن عنه ، ولم يتاجر فيه ، لكنه أيقاه لنفسه إلى ان اعترف به اليمنيون انفسهم ، وسجلوه كتابة ، واحتفوا بصاحبه بكل الحفاوة ، فما نسوا له ماقدمه يومئذ ، كمشارك في الثورة بشخصه .. رمزا للمساهمة المصرية ذاتهافي إذكاء روح الثورة لدى الشعب المجيد .. وعقب فشل محاولة ١٩٤٨ أوت مصر كثيرين من الأحرار اليمنيين ، وكثيرون تحدثوا عن تلك الفترة من امثال الزبيرى - رحمه الله - وبدات كتاباتهم الثورية الصادرة في مصر تهز عرش الإمام وتقضي مضحعه ...

وفي تغديرنا انه بات من الضروى أن يكتب د. مصطفى الشكعة عن تجربته الفريدة في ثورة ٤٨ ، وأن يسجل الذين عاشوا في مصر ، وقد اختاروها « منفى » لهم ، أو منطلقا لمواصلة الثورة على العهد البائد ، تجربتهم وخبرتهم للأجيال القادمة ، لانهم بلا شك قد احسوا في مصر بالأمان ، وصنعوا الكثير لبلادهم خلال وجودهم في مصر .

### يمنى يؤرخ للحملة الفرنسية على مصر عام ١٧٩٨:

كشف د. السيد سالم عن صفحة رائعة من صفحات التاريخ الحديث بكتابه عن ذلك المؤرخ اليمنى المجهول الذى استطاع أن يؤرخ للحملة الفرنسية على مصر بدقة وامانة .. ومما يدعو إلى الدهشة أن هذا التاريخ يتوافق مع ما رود في تاريخ الجبرتي عن الحملة ، الأمر الذى جعل هذه الصفحة مجهولة ، بل والمؤرخ ذاته مجهولا .. والحق أن مكتشف هذا المخطوط له منا كل التقدير ، لأنه حاول أن يجلو صفحة غريبة من صفحات التاريخ المسترك .. وإذا كان هناك كثيرون من أبناء البلاد الإسلامية قد جاءوا إلى مصر لكى يشاركوا شعبها النضال ضد نابليون ، فلابد أن يكون بينهم

بمغبون ، خاصة من أتباع الكيلاني الذي كان يحج في ذلك الحين إلى بيت الله الحرام ، وأمسك بأستار الكعبة وهتف في الناس أن يهبوا لنصرة مصر والمسلمين ... وقد عبر كثيرون البحر الأحمر عند ينبع ورسوا على الشاطىء المصرى ، وانتقلوا من هناك إلى صعيد مصر حيث قاتلوا جنبا إلى جنب المصريين ضد القوات الفرنسية الزاحفة على الصعيد .. واستشهد الكيلاني وله قبر يزار إلى اليوم .. السؤال: ماقصة علاقة اليمن بمصر إبان الحملة؟

### لقاء مصرى يمنى كان وراء انشاء كتلة عدم الانحياز:

قد يتصور البعض أن هذا عنوان يمكن أن تنشره صحيفة للإثارة ، لكن هذا الموضوع ورد على لسان سياسي مصرى مخضرم ، ووطنى من طراز فريد ، ولا يمكن لأحد أن يدعى أنه «يدعى» أو «يختلق» شيئا لم يحدث ··

صاحب هذا القول هو السياسي المصرى الوطني المرموق المرحوم فتحى رضوان/ صاحب التاريخ العريض والمناضل المشهود له بالكفاءة والإخلاص الشديدين، والمعروف بالصدق والأمانة

ونحن ننقل هنا بالنص ماورد في كتابه « ٧٢ شيهرا مع عبد الناصر ، الصادر عن دار الحرية في سلسلة كتاب الحرية ، وذلك في يوليو عام ١٩٨٥ ..

يقول الأستاذ فتحى رضوان في صفحة ٢١ من كتابه هذا نصه:

في أوائل سنة ١٩٥٣ ، كانت فرنسا تتحرش ( بباى تونس ) أى سلطانها أو ملكها الذي مال إلى الوطنيين وأخذ صفهم .. وبدت في الأفق نذر تدل على أن فرنسا تنوى عزله ، وكان مجلس الجامعة العربية على وشك الانعقاد في القاهرة . وكنت ، في ذلك الوقت ، وزيرا للخارجية بالنيابة .. بعد التعديل الوزارى الذى خرج فيه السفير العظيم أحمد فراج طابع من وزارة الخارجية .. فاستقبلت سفراء الدولة العربية في القاهرة توطئة لعقد مجلس الجامعة . فإذا بسفير اليمن ـ وهو السيد على المؤيد ــ يقول : « إلى متى ستبقى دول الجامعة وحدها في مواجهة دول الاستعمار . لماذا لاندعو سفراء الدول الأسيوية والإفريقية لينضموا إلينا ويقفوا معنا وفي وجه فرنسا التي تهدد (بای تونس) بالعزل ، وشعب تونس بالقمع » .

وراقتنى الفكرة . فدعوت سفراء الدول الأسيوية والإفريقية جميعا للانضمام إلى سفراء الدول العربية . فبدا عددنا كبيرا ، ثم تدفقت الأفكار من كل جانب . وكان من بين هذه الأفكار تهديد فرنسا بعدم تموين طائراتها العسكرية المسافرة إلى الهند الصينية ولم تكن فرنسا وقتها قد هزمت هزيمتها الحاسمة في ( ديان بيان فو ) .. ولم تكن فرنسا لتجد مطارا تمون طائراتها بالوقود من فرنسا حتى فيتنام إلا ( مطاراللد ) في إسرائيل . وفيما عدا ذلك فجيمع المطارات واقعة في بلاد الكتلة الأسيوية الإفريقية وقد قررت هذه أن تمتنع عن تموين طائرات فرنسا بما يلزمها من الوقود والزيت

ولما كان بين سفراء دول الكتلة الأسيوية من يعرف الإنجليزية وحدها ولا يعرف الفرنسية ومنهم من يعرف الفرنسية ، ولا يعرف الإنجليزية ولم تكن الترجمة الفورية قد عرفت ، فقد اضطررنا ، في وزارة الخارجية المصرية ، إلى الاستعانة ببعض السفراء الذين يجيدون اللغتين للقيام بأعمال الترجمة .. ووقع الاختيار على الاستان حسين رشدى — أحد رجال السلك السياسي المصرى — ليقوم بأعمال الترجمة إلى اللغة الإنجليزية .

ويضيف المرحوم فتحى رضوان أن اجتماعا صاخبا عقد وضم كل هؤلاء وشهد جانبا منه الرئيس الأسبق محمد نجيب ، وكانت المناقشات عنيفة ، وطويلة .. ثم يقول ..

« ولكن هذا الاجتماع الذى أثار كل هذا الخلاف الحاد ، كان ، مع ذلك نعمة وبركة فإنه كان نواة الكتلة الأسيوية الإفريقية التى كانت ، قبل هذا الاجتماع ، مجرد تجمع لا تنظمه ضوابط ، يلتئم لمجرد تنسيق مواقف أعضاء الكتلة إزاء المسائل المعروضة في الأمم المتحدة . فما لبث ، بعد هذا الاجتماع ، حتى أصبحت كتلة متماسكة لها دورها الواضح ، وخطتها المعروفة . وقد أفضت هذه الكتلة نفسها إلى ميلاد « عالم دول عدم الانحياز » الذي أفضى ، بدوره إلى العالم الثالث » .

ونحن نتساءل : هل كان بين الحاضرين لهذا الاجتماع من يستطيع أن يضيف إلى هذا القول ؟ من لديه تفصيلات له ؟ هل كان هناك محضر اجتماع مسجل ، ليكون وثيقة تاريخية ، تكشف لنا كيف بدأت كتلة عدم الانحياز والحياد الايجابي باقتراح يمنى مصرى مشترك ، ودور هذه الكتلة إبان الحرب الباردة لا ينكره أحد ، فقد سجل التعاون بين هذه المجموعة نجاحا في المحافظة على السلام ، وخطا إيجابيا نحو توثيق العرى بين دولة .

### الثقافة المصرية وأثرها على اليمنيين:

سالت المفكر اليمنى « أحمد حسين المرونى » .. – في أي جامعة تخرجت ؟

أجاب: لاتسال اليمنى إلا في أي سجن تخرج ..

وقد تخرجت في سجون حجة ، وصنعاء ، وتعز ، و ..

وعرفت بعدها أنه تخرج في الكلية الحربية العراقية في بغداد ، مع الرئيس السابق

السلال .. ويومها أضاف الأستاذ المروني:

اذا كنت تريد أن تضع يدك على منابع ثقافتى وثقافة كل يمنى ، فإننى أذكر بالتقدير والعرفان بالجميل مجلتى « الرسالة » و « الثقافة » ، وكانت تصلنا باليمن نسخة وحيدة من كل منهما ، يقرأها كل « مثقف » يمنى ، وكانوا ينجحون في إيصالها إلينا في سجوننا ، وكنا نقرأها إلى أن تتهرأ أوراقها بين أصابعنا ، ولا نكاد نرى الكلمات المطبوعة إلا بواسطة العدسة المكبرة ..

كانت هذه في تقديري جامعة كبرى تخرجنا فيها نحن أبناء اليمن .. وأضاف د. عبد العزيز المقالح ..

\_\_ أريد أن أضيف منبعا أخر لثقافة جيل تال من اليمنيين .. أعنى به « البرنامج الثاني » من إذاعة القاهرة .. إذ كان يصلنا على موجة ليست بقوية ، لكننا كنا نعطيها أذاننا وقلوبنا .. ومن خلال البرنامج الثانى تعرفنا إلى أدباء العالم ، ومفكريه ، وإلى أروع ماصدر في الدنيا من أعمال أدبية ، وبالذات في مجال المسرح .. إذ كان يجسد لنا هذه المسرحيات بواسطة ممثلين شوامخ ومخرجين كبار ، حتى لنكاد نراها أمام أعيننا .

إن الأخوة في اليمن كثيراً ما يتحدثون عن آثر الثقافة العربية عامة ، والثقافة المصرية خاصة عليهم ، والكثيرون منهم درسوا في مصر لله في بنى سويف وحلوان وطنطا لله وهم يذكرون هذه الأيام بحنين غريب ، يكاد يضع الدموع في اعينهم لكن أن أساتذة مصربين ذهبوا إلى اليمن لآداء رسالتهم ودورهم ، لكن هذه الصفحة الثقافية مازالت في حاجة إلى المزيد من الدراسة والبحث ، ولابد من أن يؤرخ لها المؤهلون لذلك من زاويتين :

المعلم المربى ودوره ، الطالب والمتلقى من جانبه ، وأثر ذلك على المجتمع عامة ...

إن ترك هذه الصفحات مجهولة أمر نلام عليه ، مصريين ويمنيين ، لأننا نريد أن تكون العلاقات بيئنا مبنية على اسس تاريخية راسخة ، وثابتة .. وما من سبيل لذلك أفضل من نفض الغبار عنها وتقديمها إلى الناس من خلال الكتب والدراسات .. بل من الضرورى أن يسهم في ذلك وزارة الإعلام ووسائلها من صحافة ، وإذاعة مسموعة ومرئية ، لكى تضىء هذه الصفحات ، وتأخذ بيدنا إلى مزيد من التعارف والتعاون .. وتحية طيبة ، لمن يبذل جهدا صادقا في هذا السبيل ، وإلى من يرعى العاملين في مجال هذه الدراسات لكى ينهضوا بها ، توثيقا لعرى الأخوة بين البلدين الشقيقين .

### ندوة العلاقات اليمنية ـ المصرية صنعاء ٣٠ سبتمبر ١٩٩٢م

#### العلاقات الثقافية اليمنية ـ المصرية

الأستاذ أحمد حسين المروني

#### العلاقة الثقافية بين مصر واليمن

لقد كانت مصر بحكم موقعها الجغراق ، ومساحتها الواسعة ، وموانيها على شواطيء البحر الأبيض المتوسط والبحر الأحمر، وحضارتها المتميزة، لقد كانت مصدر إشعاع ثقافي جعل منها مدرسة للعلوم والفنون ومرتجعا لطلاب المعرفة، وموكلا للمفكرين المطاردين من حكوماتهم الرجعية ، وكان لليمن صلة بمصر لا تنقطع عبر التاريخ فقد كانت القوافل التجارية المحملة بالبخور والطيور ومنتجات الهند تخترق الجزيرة العربية متجهة شمالا إلى العراق وسوريا والأردن وصولا إلى سيناء ومنها إلى مصر ثم تعود تلك القوافل التجارية محملة بمحاصيل مصر وسوريا عائدة إلى أرض سبأ ومعها الفكر والفلسفة والمعرفة ، بل لقد اقتبست اليمن من مصر بعض الرموز الدينية ، ولو تم الكشف عن الآثار السبئية والمعينية الحميرية المدفونة في خرائب الجوف ومارب وصروح وناعط والدخلة الحمراء لوجد الباحثون كثيراً من النقوش التي تشير إلى العلاقات الحضارية والثقافية بين اليمن ومصر بخاصة وبين اليمن والأقطار العربية بعامة هذا بالنسبة للعصور القديمة التي تتبدى من عصر التدوين بعد اختراع الحروف ، اما علاقة اليمن بمصر في العصر الإسلامي فقد تجلت في العصر الفاطميين إذ كان تبادل الوفود بين اليمن ومصر على المستوى السياسي والثقافي متصلا ومتناميا ، ولقد كان أول سفير لليمن في مصر اثناء العهد الفاطمي هو الشاعر المرهف المثقف عمارة اليمني الذي مدح الملوك الفاطميين فأحبوه وبقي في القاهرة يأخذ من أدابها وعلومها ، ويعطى من افكاره وادبه وقد مات في مصر على يد الأيوبيين الذين اتهموه بالتامر ضدهم ومحاولاته لإعادة الحكم الفاطمي ، وتعاقبت الأعوام وبقيت الصلة بين اليمن ومصر ممولة لاسيما في المجال التجاري فصادرات البن والطباق من اليمن إلى مصر معروفة وواردات مصر إلى اليمن من الأقمشة الفاخرة

والمشغولات القيمة والغنية ، حتى إذا انتشرت العلوم والأبحاث الدينية وبدأت مطابع مصر في طبع الكتب الإسلامية وعلوم اللغة العربية والتاريخية وتفاسير القرآن والسنة ، هنا ازدادت العلاقة الثقافية رسوخا وتنامت الأواصر الأخوية وصارت أكثر تشابكا عندما ظهرت جامعة الأزهر وتوجه طلاب العلم من أبناء اليمن إلى مصر وتخرج في تلك الجامعة عدد غير يسير امثال الأستاذ الشهيد محمد صالح المسمرى والاستاذ الراحل على ناصر العدسي وغيرهما ممن نالوا حظا وافرا من العلم والمعرفة ونادوا بالثقافة التي اشتهر بها علماء ومفكرو مصر ، وصار الشيخ محمد عبده رمزا لنهضة الفكر الجديد ، اما في العصور القديمة فيقول العالم الأثرى المصرى الدكتور أحمد فخرى الذي انقطع فترة من الزمن ينقب خرائب مأرب وصرواح والجوف يقول في كتابه لليمن : ماضيها وحاضرها : ( ولا تسمح لنا معلوماتنا الحالية بتحديد التاريخ الذي ينتهى فيه العصر الحجرى القديم في بلاد العرب والتاريخ الذي يتبدى فيه العصر الحجرى الحديث او العصر التاريخي فإن ذلك مازال رهينا بالأبحاث الأثرية المقبلة ، ولكن هناك حقيقة هامة وهي أنه في الألف الرابع قبل الميلاد وصلت هجرات من جنوبي بلاد العرب إلى مصر وكان هؤلاء المهاجرون على قدر غير قليل من الثقافة ، كما أننا نعلم ايضًا أنه ابتداء من حوالي ٣٠٠٠ الف سنة قبل الميلاد بدأت بعض القبائل السامية تهاجر إلى العراق واستقرت في بلاد بابل ولم تمض عليهما إلا قرون قليلة حتى أصبحت صاحبة الأمر في البلاد وليس من المعقول أن يتمكن المهاجرون من فرض أنفسهم على شعب ذي حضارة مثل الشعب السومري إلا إذا كان هؤلاء المهاجرون قد وصلوا إلى مرحلة من التقدم تجعلهم يعرفون كيف يستفيدون من غيرهم وتصبح لهم السيطرة على البلاد وأن تظل لغتهم الأصلية وكثير من مظاهر ثقافتهم ملازمة لهم قرونا طويلة ، فإن في هذا التماسك وهذه المحافظة على المميزات دليلا على أن السائقين الذين وصلوا إلى العراق قبل خمسة ألاف سنة من جزيرة العرب لم يكونوا قوما بدائيين بل كانوا ذوى ثقافة خاصة ولهم نظمهم وحياتهم الاجتماعية

وعلينا أن ننتظر حتى تكشف لنا الأبحاث عن أسس هذه الحضارة فإنه فيما عدا إشارة قدماء المصريين إلى بلاد (يونت) وهى بلاد تشمل الشاطئين الإفريقى والأسيوى حول باب المندب وتجارة البخور والعطور من بلاد العرب والإشارة إلى بعض الهتهم التي جاءتهم أيضا من بلاد العرب، لم نعرف أخبارا تاريخية صحيحة إلا بعد فترة طويلة، ونحن لسنا في حاجة إلى التدليل على معرفة قدماء المصريين وقدماء سكان بلاد الرافدين لسكان بلاد العرب فإن هؤلاء كانوا التجار الذين اعتادوا على نقل البخور من بلادهم إلى أسواق البحر الأبيض المتوسط بل إنهم كانوا في الحقيقة همزة الوصل بين أفريقيا والهند من ناحية وبين العراق وسوريا من ناحية أخرى ، إذ أن مادة أساسية للعبادة في جميع الديانات القديمة.

وفي كتاب الدكتور احمد فخرى رحمه الله كلام كثير حول علاقة عرب جنوب الجزيرة بمصر وملوكها ، وإرسال الوفود على مستوبات عالية من مصر إلى اليمن ومن

اليمن إلى مصر، وقد جاء في صفحة ( ١١ ) من كتابه اليمن ماضيها وحاضرها قوله : واقدم ماورد مسطراً على الأثار عن صلة مصرببلاد ( يونت ) هى البعثة التى أرسلها الملك ساحورع من الاسرة الخامسة حوالى ( ٢٥٥٠ ق.م ) إلى تلك البلاد وبقيت بعض مناظرها على بقايا جدران معبده في ابو صير ثم جاء ذكرها مرة ثانية على حجر ( بارلو ) وفيه تفصيل لما عادت به البعثة من خيرات ( يونت ) مثل جلود الحيوانات والعاج وريش النعام وبعض الأحجار الكريمة والصبغات وذلك إلى جانب البخور وأنواع الطيوب التى كانت السبب الرئيسي للقيام بهذه الرحلة وزادت الصلة بين مصر وبلاد ( يونت ) في الاسرة السادسة إلى حد كبير وبعد سرد كلام كثير عن اهتمام ملوك مصر بعلاقتهم ببلاد ( يونت ) واشار إلى عدة أسر التى حكمت مصر .

ثم يقول الدكتور احمد فخرى في صفحة ١١٣ ، فإذا وضعنا في ذهننا هذه الحقائق واردنا ان نحدد مكان بلاد ( يونت ) لوجدنا ان راي علماء القرن الماضي ، وصدر القرن الحاضر وهو ان ( يونت ) هي بلاد اليمن اي جنوب الجزيرة العربية ، ثم يقول إنني اؤمن إيمانا قويا بالراي القائل بان بلاد يونت اسم عام على المنطقة التي تنبت البخور في جنوبي الجزيرة العربية على مقربة من باب المندب .

وأعود مرة ثانية إلى القول بأن الآثار اليمنية المطمورة تحت التراب في الجوف ومأرب ، وناعط ، وحضر موت ، وبقية الخرائب التي طمرتها الأتربة هذه الآثار هي التي ستكشف لنا الكثير عما خفي علينا حول العلاقة الحميمة بين مصر واليمن منذ القديم .

اما علاقة اليمن بمصر في العصور الإسلامية فهي واضحة كل الوضوح ، وقد اشرت إلى ماحدث في العهد الفاطمي وعلاقة بني الصليحي بملوك مصر وتأثرهم بالثقافة والدعوة الفاطميتين ، والبعثات والرسل الثقافية والسياسية بين البلدين حتى جمع الايوبيين وحكموا مصر والحقوا اليمن بمصر سياسيا وثقافيا ، ولا شك أن تبادل الهجرات بين البلدين قد زادت وتوثقت بها الصلة الحميمة بين مصر واليمن وقد أشرت

أنفا إلى سعير الفاطميين لدى البلاط الفاطمي ، وهو الشاعر الذائع الصيت الأستاذ عمارة اليمنى والذي ظل مع الفاطميين حتى قتل في محبتهم ، ونجى إلى أوائل القرن العشرين فترى مؤلف تاريخ اليمن الفقيه المتحدث الشيخ عبدالواسع الواسعى الذى جعل من مصر مقرا له حيث طبع كتب التراث في الفقه وغيره ونقل من مؤلفات علماء مصر إلى مكتبته في سوق الكتب بصنعاء ، ومنها عرف اليمنيون كتب الشيخ محمد عبده مفتى الديار المصرية وجازت الصحف والمجلات المصرية اهمها مجلة الرسالة التي أصبحت مدرسة لجيل الثلاثينيات والأربعينيات ، وفي أواخر الثلاثينيات بدأ طلاب العلم يهاجرون إلى مصر ويلتحقون بمعاهدها ومدارسها وجامعاتها ، كما تخرج من تلك المعاهد أعظم المفكرين والمثقفين منهم الأستاذ احمد محمد نعمان ولحق بعده الأستاذ أبو الأحرار محمد محمود الزبيري الذي نقل إلى الإمام يحيى ما رأى في مصر من حركة فكرية ونهضة علمية مما جعل الإمام يأمر بسجنه خشية من افكاره وقد خرج بعد السجن ليشعل الثورة الفكرية بين شباب اليمن ، ثم فتحت الطريق إلى مصر لشباب اليمن فتتابعت البعثات ، وتوافد اليمنيون لينهكوا من ينابيع مصر الثقافية وتخرج في مدارسها وجامعاتها الطلائع المستنيرة التي اضاءت الحياة ونقلت إلى الشعب اليمنى ماأخرجه من عزلته ، ويكفى أن مصر هبت لنصرة الشعب اليمنى بجيشها وبعلمائها واساتذتها ووقف الجميع لمؤازة ثورة اليمن التي فسحت عن تاريخها غبار التخلف، ومحت ظلام الجهل، واطلقت الفكر المكبوت، والألسنة الملجمة ، وماينعم به اليوم من تقدم في مجالات الحياة .

ولازال توجه اليمن نحو مصر دائما لأن اواصر القربي تتجدد وتنمو ، وحسبنا ان تكون مصر هي الينبوع الصافي للعلم والمعافة ..

ولاننسى بأن لليمن في العراق وسوريا والأردن ولبنان ودول الخليج وشائج نسب ، وصلة قربى لايبليها الزمن ولا تقطعها الحوادث :

أخاك أخاك إن من لا أخ له .. كساع إلى الهيجاء بغير سلاح

### العلاقة التجارية بين اليمن ومصر خلال القرنين الخامس والسادس الهجريين

#### الدكتور محمد عبده السرورس

بالرغم من وجود العلاقات الطيبة بين اليمن ومصر عبر تاريخها الطويل ، إلا أنها لم تظل بنفس القوة في جميع فترات تاريخها ، فقد كانت في بعض الأحيان تلقى فتورا ملحوظا ، وفي البعض الآخر تلقى ازدهارا كبيرا ، من ذلك الازدهار ما حدث خلال الحكم الفاطمى والأيوبى لمصر وتبعية اليمن لهما ، لأن مصر في عهدهما أصبحت مركزا رئيسيا لحكم الدولتين .

وقد ازدهرت العلاقات المصرية اليمنية خلال حكم الفاطميين والأيوبيين ونحن في هذه الورقات القليلة لا نستطيع أن نحصر جميع أنواع جوانب العلاقات السياسية والدينية والعلمية ولكن سنعطى لمحة تاريخية عن العلاقة المصرية اليمنية في جانبها الاقتصادى خلال القرنين الخامس والسادس الهجريين وحتى بداية القرن السابع الهجرى

خلال تلك الفترة كان أهم نشاط تجارى بين اليمن ومصر هو النشاط التجارى البحرى، الذى ازدهر بين البلدين بسبب عدة عوامل، من هذه العوامل النزاع السياسى الدينى بين الفاطميين والعباسيين الذى اخذ يعكس نفسه على التجارة بين الدولتين، سواء أكان هذا الانعكاس ناشئا عن منع الدولة العباسية وصول التجارة البحرية من الشرق إلى مصر، أم كان ناشئا عن الحرب بينهما حول السيطرة على الشام، مما أدى إلى تجنب القوافل التجارية العبور عن طريق الشام خوفا على بضائعهم من الحروب، أم أنه كان ناشئا من الامرين معا

إضافة إلى تأثير ذلك العامل السياسى على التجارة البرية هناك عامل اقتصادى بالنسبة للتجارة نفسها ، فقد كان الطريق البحرى اقصر من الطريق البرى واقل لاستغراق الوقت ، كما كان اقل تكلفة لنقل التجارة ، نظرا لأن حمولة السفن كانت أكثر

من حمولة القوافل البرية ، لذلك كانت السلع المنقولة في البحر اقل تكلفة من السلع المنقولة في البر<sup>(۱)</sup> .

فضلا عن ذلك هناك عامل سياسى خارجى كان له اثر كبير في ضعف التجارة البرية عبر الشام وازدهارها عن طريق البحر عبر عدن وعيذاب ، هى الحروب الصليبية التى قامت ضد المسلمين في نهاية القرن الخامس الهجرى ، وسيطرت على بعض مدن الشام واسست لها دولة في بيت المقدس سنة ٤٩٢ هـ (١) لتلك العوامل السياسية والاقتصادية ازدهرت التجارة البحرية بين اليمن ومصر في عهد الدولة الفاطمية والابويية .

ونتيجة للعلاقة العدائية بين الفاطميين والعباسيين اتجه اهتمام الفاطميين بمصر إلى جعل اليمن ضمن البلدان الموالية لهم بهدف محاربة العباسيين سياسيا وتأمين التجارة القادمة من الهند والصين إلى اليمن ومصر ، وقد تمكنوا من ذلك حين أعلن على ابن محمد الصليحي طاعته للفاطميين وسيطرته على اليمن كله فيما بين سنة ١٣٤ هـ ٥٥٠ هـ (١٠٤٧ - ١٠٦٣ م)(١) ، فاصبح بذلك البحر الأحمر والمحيط الهندي منطقة أمنة للتجارة الواصلة إلى مصر . كذلك اهتم الأيوبيون في جعل اليمن تابعة لهم من اجل تأمين التجارة الواصلة لهم وظلت تابعة لهم ، فازداذ النشاط التجاري بين اليمن ومصر عهدهم(٢).

تعتبر اهم المدن اليمنية للتجارة مع مصر مدينة عدن ، التي تعد اهم مركز تجارى بحرى يربط بين الهند والصين واليمن ومصر ، بسبب موقعها البحرى الموصل بين الشرق والغرب<sup>(۳)</sup> فهي كما وصفت (قرضة اليمن وخزانة المغرب ومعدن التجارات)<sup>(1)</sup> و(مرسى اهل الهند)<sup>(۰)</sup> و(مرفا مراكب الصين)<sup>(۲)</sup> ومحط التجارة القادمة من (الصين والهند والسند والعراق وعمان والبحرين ومصر والزنج

<sup>(</sup>١) حسين بن ضيف الله الهمدانى: الصليحيون والحركة الفاطمية في اليمن ، ص ٢٨٨ – ٢٢٩ ، دار المختار ، دمشق ، ١٩٥٥ م ، محمد كريم : عدن دراسة في احوالها السياسية الاقتصادية ، ص ٣٤٧ ، جامعة البصرة ، ١٩٨٥ م .

<sup>(</sup>٢) د /عبد العزيز سالم: البحر الأحمر في التاريخ الإسلامي، ص٤٨، مؤسسة شباب الجامعة، الإسكندرية، ١٩٩٣م

<sup>(</sup>١) أنظر الهمداني: الصليحيون -

<sup>(</sup>٢) انظر، محمد عبد العال: الايوبيون في اليمن.

<sup>&</sup>quot; ) بدر الدين حى الصينى: العلاقات بين العرب والصين ، ص ١٠٩ ، النهضة المصرية ، ط- ١ ، القاهرة ، (٣) بدر الدين حى الصرية ، ط- ١ ، القاهرة ، م ١٩٥٠ م ، د / عبد العزيز سالم : البحر الأحمر ، ص ٢٥ .

<sup>(</sup>٤) المقدسي : احسن التقاسم ، ص ٨٥ ، د /حسين العمري وأخرون في صفة بلاد اليمن عبر العصور ، ص ١٥٦ ، دار الفكر المعاصر ، بيروت ، ١٩٩٠ م .

<sup>(</sup> ه ) د/ حسين العمرى و أخرون : في صفة بلاد اليمن ، ص ٢٢٨ .

<sup>(</sup>٦) محمد عبد المنعم الحميرى: الروض المعطار في خبر الأمصار، ص ٤٠٨، تحقيق د /إحسان عباس مؤسسة ناصر للثقافة، ط١، ١٩٨٠

والحبشة) (۱) بذلك فهى (بلد تجارة) (۱) . جذبت الكثير من الناس للاستقرار بها . والعمل بتجارتها من ذلك فقد استقر بها عدد كبير من المصريين من الإسكندرية والقاهرة والريف (الصعيد) خلال القرن السادس الهجرى ۱۲/ميلادى(۱) منهم بنو الخطباء الذين استقروا بعدن من أجل التجارة وبنوا بها الدور(۱۰)

وتاتى بعدها في التجارة مع مصر من المدن اليمينة مدينة زبيد والتي وصفها الإدريسي بقوله: (بها مجمع التجار من ارض الحجاز، وارض الحبشة، وارض مصر)(۱۱)

أما بالنسبة للمدن المصرية فقد كانت أهم مدن على البحر الأحمر لها علاقة تجارية مع اليمن هي عيذاب التي تعد كما وصفت من أحفل مراسي الدنيا أنذاك (إليها مراكب الهند واليمن)(١٢) كما أنها مرسى المراكب التي تقدم من عدن إلى الصعيد)(١٢) بالإضافة إلى مرسى القصير والسويس وغيرهما من المراسي المصرية على البحر الأحمر، أما المدن المصرية الأخرى فقد كانت قوص والقاهرة والإسكندرية من أهم المدن التي كانت تتاجر مع اليمن عن طريق عيذاب.

خلال النصف الثانى من القرن الخامس الهجرى والقرن السادس الهجرى، نشطت الحركة التجارية بين اليمن ومصر نشاطا كبيرا ، خلالها اتخذ تجار الكارم منطقة عدن مركزاً رئيسياً لنشاطهم التجارى بين مصر واليمن والهند والصين(١١) . كذلك اتخذ تجار الكارم منطقة عيذاب من المراكز الهامة لنشاطهم التجارى(١٥)

وكان اهم تجار الكارم أبو سعيد الدمياطى المسمى حلفون بن نيثا نيال ، الذى نشط كثيرا في التجارة وتردد في رحلاته التجارية مابين اسبانيا ومراكش ومصر وعدن والهند في الفترة مابين ( ٥١٩ ـ ٥٤١ هـ ) ١١٤٥ ـ ١١٤٦ م اثناء حكم بنى زريع في عدن

<sup>(</sup> ٧ ) أية فضل الله العمرى : مسألك الأبصار في مماليك الأمصار ومصر والشام والحجاز واليمن ، ص ١٥٧ القاهرة ، ١٩٨٥ م .

<sup>( ^ )</sup> الحميرى: الروض المعطار، ص ٤٠٨.

<sup>(</sup> ٩ ) ابن المجاور : صفة بلاد اليمن ، ص ١٣٤ ، د/عبد العزيز سالم : البحر الاحمر ص ٧٧ ، محمد كريم : عدن ، ص ٣٤٨ .

<sup>(</sup>۱۰) بامخرمة: تعز عدن، ص ۲۰،

<sup>(</sup>١١) الإدريسي: نزهة المشتلق في اختراق الأفلق، ١/٣٥، عالم الكتب، بيوت، ط.١، ١٩٨٩م،

<sup>(</sup>١٢) ابن جيبر: رحلة ابن جبير، ص ٤٠، دار صادر، بيوت، ١٩٦٤م، الحميرى: روض المعطار، ص ٤٧٤.

<sup>(</sup>١٣) عبد المؤمن البغدادى: مراصد الإطلاع ز ٩٧٤/٢.

<sup>(</sup> ١٤ ) د/عطية القوصى : تجار مصر في البحر الأحمر ، ص ١٠٣ ، النهضة العربية ، القاهرة ، ١٩٧٦ م ، د/عبد العزيز سالم : البحر الأحمر ، ص ٣٣ .

<sup>(</sup>١٥٠) عبد العريز سالم: البحر الأحمر، ص ٢٣٠.

والفاطميين بمصر(١). فضلاً عن يوسف اللبدى، ويوسف بن إبراهيم العدنى ومضمون بن حافت وكيل التجار اليهود بعدن(٢).

وساد نوع من الترابط فيما بين تجار البحر ، فقد كانت السفن التجارية لتجار الكارم المتجه من عيداب إلى اليمن والهند والصين ، وكذا القادمة منها تسير في مجموعات متقاربة من بعضها البعض خوفا من تعرضهم للصوص البحر أو الغرق<sup>(٣)</sup>

تنوعت البضائع التجارية التي تاجرت بها اليمن إلى مصر وهي أنواع السلع التي استوردتها من الصين والهند وغيرها فضلاً عن المنتجات الداخلية لليمن . من تلك البضائع التجارية التى استوردتها اليمن وصدرتها إلى مصر وغيرها حسب وصف الحميرى: (الحديد والغرند، والكيمخت، والمسك، والعود، والفلفل، والدار فلفل ، والنارجيل ، القاقلة ، والدار الصيني (القرفة ) ، والخولنجان ، والبسباسة ، والهليلجان ، والأنبوس ، والذيل ، والكافور ، والجوز ، والقرنفل والكبابة ، أنياب الغيلة ، والرصاص القلعي ، والقنا والخيزران وأكثر السلع )(؛) .

وبالنسبة للبضائع التجارية اليمينة التي صدرتها اليمن من منتجاتها فهي أنواع الملابس مثل البرود ، ومنسوجات البيرم والسباعيات والملايات ، وشقق الحرير المصنوع بزبيد والفوط والأحواك وغيرها(٥) . فضلاً عن منسوجات الوشى والوصائل كذلك الكثير من الأحجار الكريمة مثل العقيق وغيره<sup>(٦)</sup> .

أما البضائع التجارية التي استوردتها اليمن من مصر فأكثرها من المنتجات الزراعية مثل ( الحنطة والدقيق ، والسكر ، والأرز ، والصابون الراقى ، والأشنان ، والعطار ، وزيت الزيتون ، وزيت الحار ، والزيتون المملح  $(^{(\vee)})$  تلك أهم البضائع التجارية المتبادلة بين اليمن ومصر على سبيل المثال ليس على سبيل الحصر وفي مجال اهتمام الحاكم بتوسيع النشاط التجارى فيما بين مصر واليمن ، فقد عملوا على توفير الحماية لها ، ففي العهد الفاطمي لما تعرضت تجارة الكارم للصوص البحر عملت الدولة على حمايتها فوضعت اسطولاً حربيا بعيذاب يتولاه أمير من القيادة الفاطمية ، ويحمل إليه ما يكيفيه من الأسلحة ، مكونا من خمسة مراكب يقوم بحماية التجارة البحرية في البحر الأحمر، نتيجة تعرض التجارة فيها للصوص البحر ، فظل الأسطول يعمل في البحر حتى حقق حمايته للتجارة فخفض الأسطول إلى ثلاثة مراكب<sup>(^)</sup> .

<sup>(</sup>۱) القوصى: تجار مصر في البحر الاحمر، ص ۸۷، محمد كريم: عدن، ص ٣٤٩.

<sup>(</sup>٢) القوصى: تجار مصر في البحر الأحمر، ص ٢٦٠ ـ ٢٦١.

<sup>(</sup>٣) القوصى: تجار مصر من البحر الأحمر، ص ٨٩

<sup>(</sup>٤) الحميري: الروض المعطار، ص ٤٠٨.

<sup>(</sup>٥) ابن المجاور: صفة بلاد اليمن، ١٤١/١، محمد مسفر: الحياة السياسية ومظاهر الحضارة في اليمن في العصر الأيوبي، ص ٢٧٧ ، دار المدني، جدة ، ١٩٨٥ م .

<sup>(</sup>٦) ابن رستة: الإعلان النغبة، ص١١٢.

<sup>(</sup>٧) ابن المجاور: صفة بلاد اليمن، ص١٤٢.

<sup>(</sup>٨) القلقشندي: صبح الأعشى ١٠/٣٥.

كما تعرضت السفن التجارية القادمة من اليمن إلى عيداب سنة ٥١٢ هـ للنهب من قبل جماعة مرسلة من صاحب مكة قاسم بن ابى هاشم، فشكى التجار إلى الوزير الفاطمى الأفضل شاهنشاه، فقام هذا الوزير يتهدد بإرسال اسطول إلى امير مكة، مما جعل امير مكة يعيد مانهب اصحابه من الأموال(١)

وفي العهد الايوبي تعرضت التجارة البحرية في البحر الاحمر سنة ٧٥ه هـ ١١٨٣ م إلى هجمات الصليبيين الذين اتجهوا من الشام واستقروا بالكرك، ومنها اتجهوا نحو ايلة ثم أبحروا في البحر الاحمر حتى وصلوا إلى عيذاب، وهي اول محاولة للصليبيين الوصول إليها، فنهبوا بها مركبا للحجاج، ونهبوا قافلة كبيرة قادمة من قوص إلى عيذاب وقتلوا جميع من فيها، كذلك نهبوا مركبين قادمين بالتجارة من اليمن، فضلاً عن قيامهم بإحراق اطعمة كثيرة على ساحل عيذاب كانت متجهة إلى مكة والمدينة (١).

نتيجة لذلك اضطر صلاح الدين الأيوبى أن يامر بإعداد اسطول حربى من الإسكندرية والقاهرة تحت قيادة الحاجب حسام الدين لؤلؤ مع إنجاد من المغاربة البحريين ، فاتجهوا نحو البحر الأحمر ، فلحقوا بالصليبيين الذين كانوا لا يزالون يترصدون للتجارة والحجاج في البحر الأحمر فادركوهم وقاتلوهم حتى قتلوا جماعة كبيرة منهم واسروا الباقين واخذوا الاسرى وفرقوهم في البلدان منها مكة والمدينة والقاهرة والاسكندرية ، ليشهدوا قتلهم لما اقترفوه من اعمال ضد المسلمين (٣).

ومن ضمن اهتمام الحكام الأيوبيين في اليمن ، لحماية التجارة البحرية ، فقد قام سيف الإسلام طغتكين بإرسال السفن البحرية (المسمى الشواني) إلى المحيط الهندى ، نتيجة تعرض التجارة إلى هجمات لصوص البحر فوصلت هذه السفن التي تحمى التجارة من اللصوص إلى الهند(٤)

وفي سنة ٢٠٢ هـ ١٢٠٥ م جهز الانابك سنقر السفن البحرية (الشواني) مرة ثانية لحماية التجارة من اللصوص، نظرا لانقطاع وصول التجارة من الهند إلى اليمن لمدة سنة، فوصلت سفن الانابك الحربية إلى قلهات بالهند، فأخلت اللصوص من البحر واستعادت التجارة نشاطها(٥).

<sup>(</sup>١) عبد العزيز سالم: البحر الاحمر، ص ٤٣ ـ ٤٤.

<sup>(</sup>٢) لبن جيبر: رحلة بن جيبر، ص ٣٤، القوصى: تجار مصر، ص ١٥٤ ـ ١٥٥، د/عبدالعزيز سالم: البحر الأحمر، ص ١٨٨ ـ ١٨٩ ، محمد كريم: عدن، ص ٣٥١.

<sup>(</sup>٣) ابن جيبر: رحلة ابن جيبر، ص ٣٥، القوصى: تجار مصر، ص ١٥٥ ـ ١٥٦.

<sup>(</sup>٤) ابن المجاور: صفّة بلاد اليمن، ص١٤٢.

<sup>(</sup> ٥ ) ابن حاتم: السمط الغالى الثمن في اخبار ملوك الغر باليمن ، ص ١٣١ ، محمد كريم : عدن ص ٣٣٧ ، محمد سفر ، الحياة السياسية ، ص ٢٨٢ .

ومن ضمن اهتمام الحكام بتوسيع النشاط التجارى في عدن في العهد الايوبى ، فقد بنى عثمان الزنجيلي وإليها من قبل تو رانشة قيصارية سميت بالقيصارية القديمة نظر لبناء اخرى بعدها ، كما بنى اسواق ودكاكين ودور ( فنادق ) للتجار (۱) . كذلك بنى الزنجيلي خان البز بعدن (۱) وفرضة عدن وهو مايسمى بالجمرك (۱) . وفي عهد المعز إسماعيل بن طغتكين بنى جمعيها دكاكين للعطارين وضع عليها الابواب وجعلها تغلق بالاقفال ، هي ما سميت بالقيصارية الحديدة (١) . كما بنى حكام مصر فنادق تجارية في من القاهرة والإسكندرية .

وهكذا اعطيت لمحة تاريخية عن النشاط التجاري بين مصر واليمن واهتمام الحكام بحمايته .

<sup>(</sup>١) ابن المجاور ، صفة بلاد اليمن ، ص ١٣٠ ، بامخرمة : معز وعدن ، ص ٢٤ ، د/عصام الدين الفقى : اليمن في ظل الإسلام ، ص ٢٥٤ ، حسن صالح شهاب : عدن فرضة اليمن ، نشر مركز الدراسات اليمنى ، ط-١ ، ١٩٩٠ م .

<sup>(</sup>٢) حسن شهاب: عدن فرضة اليمن ، ص١٤٣ ، محمد كريم: عند ، ص ٣٣٣٠

<sup>(</sup>٣) بامخرمة: تعز وعدن، ص ٢٤٠

<sup>(</sup>٤) ابن المجاور، صفة بلاد اليمن، ص ١٣٠، حسن شهاب: عدن فرضة اليمن، ص ١٤٤٠.

## التأثيرات المصرية في الحضارة اليمنية القديمة

## د عبد المنعم عبد الطيم سيد

لاحظت اثناء عملى في التدريس باليمن ، وجود مظاهر حضارية متعددة شبيهة إلى حد كبير بالمظاهر الحضارية الفرعونية فعكفت على دراسة صلات مصر باليمن في العصر الفرعوني ، ولكنني خرجت من هذه الدراسة بنتيجة غير متوقعة مدعمة بالأدلة الكثيرة وهي عدم وجود أي اتصال مباشر بين المصريين وبين بلاد اليمن طوال العصر الفرعوني .

وهنا برز سؤال ملح إذن كيف وصلت هذه التأثيرات المصرية القديمة إلى اليمن؟ لقد ارشدنى إلى هذا الحل دراسة الخط اليمنى القديم او ما يسمى بالخط المسند. فقد تطور هذا الخط عن خط مصرى (هيروغليفى) محور ظهر في سيناء في القرن الخامس عشر قبل الميلاد، ثم انتقل إلى اليمن وكان هو الأصل في الخط المسند أى أن تطور الخط اليمنى القديم من الخط المصرى الهيروغليفى حدث نتيجة الظاهرة المسماه في المصطلحات الحضارية باسم الانتشار الحضاري.

اى انتقال المظاهر الحضارية من شعب لآخر عن طريق شعب ثالث او شعوب أخرى وسيطة .

وعلى هذا ففى حالة انتقال المظاهر الحضارية الفرعونية إلى اليمن كان الشعب الوسيط - كما يدل على ذلك انتقال الخط وهو شعب سيناء اى انه كانت هناك علاقة مزدوجة بين كل من المصريين القدماء واليمنيين بسكان سيناء.

اما علاقة اليمنيين القدماء بسيناء فقد كانت علاقة مزدوجة أيضا أولها صلة الأصل فقد كان السينائيون من أصل سامى يشترك في اللغة السامية مع سكان اليمن القدماء . ثم كانت صلة الاحتكاك المستمر ، فقد كانت سيناء تقع بالقرب من الطريق التجارى العظيم الذى كان يسلكه اليمنيون القدماء حاملين سلعهم إلى أسواق الشام ، وكان هذا الطريق يمر بمنطقة « مدين » المتاخمة لسيناء .

وبالنسبة لعلاقة المصريين القدماء بسكان سيناء ، فقد كانت حاجة المصريين إلى معادن سيناء وفي مقدمتها النحاس وحجرالفيروز ( وهو حجر كريم ) وافعالهم لارتياد سيناء حيث توجد مناجم هذه المعادن .

وكان الفراعنة يرسلون البعثات التعدينية لاستخراج هذه المعادن من المنطقتين المعروفتين باسم « وادى مغادرة » و « سرابيط الخادم » (خريطة رقم ( ا ب ) بجنوب سيناء .

ولضخامة هذه البعثات فقد انشأ الفراعنة المعابد في هذه المناطق كان أضخمها معبد سرابيط الخادم ـ الذي بدا الملوك المصريون في إنشائه منذ القرن العشرين قبل الميلاد . ثم أخذ كل ملك يضيف إليه ، واستمرت هذه الإضافات طوال تسعمائة سنة تقريبا مما يدل على استمرار تدفق البعثات المصرية على سيناء ، وبالتالى شدة تأثير حضارتها في سيناء والمناطق المتاخمة لها

وكما قلنا كانت الكثافة في مقدمة التأثيرات الحضارية المصرية التي انتقلت إلى سيناء، ولكن حدث بها تغيير جوهري هو تحولها من النظام المقطعي إلى النظام الأبجدي.

اما سبب هذا التحول وطريقه فيبدو أن الكتابة المصرية الهيروغليفية بعلاماتها التي تصل إلى حوالي ستمائة وخمسين علامة بخصائصها المقطعية المعقدة والتي لم يكن يستطيع استخدامها إلا الذين نشأوا في البيئة المصرية ويحرسوا عليه منذ صغرهم، يبدو أن هذه الكتابة استعصت على سكان سيناء من الساميين البسطاء، فبسطوا بعض علاماتها بأن حولوها من كتابة مقطعية (أي تنطق بصورتين أو أكثر) إلى حروف أبجدية واتبعوا في ذلك طريقة يطلق عليها علماء اللغات اسم الطريقة الأكروفونية الاكروفونية Acrophonic Principle ، وهي تشبه الطريقة التي نتبعها في الوقت الحاضر لتعليم الأطفال القراءة ، فمثلًا عندما نريد تعليم الطفل قراءة حرف « ب » واننا ننتقي كلمة « بيت » ونرسم له شكل بيت ونطلب منه أن ينطق اسم هذا الشكل ، ثم نكتب له الحرف الأول من الكلمة وهو « ب » وبهذه الطريقة يتعلم الطفل قراءة حرف الياء من ارتباط نطقه بكلمة « بيت »

بهذه الطريقة نفسها ابتكر الساميون سكان سيناء الأبجدية البروتوسينائية مستخدمين في ذلك بعض علامات الكتابة الهيروغليفية المصرية ومثال ذلك انهم عندما أرادوا اختيار علامة لتمثل حرف « ع » من العلامات الهيروغليفية ، اختاروا علامة على شكل عين الإنسان ، وكان المصريون يستخدمون هذه العلامة كمقطع ينطق « أر » في صلب الكلمات مثل كلمة « أرتت » ومعناها « لبن » ومثل كلمة ( أرتيو ) ومعناها « أحزن » أو « حداد » ، ولما كانت هذه العلامة ترسم على شكل « عين الإنسان » التي تدعى أيضا في لغتهم السامية القديمة ( وهو نفس اسمها في العربية الحالية ) فمن المعروف أن اللغة العربية هي إحدى اللغات التي انحدرت من اللغة السامية القديمة ، أي أن الحرف الأول منها ينطق « ع » ، فقد أخذ الساميون شكل العين هذه القديمة ، أي أن الحرف الأول منها ينطق « ع » ، فقد أخذ الساميون شكل العين هذه

كعلامة لحرف « العين » أى حولوا العين المقطعية ( أر ) في الكتابة الهيروغليفية إلى حرف « ع » الأبجدية في كتابتهم

بهذه الطريقة ابتكر سكان سيناء أبجدية من ٢٧ حرفاً أخذوا أشكالها من العلامات الهيروغليفية المصرية، فنشأت بذلك أقدم أبجدية في التاريخ التي يطلق عليها الباحثون اسم الأبجدية السينائية المبكرة أو الأبجدية البروتوسينائية عبر المسمارية (أقدم أبجدية معروفة قبل أن يتوصّل ألعلماء إلى حل رموز الكتابة البروتوسينائية) بحوالي ٢٠٠ سنة.

أما كيف انتقلت الأبجدية البروتوسينائية إلى اليمن وحضرموت ، فقد حدث ذلك كما قلنا عبر منطقة مدين المتاخمة لسيناء ، ومنها خلال الطريق التجارى الشهير الذى كان يخترق الجزيرة العربية من شمالها إلى جنوبها والأدلة على ذلك العثور على حروف مبكرة من الخط المسند في منطقة مدين ، ثم العثور على حروف من الأبجدية البروتوسينائية في جنوب الجزيرة العربية أما بالنسبة للأمر الأول فقد عثر الباحثون على الأطراف المبكرة من الخط المسند في المنطقة تل الخليفة المتاخمة لميناء الباحثون على الأطراف المبكرة من الخط المسند في المنطقة تل الخليفة المتاخمة لميناء العقبة وذلك في إحدى الطبقات التي ترجع إلى القرن الثامن قبل الميلاد اى حوالى الزمن الذي ظهرت فيه الكتابة العربية الجنوبية في اليمن وحضرموت أو بعده بقليل وبالنسبة للأمر الثاني فقد وجدت أحرف بروتوسينائية محفورة على الصخر في منطقة العبرة » في شمال حضرموت .

واخيراً فإن الدليل الواضح على اشتقاق حروف الخط المسند من الادعاة البروتوسينائية هو التشابه الكبير بين حروف هذا الخط وخاصة حروفه المبكرة وبين حروف الأبجدية البروتوسينائية

ولم تكن هى المظهر الحضارى المصرى الوحيد الذى انتقل إلى الجزيرة العربية عبر سيناء ، بل هناك مظاهر أخرى مثل موائد القربان ومذابح البخور وأحواض التطهر في المعابد وشواهد القبور .

## ١ - موائد القربان

إن ذلك الشكل الخاص الذى يميز موائد القربان المصرية القديمة ، المصمم على هيئة مائدة مربعة مصنوعة من الحجر بها رسوم محفورة لأنواع الأطعمة وأوانى الشراب ، بينما في وسطها تجويف يبرز من أحد جوانبها على شكل مجرى لتصريف السوائل ، هذا الشكل المصرى ظهر في مذبح معينى وجد في اليمن ولاشك أن التأثير الحضارى كان له دور كبير في انتشار شكل مائدة القربان المصرية في الجزيرة العربية بدليل أنه وجدت مائدة قربان مصرية بالشكل ذاته تقريبا في منطقة سرابيط الخادم .

## ٢\_ محارق البخور أو المباخر

عثر في معبد المصرى بسرابيط الخادم على مذابح للبخور تشبه بعض أشكال محارق البخور اليمنية القديمة .

## ٣- أحواض التطهر والاغتسال في المعابد

عثر الباحثون في بلدة صرواح عاصمة مكارب سبأ باليمن على معبد به حوض للمياه قائم الزوايا ومحاط باعمدة بعضها مثمن وبعضها ذو ستة عشر ضلعا وهذا النظام في وضع أحواض المياه ، أي وجود الحوض داخل المعبد نفسه وإحاطته بأعمدة يشبه النظام الذي يظهر في المعبد المصرى بسيرابيط الخادمة مع الفارق وهو وجود أربعة أحواض صغيرة من الحجر ، بعضها قائم الزوايا وبعضها مستدير الشكل في أماكن متفرقة من معبد سبرابيط الخادم والحوض المستدير أو ذو الشكل الدائري محاط بأعمدة تعلوها رؤوس حتحور ، ربة المعبد ، ولعله في ذلك يشبه الحوض الدائري الكبير الموجود في منطقة خريبة العلا ( إذ كان من أغراضه التطهر والاغتسال إلى جانب السقاية أو تخزين المياه على ما يظن ) بالحجاز والذي يطلق عليه الأهالي اسم « محلب الناقة » .

وقد وجدت أثار أحواض في بعض المعابد المصرية منذ أقدم عصور التاريخ المصرى القديم، ومثال ذلك الأحواض القديمة أمام مدخل معبد أبى صير الذي يرجع لعصر الاسرة الخامسة (حوالي القرن الخامس والعشرين قبل الميلاد). وفضلاً عن ذلك كان التطهر والاغتسال قبل الدخول إلى المعابد شيئا مالوفا في العبادات المصرية القديمة. وقد وردت الإشارة إلى ذلك في الرسوم المصرية، وفي روايات الكتاب اليونان.

## ٤ ـ اللوحات النذرية والتذكارية.

وجدت في جبانة تمنع عاصمة فتبان القديمة بجنوب اليمن لوحات من الحجر، وتتكون هذه اللوحة من شاخص أو نصب يرتكز على قاعدة عليها نقش يحوى اسم صاحب اللوحة (أو صاحبة اللوحة) والشاخص والقاعدة منحوتين من قطعة واحدة من الحجر، هو المرمر في اغلب الأحيان، وقد اعتبر مكتشفو هذه اللوحات انها من نوع اللوحات التذكارية أو الجنائزية.

وقد عثر في معبد سيرابيط الخادم على لوحات كبيرة بعضه له صفة جنائزية مثل اللوحات اليمنية ، ومثال ذلك لوحة لشخص يدعى سبك ـ حر ـ حب ، عليها نقش هيروغليفي هو عبارة عن صيغة جنائزية يطلب فيها « سبك ـ حر ـ حب » من الآلهة

حتحور ربة المنطقة ، ان تنعم على روحه بالقرابين وترجع هذه اللوحة إلى عصر الاسرة الثانية عشرة (حوالى ١٧٩٠ ق . م) وهناك تشابه كبير بين شكل هذه اللوحة وبين اللوحتين التى وجدت في جبانة تمنع التى اشارنا إليها وهى تخص سيدة تدعى «سكينة (من قبيلة غريم) » ، والاختلاف الوحيد بين الوحتين هو أن اللوحة المصرية نقشة الكتابة عليها نفسها ، بينما شكلت قاعدتها على هيئة مائدة قربان ، بينما اللوحة اليمنية خالية من الكتابة (شان سائر اللوحات التى وجدت في جبانة تمنع) ، فقد نقشت الكتابة على قاعدتها .

مما سبق عرضه من امثلة المظاهر المادية للعبادات في جنوب الجزيرة العربية التي يبدو فيها التأثير المصرى القديم ، يتبين أن هناك تأثيرا مصريا غير مباشر في حضارات جنوب الجزيرة العربية . ولاشك أن فارقا زمنيا كبيرا بين الأصول المصرية وبين النماذج اليمنية المتأثرة بها . ولكن ذلك حدث نتيجة - كما قلنا - للاتصال غير المباشر بين الطرفين ، أى لوجود تجمعات وسيطة نقلت هذا التأثير من سيناء إلى جنوب الجزيرة العربية ، كما راينا في حالة انتقال الكتابة . وربما تكون الشعوب التي تسكن المناطق الواقعة على طول الطريق التجارى في الحجاز الذي انتقل خلاله هذا التأثير ، قد تأثرت بدورها بالنماذج المصرية ، وربما ضاعت الآثار التي تمثل مراحل هذا التأثير ضمن ما ضاع من آثار هذه المناطق ، أو ربما كان سبب ذلك قيام الحضارة في هذه المناطق ، في زمن متأخر نسبيا عن حضارات جنوب الجزيرة .

وإن ما ذكرنا فيما سبق هى الشواهد الاساسية على وجود هذا التأثير، وهناك شواهد اخرى ثانوية ولكنها إذا اضيفت إلى الشواهد الاساسية، فلا شك انها تؤكد حدوث ذلك التأثير، وسوف نجمل هذه الشواهد الثانوية فيما يلى:

## أ\_ شواهد القبور ذوات الفجوات

وجدت في مارب مجموعة من شواهد القبور ذوات شكل خاص ، يقربها مما يعرف في علم المصريات ، بالأبواب الوهمية ، ، إذ شكلت الشواهد اليمنية على هيئة لوحات مستطيلة بها فجوات بداخلها رأس منحوت من المرمر لصاحب الشاهد أو اللوحة ، وقد نقش اسمه على واجهة اللوحة اسفل الراس مباشرة ، ومن الأمثلة على ذلك شاهد أو لوحة تخص رجلًا يدعى ، أيل - شرح - أحوض »

هذا الطراز من شواهد القبور اليمنية يشبه من بعض الوجوه الأبواب الوهمية التي كانت تنحت في الجدران داخل المقابر، ويتميز بعضها بوجود فجوة بها تمثال نصفى للميت الذي كتب اسه بالهيروغليفية اسفل ذلك التمثال.

## ب أوضاع بعض التماثيل اليمنية وهينانها

من بعض التماثيل اليمنية التي تشبه التماثيل المصرية ، التمثال البرونزي المشهور لمعبد يكرب الذى وجد في حرم بلقيس في مارب . ويرجع للقرن السابع والسادس ق . م . ، ويتمثل التاثير المصرى في وقفة التمثال وخطوة القدم اليسرى إلى الأمام ، وكذلك في جلد الفهد الذي يغطى ظهر التمثال ، وكانت بعض طوائف الكهنة في مصر الفرعونية ترتدى جلد الفهد ، وخاصة الطائفة المسماة كهنة سم ، وكان أفرادها يقومون بالطقوس الدينية الجنائزية أمام الميت

وهناك تمثال آخر من الرخام لسيدة وجد في إحدى مقابر تمنع ، ويلاحظ عليها أن خصلات شعرها صففت بطريقة تشبه الطريقة المصرية القديمة في تصغيف شعر السيدات ، وكانت عينا التمثال مطعمتين بحجر كريم ازرق ، وربما تشبه في ذلك طريقة تطعيم عيون التماثيل في مصر الفرعونية .

هذه الأمثلة الواضحة من التماثيل اليمنية التي تشبه في اسلوبها الأسلوب المصرى في تشكيل التماثيل ، لا يستبعد أن تكون نتيجة تأثير مصرى ، بل يحتمل جداً أن نماذج مصرية كانت موجودة أمام اعين الفنانين الذين أخرجوا الآثار، فقد أثار البريبلبوس إلى وجود تماثيل من مصر في بلاد اليمن .

جــ ـ وهناك في اليمن ايضا امثلة من الزخارف المعمارية والصناعية تشبه إلى حد كبير الزخارف المصرية ، فمن الزخارف المعمارية يوجد منها ما يشبه الزخارف المصرية على هيئة ابواب او واجهات المنازل ، ومن امثلتها الزخارف المحفورة على لوحة سبئية مشهورة محفوظة في متحف استنبول وهذا الطراز الزخرفي كان مالوفا في مصر الفرعونية ، منذ عصر الدولة القديمة .

اما عن الزخارف الصناعية فهناك مثال بديع لها شكل زخرفي لمصباح سبئي من البرونز ، يظهر فوقه وعل وهو يقفز برجليه الأماميتين فوق المصباح ، وحركة الوعل هذه لها ما يشبهها في مقبض إناء مصرى يرجع إلى عصر الدولة الحديثة الفرعونية ، عثر عليه في منطقة تل بسطة بشرق الدلتا ( بالقرب من الزقازيق ) ، فقد شكل الوعل ( أو الماعز ) في الإناء المصرى ، وهو يرفع رجليه الأماميتين نحو الإناء مثل الوعل في المصباح السبئي .

هذه الامثلة من التماثيل والزخارف المعمارية والصناعية ، إذا اخذناها منفردة ربما لا تصلح لأن تكون ادلة على وجود تاثير مصرى في حضارة اليمن ، ولكنها إذا أضيفت إلى الشواهد الأخرى التي ذكرناها ، فإنها تكون في مجموعها ادلة واضحة على وجود ذلك التاثير ، وعلى انه كان تاثيراً غير مباشر ، بدليل ان التاثيرات التي ظهرت في الأثار اليمنية ، كانت اقرب إلى الاقتباس والتحوير والتعديل وما إليها من الظواهر التي تحدث عادة نتيجة للتأثير غير المباشر، منها إلى النقل الذي يحدث غالبا نتيجة الصلات المباشرة. اى انها كما قلنا نتيجة لظاهرة «الانتشار الحضارى».

## التأثيرات المصرية القديمة في سفن البحر الأحمر والميحط الهندي

كان للمصريين القدماء نشاط ملاحى واسع في البحر الاحمر ، تمثل في الرحلات المستمرة للسفن المصرية إلى السواحل الأفريقية لهذا البحر ، لجلب البخور وغيره من علع البحر الأحمر ، مما ادى إلى انتشار تأثيرات ملاحية مصرية تظهر بوضوح في الحضارة البحرية لشعوب البحر الأحمر والمحيط الهندى ، وفي اشكال بعض اجزائها .

وسوف نرى انه رغم ان المصريين لم يبحروا بانفسهم إلى سواحل الجزيرة العربية ، بل اقتصر نشاطهم على الساحل الأفريقي للبحر الأحمر ، فقد انتقلت هذه التأثيرات إلى السفن العربية القديمة بالنظر للنشاط الدائم لسكان الجزيرة العربية على السواحل الأفريقية للبحر الأحمر والمحيط الهندى ، وترددهم بسفنهم على هذه السواحل واستقرارهم عليها ، وإنشائهم المراكز التجارية على سواحلها منذ اقدم العصور ، كما سنذكر بعد .

كان المصريون القدماء يستخدمون في البحر الأحمر سفنا اطلقوا عليها الاسم «كبنت » ونسميها نحن السفن المخيطة ، أو الخيطية ، أى التي تشد الواحها بالحبال ولا تستخدم فيها المسامير المعدنية ، والدليل على ذلك نص هيروغليفي يرجع إلى الاسرة السادسة الفرعونية (أوائل القرن الخامس والعشرين قبل الميلاد) ، جاء فيه أن أحد رؤساء البعثات المصرية التي كانت تزمع السفر إلى إحدى مناطق البحر الاحمر ، قد قتله البدو اثناء قيامه ببناء سفينة من نوع كبنت . وقد استخدم النص كلمة «سبت » المصرية القديمة في التعبير عن عملية بناء السفينة . ثم وردت هذه الكلمة في نص آخر من العصر نفسه فوق منظر مثلث فيه سفينة وهي تبني بشد الواحها بالحبال . ويلاحظ أن هذه الكلمة تستخدم حتى الآن في اللغة الدارجة في مصر لتدل على السلال ، والسلة التي تصنع من البوص أو الحبال بطريقة متداخلة تشبه الحبال لشد الواح السفينة المصرية .

وكان طراز السفن الخيطية هو الطراز الشائع للسفن العربية في البحر الاحمر والمحيط الهندى ، سواء في العصور القديمة أو العصور الوسطى ، كما تدلنا على ذلك الروايات التاريخية . ففي العصور القديمة ، أشار مؤلف كتاب البريلبوس Periplus الروايات التاريخية . ففي العصور القديمة ، أشار مؤلف كتاب البريلبوس Maris Erythrac) ، إلى أن سفن رهايتا (منطقة على ساحل افريقيا الشرقي ) كانت من نوع السفن المخيطة ، وأن هذه السفن كانت صناعة عربية إذ يقول في هذا الصدد : ويوجد ميناء آخر في أزاينا يسمى رهابتا (Rhapta) وقد اشتق اسمه من السفن المخيطة (Rhapta Plaiation) .. وكان أمير معافر (دولة يمنية قديمة ) يحكمها بمقتضي حق قديم يخضعها لسيادة المدينة التي تلقاها أول ما تلقاه على ساحل بلاد العرب ..

وأهل موزا (مخا الحالية) يحكمونها الآن باسمه ، ويبعثون إليها بسفن تجارية يستخدمون في معظمها وبابنة ووكلاء عربا يالفون أهل البلاد ، ويتزاوجون معهم الساحل واللغة » .

وقد لاحظ بعض الباحثين من ترجمة مؤلف البربيلوس لكلمة رهابتا بالسفن « المخطية » أو « الخيطية » ومن إشارته لوجود تاثيرات عربية قومية في رهابتا هذه ، أن الكلمة قريبة من الكلمة العربية « ربط » .

ولعلها نفس الكلمة لأنها تشير إلى عملية بناء هذه السفن يربطها بالحبال . ويبدو في رأى هؤلاء الباحثين أن كلمة « ربط » حرفت على لسان الكتاب الكلاسيكيين إلى رهابتا .

والواقع أن السفن المخيطية كانت النوع المميز لسفن البحر الاحمر والمحيط الهندى طوال العصور، بل حتى بعد معرفة سكان هذه المناطق للمسامير الحديدة استخدامها في تثبيت الواح السفن، فقد ظلت سفن البحر الاحمر والمحيط الهندى تثبيت الواحها، وتشد إلى بعضها بالتسر وتخاط بالحبال إلى عهد قريب

إن ظاهرة انتشار السفن الخيطية في البحر الأحمر والمحيط الهندى ، واستمرار استخدامها طوال العصور ، حتى بعد معرفة السفن التى تثبت الواحها بالمسامير الحديدية ، قد أثارت تساؤلات الباحثين ، فذهبوا في تفسير ذلك مذاهب شتى ، ولن يكاد يكون هناك إجماع على الرأى القائل بأن السبب في ذلك ، هو ما تمتاز به السفن الخيطية على السفن ذات المسامير ، وهي مرونتها وقدرتها على تحمل الاصطدام بشعاب المرجان التي تزخر بها شواطيء البحر الأحمر مما جعلها أقل تعرضا للكسر من السفن التي تثبت الواحها بالمسامير .

وقد تساءل الباحثون عن أصل السفن العربية ومن اين جاءت ؟ وحاول بعضهم إرجاع أصلها للهند على أساس أن خشب الساج الذي كانت تصنع منه مصدر الهند

غير أن التأمل في طريقة بناء السفن الخيطية العربية ، يلاحظ انها تشبه إلى حد كبير طريقة بناء السفن المصرية القديمة ، فكلاهما كان يعتمد على تثبيت الواح السفينة على التسر الخشبية وعلى الخيوط والحبال . هذا بالإضافة إلى قدم استخدام المصريين للسفن الخيطية في البحر الأحمر كما أوضحنا ، مما يجعلهم الرواد في هذا الميدان .

ومن هنا فإن من المرجح أن السفن الخيطية التي استخدمها العرب القدماء في البحر الأحمر والمحيط الهندى في العصور القديمة الوسطى ، والتي اطلق عليها الكتاب الاسم « جلبة » من المرجح أن ترجع في أصلها إلى السفن المصرية الخيطية المسماه « كبنت » والتي استخدمها المصريون القدماء في البحر الأحمر ، ولاشك أن استخدام المصريين القدماء للسفن الخيطية في البحر الاحمر – بالإضافة إلى ملاءمتها لطبيعة هذا

البحر الذى تمتلىء شواطئه بشعاب المرجان - كما ذكرنا - كان يسهل عملية فك السفينة ونقلها بين شاطىء النيل وساحل البحر الأحمر ، نظرا لأن صناعتها كانت تتم على شاطىء النيل ، كما دلتنا على ذلك الآثار التي وجدت في مصر .

هذا بالنسبة لتاثير نوع السفن العربية بالسفن المهرية القديمة ، اما عن اجزاء هذه السفن التي يحتمل انها ترجع في اصولها لاجزاء السفن المصرية ، فإننا نجملها فيما ياتي :

## ١ ـ الشراع:

الملاحظ أن أغلب أشرعة السفن العربية مثلثة الشكل ، بينما أغلب أشرعة السفن القديمة متربعة الشكل ، ولكن توجد أدلة على استخدام الشراع المربع في السفن العربية المبكرة وعلى تطور هذاالشراع إلى الشراع المثلث الشكل .

#### ٢\_ الدفة

يرى البعض أن صيغة التثنية في الاسم العربي للدفة وهي « سكان » هي في الغالب دليل على استخدام العرب للدفة المزدوجة ومن المعروف أن السفن المصرية تميزت باستخدام دفة مزدوجة على شكل مجدافين صغيرين .

#### ٣ ـ الصارى

ظهرت في البحر الأحمر والمحيط الهندى اشكال من الصوارى مثل الصارى الذى على شكل سلم ، والصارى ثلاثى الأعمدة ، وهذه الأنواع من خصائص الصوارى المصرية القديمة .

هذا فضلاً عن أن طريقة ربط الصارى إلى نصب مثلث في قاع السفينة التي تظهر في السفينة العربية ، هي طريقة مصرية قديمة .

## ٤- طريقة تدعيم بدن السفينة بالحبال المجدولة btacing

تميزت بعض انواع السفن العربية باستخدام الحبال المجدولة في الإحاطة ببدن السفينة ، لتدعيمه ضد أمواج البحر الأحمر العاتية . وهذه الطريقة ظهرت في السفن المصرية القديمة منذ أقدم العصور ، ومثال ذلك سفينة من عهد الفرعون ساحورع من الأسرة الخامسة ( أواخر القرن السادس والعشرين قبل الميلاد ) .

## الملاقة الثقافية بين اليمن ومصر

## الأستاذ/ أحمد المرونس

لو قلبنا صفحات التاريخ العربي والإسلامي لوجدنا أن العلاقة بين اليمن ومصر علاقة قديمة وحمية لاسيما في الناحية الثقافية والعلمية ، ولا حاجة لنا بأن نذهب بعيدا لتتبع الهجرات اليمنية في العصور القديمة فهذا ما ستكتشفه البحوث العلمية ، ومارب ، وناعط وحضرموت مما تركبه الدول المتعاقبة ايام المعينين والسبئيين ، والجمرمين ، والقتبانيين منذ ١٥٠٠ سنة ق . م . واعتقد أن العالم الأثاري الراحل الدكتور احمد فخرى قد اشار إلى ذلك في ما كتبه عن اليمن اثناء زيارته المتعددة ، وقد جاء في كتابه ( بين أثار العالم العربي ) التي اخرجتها مكتبة الانجلو الأمريكية سنة ١٩٥٨ ، وتولت طباعته ( دار معفيس للطباعة ) . ما نصه ، ولا يخامرني شك في اننا سنعرف الكثير من حضارات الشرق القديم يوم يتم حفر مناطق اليمن فإن تلك البلاد كانت محطات القوافل التي كانت تسير بين الأمم القديمة تحمل سلعها ومصنوعاتها ، سنعرف ايضا ما هو اهم من ذلك وهو الوقوف على اصدق المعلومات عن حضارة العرب القدماء وآدابهم وعوائدهم ودياناتهم اولئك العرب الذين يعتز بابوتهم اكثر من خمسة وسبعين مليون عربي من سكان هذا الجزء من العالم ، . وفي بعض الدراسات التاريخية إشارة إلى أن الديانة في مصر والعراق ، ويدل على ذلك وجود المعبودات من الآلهة . عثتر والمقة ، وهي تلتقي مع الآلهة عشتاء في العراق . وفي مصر أبيس وهو العمل الذي يرمز إلى الخصوية وإيزيس حارسة الأرض. وغير ذلك مما يدل على أن هنالك علاقة قوية بين مصر واليمن قامت على العقيدة ، ومن ثم كانت الحضارة التي نشات على خلفية ثقافية مشتركة ، ويهمنا في هذا البحث أن نشير إلى العلاقة الحميمة بين اليمن ومصر ابتداء من اواسط القرن الخامس ايام ملوك بنى الصليحي والذين كان اتصالهم بمصر اتصالا وثيقا ايام الفاطميين . واستمرت إلى أن استولى الأيوبيون على مصر وارسل السلطان صلاح الدين واخاه طغثين ابن ايوب واليا على اليمن ومن هنا ازدادت العلاقة بين مصر واليمن رسوخاً ، واستمرت الاتصالات الفكرية والعملية وصار الازهر غاية طلاب العلم ورواده ، ولا ننسى في هذا السياق أن أشير إلى أن الشاعر اليمني عمارة الاديب المؤرخ الذي كان أول سفير يمنى في بلاد الدولة الفاطمية والذى اتخذ من مصر موطنا قال فيها اجمل القصائد ورثى الأمراء الفاطميين بصدق وحسرة ، حتى قتله السلطان صلاح الدين لتامره كل قبل ضد الأيوبيين ، ولدعوته إلى

إعادة الحكم للفاطميين ، وتلاحقت الأحداث على مصر واليمن ، ومرت الأعوام ، وفي مطلع القرن العشرين نشط اليمنيون في مجال الأدب واهتموا بالمخطوطات الدينية والتاريخية وما يتعلق باللغة العربية ، فاستوردوا الكتب التي كانت المطابع المصرية تطبعها .. واكثرها فيما يتعلق باللغة العربية من نحو وصرف وكتب المنطق ، وقد اهتم اليمنيون بصورة اكبر بكتب التفسير والحديث . كل انتفعوا بما كانت تصدره المطابع المصرية واهمها القرآن الكريم ، إذ لم تكن في اليمن مطبعة ، ولم يكن هنالك وثوق بما في ايديهم من مصاحف مخطوطة وكان اعتمادهم على ما يصدر من مصر، وعندما ذاع صيت شيخ الإسلام محمد عبده ، وجاء بطريقه واسلوب جديد في تفسير القرآن والاجتهادات في علوم الشريعة . ارتاح العلماء في اليمن لهذا العالم المجدد فراسلوه واستفتوه في كثير من الأمور الشرعية الدينية واقتنوا كتبه واهتموا بمجلة المنار الذي اسسبها تلميذه ومريده الشيخ رشيد رضا ، وكاتبوه واستفادوا من افكاره لأنهم راوه امتدادا لشيخه الجليل الشيخ محمد عبده . ولم يكتف العلماء والادباء في اليمن بما كانوا يقراون للشيخ محمد عبده وتلميذه الشيخ محمد رشيد رضا بل كانوا يتلمسون اى فكر جديد حتى سمعوا بتفسير الشيخ طنطاوى جوهرى وبهرهم أفاقه في التفسير فاقتنوا تفسيره وجعلوه من المراجع المهمة ، ثم سمعوا بالاستاذ فريد وجدى واعجبوا بافكاره ، واقتنوا كتبه منها التفسير للقرآن ، وموسوعته الكبيرة الشهيرة بدائرة معارف القرن العشرين . وفي أواخر الثلاثينيات من القرن العشرين استقدمت الحكومة اليمنية الأطباء من مصر لمعالجة يحيى حميد الدين ، وكان لهم شان وتاثير في الأوساط العلمية والادبية ، إذ لم يكونوا معزولون عن بعض المفكرين اليمنيين ولم تكن تخصصاتهم حائلًا بينهم وبين الأدب ، ثم استقدمت الحكومة اليمنية عدد من المهندسين الزراعيين وخبيرا في الغزل والنسيج فاوجدوا صلة ادبية وعلمية بينهم وبين الشباب والمفكرين اليمنيين ، واذكر منهم إبراهيم الجزار الخبير الزراعي والمهندس الاستاذ عبد القادر علام الذى انشا مدرسة لصناعة النسيج واستورد آلات للغزل والنسيج وتخرج على يده عدد من الطلبة الذين استفادوا من علمه وخبرته وادبه ، كل زار اليمن في عهدهما الاديب جمال الدين حب الرمان والتقى بالشباب اليمنى وتطارح معهم قضايا ادبية ووطنية .

وفي هذه الاثناء استقدمت الحكومة اليمنية عددا من الاساتذة المصريين الذين اوجدوا المنهج العصرى في التربية والتعليم ونفخوا في الشباب اليمنى روح التطلع إلى مستقبل حر كريم، وحدثوهم عن النوادى الادبية في مصر والفرق الرياضية والنقابات العمالية والتجمعات الوطنية. كما حدثوهم عن الصحافة وتنوعها، وكانت الصحف المصرية تاتى للاساتذة فيطلعون الطلاب عليها. واذكر أن أحد وجهاء هو الفاضل حسين بن صالح الحبشى رحمه الله الذى ترك اندونيسيا ليلحق بوطنه اليمن الفاضل حسين بن صالح الحبشى رحمه الله الذى ترك اندونيسيا ليلحق بوطنه اليمن كان مشتركا في عدة صحف مصرية منها المقطم والبلاغ والاهرام وروز اليوسف واللطائف المصورة، كما كان يكاتب اليمنيين الذين يدرسون في مصر ويطلبون منه ما

استجد من الكتب الثقافية من تاريخ واجتماع وادب ، وقد كانت الرسالة التي راس تحريرها الراحل احمد حسن الزيات كانت هذه المجلة مدرسة مكتوبة ، وقد تتلمذ غير اكثر أدباء اليمن ومفكريها وقراوا فيها للدكتور طه حسين . وعباس محمود العقاد والاستاذ أحمد أمين والدكتور زكى مبارك ووجدوا فيها نافذة تطل على الفكر العربى والغربي مما كان يترجم لمفكري الغرب وادبائه وعندما اشتعلت ثورة سنة ١٩٤٨ كان في اليمن عدد من الأساتذة المتخصصين في صنعاء وتعز وكانوا يديرون المدارس الإعدادية والثانوية بجد ونشاط وحماس ، حتى إذا قامت ثورة سنة ١٩٤٨ شاركوا فيها بدون تردد ، واذكر أن الدكتور مصطفى الشكعة مدير جامعة العين في الإمارات العربية المتحدة حاليا ، وهو احد افراد البعثة المصرية كان قد التحق بإذاعة صنعاء وكان يساعد مديرها على وضع البرامج السياسية والوطنية ويحرض المواطنين على التمسك بالثورة ومقاومة من يقف في طريقها ، وله رسالة أشبه بالتقرير نشرها مركز الدراسات والبحوث اليمنى ضمن رسالتين احدهما للدكتور راشد البراوى والأخرى للأستاذ المجاهد الفضيل الورتلاني ، وفي رسالة الدكتور الشكعة وصف دقيق لرحلته في مصر إلى اليمن وما لاقى اثناءها من معوقات وكيف وصل اليمن وهو يمنى نفسه بمقابلة الإمام أمير المؤمنين ، فلما لقيه خاب أمله ورأى فيه شخصاً بخيلًا متخلفاً . إلى آخر الرسالة . وقد أنهت البعثة الأخيرة مهمتها وسافرت عائدة إلى مصر ، وفي مصر توجهت بعثة تعليمية كان منها رئيس وزراء اليمن السابق الاستاذ محسن العينى ونائب رئيس الوزراء الدكتور حسن مكى الذى كان رئيسا لمجلس الوزراء ، كما كان وزيرا للخارجية وعدد آخر من وزراء ورؤساء مجالس إدارية للبنوك والمؤسسات الاقتصادية وعندما قامت ثورة ٢٣ يوليو ١٩٥٢ في مصر اهتزت الجماهير اليمنية استبشارا وفرحا واحتفى بها الشعراء والأدباء ، وعذوها ثورة عربية ضد التخلف والاستبداد وقد حياها الأحرار وهم في معتقل سجن حجة ورحبوا بها كما لو كانت ثورة الشعب اليمني ونظموا فيها صدق التعبير شعرا واحتفوا بها بالرغم من أنهم يرسفون في القيود ويعيشون تحت المراقبة الشديدة ، وماهي إلا أيام حتى تدفق اليمنيون إلى مصر واتخذوا منها قاعدة لمناهضة الاستبداد في صنعاء والاستعمار في عدن ، وقد سهلت لهم الثورة الظافرة وسائل التخاطب والتحدث للشعب اليمنى فكانت إذاعة صوت العرب منبرا لهم ووجهوا منها برنامجهم الإصلاحي ، وحركوا ضمير الشعب اليمنى بكلماتهم الثورية ، وحرضوا الجماهير اليمنية على الثورة ضد الاستبداد والاستعمار حتى إذا دخلت سنة ١٩٥٥ قامت حركة المقدم البطل أحمد يحيى الثلايا ، وكان ينهى عهد الطغيان لولا خيانة الانتهازيين الذين أظهروا ولاءهم للثورة وأخفوا في نفوسهم المؤامرة للوقيعة بقيادة الثورة فأجهضت في اسبوعها الأول ، ولكنها لم تهدا ولم تنطفىء حريتها .

ولقد أوفدت مصر بعثة عسكرية لتنظيم الجيش بقيادة أحد الضباط الأحرار هو. المقدم أحمد كمال أبو الفتوح الذي كان ومجموعته ضمن خطوط البطل الثلايا لحركة سنة ١٩٥٥. وكما قلت أنفاً بأن المحاولات الثورية استمرت، وفي سنة ١٩٦١ ظهر ضابطان فدائيان هما الملازم الأول محمد العلفي والملازم الأول عبد الله اللقية، وقد تربص الإمام الطاغية احمد حميد الدين وانقض عليه بكل شجاعة وافرغ في جسمه عدة رصاصات من مسدسه وسقط الطاغية مضرجا بدمائه وتظاهر بالموت وظن البطلان الشجاعان بأنهما قد انهيا ذلك القول اللئيم، ولكن الأقدار اعادت له الحياة ليعيش معذبا بجراحه إلى أن أوفته المنية في سبتمبر سنة ١٩٦٦، وبعد اسبوع من دفنه صمم الأحرار من ضباط ومشايخ ومثقفين على إنهاء الحكم الاستبدادي البغيض، فقرروا القيام بالثورة ليلة الخميس ٢٦ سبتمبر سنة ١٩٦٦، وكان الأحرار على ثقة من أن القيام بالثورة ليلة الخميس ٢٦ سبتمبر سنة ١٩٦٦، وكان الأحرار على ثقة من أن مصر لن تقف مكتوفة الأيدي أمام ثورة محكوم عليها بالموت من أعدائها الاستعمار والرجعية العربية، فأعلنت القيادة المصرية بزعامة الراحل جمال عبد الناصر اعترافها بالعهد الجديد، وبالثورة الشرعية في اليمن، كما حذرت كل من يحاول أن يتدخل ضدها.

ولم تمض غير ثمانى وأربعين ساعة حتى أقبل العون المادى والادبى من مصر، وكان أن تضاعفت المساعدة ، واشترك المصريون الابطال مع إخوانهم اليمنيين الاحرار في الدفاع عن الثورة الوليدة . والتي جاءت بعد محاولات عديدة سقط خلالها المئات من الرؤوس بسيف الجلادين الطغاة ، ولم تكن المساعدة قاصرة على الجيش والعتاد ، بل رافقها حملة إعلامية من قبل شباب عربى مؤمن . تولت تنظيم برامج إذاعة صنعاء ، كان منهم الاستاذ أمين بسيونى ، والاستاذ إبراهيم مصباح ، والاستاذ حلمى البلك ، وغيرهم من محررين ومذيعين ، وكانت الحملة الإعلامية لا تقل أهمية وتأثيرا عن الحملة العسكرية إذ أن الكلمة لها وقع الرصاص .. وهكذا انتصرت ثورة اليمن لاسيما بعد أن جاء الزعيم الراحل جمال عبد الناصر إلى صنعاء ليحذر المتأمرين أو لاسيما بعد أن جاء الزعيم الراحل جمال عبد الناصر إلى صنعاء ليحذر المتأمرين أو ليؤكد وقوف الجمهورية العربية المتحدة في نصرة ثورة اليمن في الشمال والجنوب . كما زار رحمه الله العاصمة الثانية تعز وخطب في الجماهير ، وخاطب الاستعمار في عدن قائلاً : اليوم يجب أن يرحل المستعمرون من عدن كما يجب عليهم أن يعوضوا عدن قائلاً : اليمنى عما استغلوا من إمكاناته وفعلاً خرج المستعمرون يجرون أذيال الخيبة والفشل .

وهكذا كان لمصر اثر لا يمحى في نفوس اليمنيين ، وفي تاريخ النضال العربي واننا اليوم لنشاهد العلاقة بين مصر واليمن تنمو وتجدد ، فاساتذة الجامعة يزداد عددهم ، والبعثات الطبية والزراعية والصناعية لم تنقطع لاسيما بعد إعلان قيام مجلس التعاون العربي الذي جدد الأمل في إمكان قيام الوحدة العربية الشاملة .

إن الأمة العربية لن تنسى لمصر إسهامها في كل ما يدعم النهضة العربية الجديدة اقتصاديا وثقافيا وعلميا ، وأن اليمن خصوصا ستظل تلقن الأجيال ما قامت به مصر من دعم مادى وأدبى للثورة اليمنية ، وما تقدمه اليوم من عون ومساعدة في محالات الزراعة والثقافة والفكر .



**(1)** 

• • • • • , . Şi. .

## العلاقات اليمنية المصرية وأثرها على التصريح اليمنى بعد قيام ثورة ٢٦ سبتمبر

## الدكتور / قائد محمد طربوش

هناك روابط كثيرة وعلاقات حميمة بين اليمن ومصر نشأت بحكم الموقع الجغراق للبلدين على طرق البحر الأحمر إحداهما على الطرف الجنوبي الشرقي منه ، والثانية على شماله الغربي فتحكمنا بمصيره على مر التاريخ ، وعززت الصلات التجارية هذه العلاقات ورسخها التاريخ المشترك والدين واللغة

وكان لقيام ثورة ٢٣ يوليو في مصر عام ١٩٥٢ وثورة ٢٦ سبتمبر ١٩٦٢ في اليمن بالأهداف المشتركة في النواحى الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية الخ أن ساعد على قيام التحالف بين الثورتين بمختلف الأشكال بما في ذلك مجال التشريع والدستورى منه على وجه الخصوص

والمعروف في تاريخ علم السياسة أنه لكى يتم الحفاظ على قوة الروابط بين الدول وترسيخها واستمرارها لابد من قيام تشريعات دستورية وعادية متشابهة تسهل قيام نظام قانونى متقارب يؤدى بدوره إلى الانسجام أو التقارب في العلاقات الاقتصادية والسياسية والثقافية الخ

ومن هذا المنطلق وبما أن التشابه في التشريع بين الدول يؤثر إيجابيا على العلاقات الاخرى فإننا سنتناول في هذه الورقة الاحكام الدستورية في ج ع ي ي و ج ع م معد قيام ثورة ٢٦ سبتمبر ١٩٦٢ في اليمن وثورة ٢٣ يوليو ١٩٥٧ في مصر

سنقسم هذه الورقة إلى مقارنة الشبه والخلاف في الأحكام الدستورية اليمنية في الإعلانات الدستورية اليمنية لأعوام ١٩٦٢ و ١٩٦٢ والمصرية لأعوام ١٩٦٣ و ١٩٦٢ والدساتير اليمنية لعامي ١٩٦٣ و ١٩٦٤ والدستور المصرى لعام ١٩٥٦ في كل من : البنية الغنية ، ٢ ـ الحقوق والحريات ، ٣ ـ السلطات العليا للدولة .

وقبل أن نبدأ المقارنة نود الإشارة إلى أن الإعلانات الدستورية اليمنية والمصرية قد لخذت طابع النظام المؤقت في حين أخذ الدستور المصرى بجوانب كثيرة من النظام

الرئاسى ، ويكاد يكون اول دستور في البلاد العربية يقلب المعايير الدستورية في الفقه الدستورى المعاصر . حيث جمعت احكامه بين احكام النظام الرئاسى والنظام البرلمانى بما يقوى صلاحيات رئيس الدولة ، وقد سبق في ذلك الدستور الفرنسى لعام ١٩٥٨ م بينما اخذ دستور ج . ع . ى لعام ١٩٦٤ بالنظام المزيج من النظامين البرلمانى والرئاسى بشكل مبسط .

بدأ التشابه في البنية الفنية للإعلانين الدستوريين ، المصرى الصادر في ١٩٦٢/١٠/٣١ واليمنى الصادر في ١٩٦٢/١٠/٣١ يتطابق ديباجيتهما شكلاً ومضمونا ، وفي عدد موادهما حيث كان عدد المواد ١١ مادة في كل منهما .

ورغم هذا التشابه في بنيتهما الفنية العامة ، إلا انه قد تغايرت تفاصيل بنيتهما الفنية . إذ ادرج في المادة الأولى من الإعلان الدستورى اليمنى اهداف ثورة ٢٦ سبتمبر ، توزعت إلى ١٠ بنود ، كما توزعت المبادىء العامة فيه إلى ٦ مواد في حين اتت المبادىء العامة في ٧ مواد في الإعلان المصرى ، وتوزعت النصوص الخاصة بنظام الحكم في ه مواد في الإعلان المصرى احتوت على نص اكبر من نص الإعلان مواد في الإعلان المصرى احتوت على نص اكبر من نص الإعلان المينى ، وادى هذا التغاير في ترتيب بعض مواد التشريعين الدستوريين إلى الاختلاف في بعض نصوصهما .

وامتد التشابه والخلاف في البنية الفنية للأحكام الدستورية اليمنية والمصرية إلى دستورج . ع . ي لعام ١٩٦٤ والمصرى لعام ١٩٦٥ (١)

وإذا قارنا الإعلان الدستورى بتنظيم سلطات الدولة العليا في ج ع ى الصادر في بداية عام ١٩٦٤ بالإعلان الدستورى لعام ١٩٦٦ في ج ع م لوجدنا أن اسم الهيئة العليا للدولة في الإعلانية قد تغايرت مجلس الرئاسة في إعلان ج ع م لعام ١٩٦٢ والمكتب السياسي في الإعلان الدستورى اليمني . في حين تطابق النص الخاص بالهيئة التنفيذية : المكتب التنفيذي في الإعلانين . على الرغم من أنه قد ورد ترتيبه بالفصل الرابع في الإعلان الدستورى لعام ١٩٦٤ .

وعلاوة على ما تقدم اضيف فصل جديد في الإعلان الدستورى اليمنى لعام ١٩٦٤ ( مجلس الأمن القومى ) وضع من حيث الترتيب بعد المكتب السياسي اى الفصل الثالث في هذا الإعلان ، وهو ما يجعل المرء يستنتج ان هذا المجلس قد احتل وضعا اسمى من المجلس التنفيذي . خاصة إذا اخذنا بالاعتبار الحرب الأهلية أنذاك باليمن

وإذا كانت البنية الفنية للحكمين الدستوريين السابقين بالشكل الذى ذكرناه اعلاه فما هى أوجه الشبه والخلاف في البنية الفنية للدستورين اليمنى لعام ١٩٦٤ والمصرى لعام ١٩٦٤ ؟

لقد اتسمت البنية الفنية للدستورين بتوزعهما إلى أبواب ( فصل - في بعض الأبواب ) ومواد .

وقد استلهمت البنية الفنية للدستور اليمنى من الدستور المصرى من حيث المبدأ . غير انه نظراً لاختلاف الاوضاع العامة في البلدين فقد فطن المشروع للدستور اليمنى ان

يوزعه إلى خمسة ابواب في ١٥٥ مادة بحيث دمجت بعض المواد في الدستور اليمني إذا ما قورن .

بالدستور المصرى الذي تالف من ستة ابواب في ١٩٦ مادة . لقد تطابقت ٩٠ مادة من الدستور اليمني مع ٩٣ مادة من الدستور المصرى ، وهو ما سوف نوضحه في الجداول في الصفحات التالية .

ورغم التطابق في تلك الكمية من مواد الدستورين . فإنه قد وجد تباين في الباب الثالث منهما .

وفي القصول الأخرى عدا القصل الثالث منه (مجلس الدقاع الوطني) الذي كان ترتيبه الرابع في الدستور المصرى لعام ١٩٥٦ .

وعلاوة على ماتقدم أدمج البابان الخامس والسادس من الدستور المصرى في باب واحد في الدستور اليمني هو الباب الخامس.

ومع أن الدستور الدائم لعام ١٩٦٤ في ج . ع . ي شانه شان غيره من التشريعات الدستورية اليمنية قد استمد من الخصائص المحلية اليمنية . إلا انه قد استلهم مبادىء من الأحكام الدستورية المصرية سواء في البنية الفنية أو النصوص الدستورية . ولتوضيح ذلك نعرض الجداول التالية

الجدول - ١ -المواد المتطابقة في الدستورين اليمني لعام ١٩٦٤ والمصرى لعام ١٩٥٦ في الباب الأول

| الدستور المصرى لعام ١٩٥٦ |            | الدستور اليمنى لعام ١٩٦٤ |
|--------------------------|------------|--------------------------|
| Ψ.Υ                      | الباب<br>۱ | ٣. ٢                     |

اتفقت احكام المادة ٢ من الدستورين بنصهما على أن : السيادة للأمة وتكون ممارستها على الوجه المبين في الدستور ، وأن الإسلام دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية المادة ٣ في حين تغايرت احكامهما في نص المادة ١ منهما حيث كان نصبها : مصر دولة مستقلة ذات سيادة وهي جمهورية ديمقراطية والشعب المصرى جزء من الأمة العربية في الدستور المصرى . في حين وردت في الدستور الدعني أن اليمن دولة إسلامية عربية مستقلة ذات سيادة وهى جمهورية والشعب اليمنى جزء من الأمة العربية

وعليه فقد اتفقت أحكام المادتين في كل من أن الدولتين مستقلتين ذات سيادة وهي جمهورية والشعب جزء من الأمة العربية بيد أن أحكامها قد تغايرت في كل من نص الدستور المصرى على أن الجمهورية - جمهورية ديمقراطية وأن اليمن دولة إسلامية عربية في الدستور اليمنى لم ينحصر الشبه والخلاف على نصوص الباب الأول فقط بل وامتد إلى الباب الثانى في الدستورين وفقا للجدول التالى

الجدول - ٢ -

| الدستورج . م لعام ١٩٥٦ |       | دستورج .ع . ی لعام ۱۹۹۶            |
|------------------------|-------|------------------------------------|
| المسواد                | الباب | المسواد                            |
| 3 , V , 01 , 71 , 11 , | ۲     | ۰، ۲، ۸، ۱۰، ۱۱، ۱۲، ۲۱،<br>۱۱، ۲۰ |

يتضح من الجدول تطابق احكام ٨ مواد من الدستور اليمنى مع ١٠ مواد من الدستور المصرى دمجت بعض المواد في الدستور اليمنى حيث كانت المادة مادتين في الدستور المصرى ، والمواد التي تطابقت أو تشابهت هي تلك المواد المتعلقة بكل من التضامن الاجتماعي والأسرة أساس المجتمع وتنظيم الاقتصاد القومي وفقا لخطة مرسومة ، وتشجيع الدولة للادخار والتعاون ودعم الأسرة وحماية الأمومة والطفولة والتضامن أمام الأعباء الناتجة عن الكوارث والمحن العامة وملكية الدولة للثروات الطبيعية واعتبار الوظائف العامة تكليف الخ

وبالمقابل تغايرت احكام الدستورين في هذا الباب في كل من أن الدستور المصرى قد عنون باب المقومات الإساسية للمجتمع ، ولم يرد عنوان الباب في الدستور اليمنى كما كان الدستور المصرى قد قرر كل من استخدام رأس المال في خدمة الاقتصاد القومى ، ولا يجوز أن يتعارض في طريق استخدامه مع الخير العام للشعب (م ٩) وكفالة القانون للتوافق بين النشاط الاقتصادى الخاص والعام تحقيقا للأهداف الاجتماعية ورخاء الشعب (م ١٠) وتنظيم القانون للعلاقة بين ملاك العقارات ومستاجريها (م ١٤) . وتيسير الدولة للمرأة التوفيق بين عملها في المجتمع وواجباتها في الاسرة (م ١٩) . وحصر إنشاء الرتب المدنية (م ٩١) الخ . وهو ما يعكس التباين في البنية الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والسياسية المخ . في البلدين وإعلان المبادىء الاجتماعية والتنظيم السياسي الحاكم في فلسفة الحكم في مصر . في حين لم تبلغ الامور هذا الحد في الإعلان لدى القيادة السياسية في اليمن التي كانت مختلفة الاتجاه السياسي

والمنبت الاجتماعي لهذا راعي مشروع دستورج ع ي الواقع المعاش والأوضاع العامة وطبيعة التقاليد والعادات وامتد التغاير في الدستورين إلى الباب الثالث الحقوق والواجبات

الجدول - ٣ -

| دستورج . م لعام ١٩٥٦            |       | دستورج . ع . ى لعام ١٩٦٤                |  |
|---------------------------------|-------|-----------------------------------------|--|
| المواد المتطابقة                | الباب | المواد المتطابقة                        |  |
| . 47 . 44 . 44 . 34 . 64 . 54 . | ٣     | 17 , 77 , 77 , 37 , 07 , 77 ,           |  |
| AT, PT, 13, 13, 73, 03,         |       | ٧٧ ، ٨٧ ، ٩٩ ، ٠٣ ، ١٣ ، ٣٣ ،           |  |
| 77.00                           |       | 77 , 37 , 67 , 77 , 77 , 77 , 77 , 77 , |  |

يتضح من الجدول تطابق نصوص المواد المذكورة في الجدول المقارن أعلاه ، والمتعلقة بالجنسية والمساواة أمام القانون والحريات الشخصية وخطر تسليم اللاجئين وحرمة المنازل وحرية المراسلات وحرية الرأى والتعبير وحرية الصحافة والتعليم وكفالته وإشراف الدولة عليه وكفالة حق العمل وإنشاء النقابات وحق الرعاية الصحية والدفاع عن الوطن واداء الضرائب ومراعاة النظام العام واحترام الآداب الخ

بيد أنه إذا كان دستورج على لعام ١٩٦٤ قد اشترط مراعاة النظام العام واحترام الآداب الإسلامية فإن الدستور المصرى قد اشترط مراعاة النظام العام واحترام الآداب الاجتماعية واجب على المصريين زد على ذلك أن الدستور المصرى قرر أن الانتخابات حق للمصريين على الوجه المبين في القانون ومساهمتهم في الحياة العامة واجب وطنى عليهم (م ٢١) وحق المصريين مخاطبة السلطات العامة كتابة وبتوقيعهم ولا تكون مخاطبة السلطات باسم الجماعات إلا الهيئات النظامية والاشخاص الاعتبارية (م ٢١).

ويعبر هذا التغاير عن التفاوت القائم في المجتمعين ومدى استقرار اوضاعهما أنذاك خاصة إذا ما اخذنا بعين الاعتبار الحرب الأهلية في اليمن حينذاك وربطناها بالصمت عن حق الانتخاب في الدستور اليمني

هذا وتجدر الإشارة إلى انه قبل أن نقارن الشبه والخلاف في الباب الرابع من دستورى

ج .ع .ى لعام ١٩٦٤ ومصر لعام ١٩٥٦ علينا أن نبدى بمقارنة الأحكام الدستورية المؤقتة في البلدين مثل الإعلان الدستورى لعام ١٩٦٧ في ج .ع . م والدستور المؤقت لعام ١٩٦٣ والإعلان الدستورى لعام ١٩٦٧ في ج .ع .ى بصدد السلطات العليا للدولة .

لقد قسمت هذه الأحكام الدستورية تلك الصلاحيات إلى : صلاحيات جماعية لهذه الهيئة (مجلس الرئاسة) لم تشرط موافقة رئيس الجمهورية عليها مثل إقرار جميع المسائل والموضوعات التي ينص عليها الدستور والقوانين والقرارات (١) واقرار السياسة العامة للدولة في جميع النواحي السياسية والاقتصادية والاجتماعية والإدارية ويراقب تنفيذها(٢) وتعيين لجان خاصة للتحقيق والمراقبة تلزم جميع اجهزة الدولة بالتعاون معها في اداء مهماتها(٢).

وهناك صلاحيات للهيئة العليا (مجلس الرئاسية) متطابقة في الحكمين الدستوريين اليمنى والمصرى قيدت بموافقة رئيس الجمهورية . مثل أن يقرر مجلس الرئاسة إعفاء اعضائه أو إضافة أعضاء له بعد موافقة رئيس الجمهورية ( راجع م ١٧ من الإعلان المصرى وم ٤٣ من الدستور اليمنى ) أما تولى رئاسة مجلس الرئاسة فتكون عند غياب رئيس الجمهورية من قبل أقدم نوابه في حالة تعددهم أو من يختاره المجلس لهذا الغرض من بين أعضائه بعد موافقة رئيس الجمهورية في دستورج . ع . ى لعام ١٩٦٣ (م ٤٤) في حين صمت الإعلان الدستورى لعام ١٩٦٧ في ج . ع . م عن النص على ذلك .

وتغايرت نصوص الحكمين الدستوريين في حق مجلس الرئاسة في الرقابة على المجلس التنفيذي (مجلس الوزراء) حيث قرر هذا الحق الإعلان الدستوري لعام ١٩٦٢ في ج ع م الذي نصت المادة ١١ منه على أن يراقب مجلس الرئاسة أعمال المجلس التنفيذي وقراراته ، وله أن يلغى أو يعدل هذه القرارات على الوجه المبين بالقانون في حين صمت دستورج ع ي كلعام ١٩٦٣ عن النص على ذلك

وإذا قارنا الإعلان الدستورى اليمنى الصادر في بداية عام ١٩٦٤ بالإعلان الدستورى في ج . ع . م لعام ١٩٦٢ لوجدنا انه قد كان اكثر تطابقا في تحديد صلاحيات الهيئة العليا للدولة ( مع اختلاف تسميات هذه الهيئة ، المكتب السياسي في الإعلان اليمني ، ومجلس الرئاسة في الإعلان المصرى ) حيث لا يختلف كثيراً عن احكام الإعلان الدستورى المصرى والدستور المؤقت اليمني .

وامتد التشابه في كثير من الأحكام الدستورية في الدستورين اليمنى لعام ١٩٦٤ والمصرى لعام ١٩٦٤ في الباب الخاص بالسلطات العليا للدولة . ولتوضيح ذلك نورد الجدول التالى :

| دستورج . م لعام ۱۹۵۲                           |       | دستورج . ع . ي لعام ١٩٦٤ |
|------------------------------------------------|-------|--------------------------|
| المسواد المتطابقة                              | الباب | المسواد المتطابقة        |
| 07, V7, VV, VV, VV, OV, OV, VV, VV, VV, VV, VV | į     | 13                       |

لقد تطابقت نصوص الدستورين في عنوان الباب الرابع: السلطات. والفصل الأول منه رئيس الدولة، الذي يحتوى فيهما على مادة واحدة بان: رئيس الدولة هو رئيس الجمهورية ويباشر اختصاصاته على الوجه المبين في الدستور. كما تطابق عنوان الفصل الثاني في هذا الباب: السلطة التشريعية. وإن كانت احكامهما قد تغايرت بصدد تسميتها: مجلس الأمة في الدستور المصرى. ومجلس الشورى في الدستور اليمنى.

وقد تطابقت احكام الدستورين في كل من ان تتولى السلطة التشريعية مراقبة اعمال السلطة التنفيذية على الوجه المبين في الدستور ، وحق رئيس الجمهورية في دعوة هذه السلطة للانعقاد ، ومقر المجلس وعدم جواز اجتماعها في غير دور الانعقاد ، وحق الرئيس في دعوتها للاجتماع غير العادى ، وإلقاء رئيس الجمهورية في المجلس ، البيان المتضمن السياسة العامة للحكومة ، والبيانات الأخرى عن المسائل العامة التي يرى ضرورة إبلاغ المجلس بها واليمين الدستورية وعلنية جلسات المجلس وجواز انعقاد جلساته السرية بناء على طلب الحكومة أو رئيسه أو عشرة من أعضائه . والنصاب اللازم لعقد اجتماعات هذه السلطة .

وإحالة المشاريع التى يقترحها الاعضاء إلى اللجان للفحص وإبداء الراى الخ . وصدور القوانين بعد اخذ الراى فيها مادة مادة . وحق المجلس في وضع لائحت والمحافظة على النظام في المجلس وسماع الوزراء في المجلس كلما طلبوا الكلام .

كما تطابقت الأحكام الخاصة بحق اعضاء المجلس في توجيه الاسئلة أو الاستجواب للوزراء وإجراء المناقشة للاستجواب بعد ٧ أيام ، وعدم جواز التدخل في الاعمال التي تكون من اختصاص أي من السلطتين التنفيذيتين أو القضائية من قبل اعضاء المجلس ، وإنشاء الضرائب وإلغائها بقانون ، وعدم جواز عقد القروض من قبل الحكومة أو الارتباط بمشروع يترتب عليه إنفاق مبالغ من خزانة الدولة في سنة أو سنوات الخ . وأن يكون القانون هو الذي ينظم القواعد والإجراءات الخاصة بمنح الالتزامات المتعلقة باستغلال الثروات الطبيعية الخ ، ومنح الاحتكار بقانون ، وأن يعين القانون طريقة إعداد الميزانية ، وعرضها على المجلس قبل انتهاء السنة المالية بثلاثة أشهر ، وموافقة المجلس على نقل أي مبلغ من باب إلى آخر من أبواب الميزانية ، وعدم معاقبة العضو فيما يبديه من أفكار الخ . وعدم جواز إسقاط عضوية احد من عضوية المجلس إلا باغلبية بثلثي اعضائه وحق المجلس في سحب الثقة من أحد الوزراء الخ . وعدم جواز الجمع بين عضوية مجلس الشورى وتولى الوظائف العامة ، وحصول عضو المجلس على مكافأة يحددها القانون .

ورغم أن أحكام الدستورين اليمنى والمصرى قد تطابقت في النصوص المذكورة أعلاه إلا أن أحكامهما قد تغايرت في هذا الفصل من هذا الباب (فصل ٢ باب ٤) في طريقة قيام السلطة التشريعية بالانتخاب في الدستور المصرى والتعيين في الدستور اليمنى حيث نصت المادة ٢٧ من الدستور المصرى على أن يتالف مجلس الأمة من أعضاء يختارون بطريق الانتخاب السرى العام ويحدد القانون عدد الاعضاء وشروط العضوية ويقرر طريقة الانتخاب وأحكامه في حين حدد الدستور اليمنى طريقة قيام مجلس الشورى بالتعيين وفقا للمادة ٤٨ ، التي نصت على أن يتالف مجلس الشورى من أعضاء يختارون من رجال اليمن وعقالهم ويحدد القانون عدد الاعضاء وشروط العضوية ويقرر طريقة من رجال اليمن وعقالهم ويحدد القانون عدد الاعضاء وشروط العضوية ويقرر طريقة التعيين وأحكامه.

وامتد التغاير من طريقة قيام السلطة التشريعية إلى الإجراءات التى تعقب حلها بان يشترط في قرار حل المجلس الدعوة لانتخابات جديدة في ميعاد لا يتجاوز سيين يوما في الدستور المصرى (م ١١٢) والدعوة لاجتماع مجلس جديد معين في ميعاد ستين يوما في الدستور اليمنى . الأمر االذي سحب نفسه على موضوع الطعون بان مجلس الامة المصرى هو الذي يختص بصحة الطعون لأعضائه في الدستور المصرى (م ٨٩) والصمت عن ذلك في الدستور اليمنى بحكم تعيين اعضائه السلطة التشريعية من قبل رئيس الدولة .

وإذا كان مجلس الأمة هو الذي ينتخب رئيس المجلس والوكيلين في الدستور المصرى (م ٧٩) فإن رئيس الجمهورية هو الذي يعين رئيس مجلس الشورى والوكيلين في الدستور اليمنى (م ٥٨).

وعلاوة على ما تقدم تغايرت احكام الدستورين في مدة السلطة التشريعية بخمس سنوات في الدستور المصرى (م 7٩) وثلاث سنوات في الدستور اليمنى (م ٩٩) ، وقد كان هذا التغاير ناجما عن رسوخ التقاليد الدستورية في مصر وقيام السلطة التشريعية بعد انقطاعها بعد ثورة يوليو ، من ١٩٥٢ – ١٩٥٧ . في حين اتى المشرع في اليمن قيام السلطة التشريعية في المرحلة الأولى بالتعيين كمحاولة للخروج من نظام الحكم المطلق . الذي كان قائما قبل الثورة . سبقهما التجارب الأولى في انظمة الحكم الدستورية في البلدان العربية في بداية حياتها الدستورية ، بما في ذلك مصر حيث قام أول مجلس الشورى النواب بالتعيين في النصف الثاني من القرن التاسع عشر .

وفوق هذا وذاك لم تكن الأوضاع اليمنية مهيأة للانتخابات أنذاك في ظل الحرب الاهلية في البلاد .

بيد أنه لم ينحصر الشبه والخلاف على الأحكام الخاصة بالسلطة التشريعية في الدستورين فقط، بل وامتد إلى الأحكام المتعلقة بالسلطة التنفيذية ، لقد تطابقت احكام الدستورين اليمنى لعام ١٩٦٤ والمصرى لعام ١٩٥٦ في النصوص الخاصة بأن رئيس الجمهورية هو الذي يتولى السلطة التنفيذية إلخ . وشرط أن يكون مواطنا للدولة ومن أبوين من مواطنيها ويبلغ من العمر ٣٥ سنة . ونص أداء اليمين الدستورية . وأن يحدد القانون مرتبات رئيس الجمهورية . والحضر عليه مزاولة المهن الحرة إلخ واتخاذا الإجراءات اللازمة قبل انتهاء مدة رئيس الجمهورية بستين يوما لانتخاب رئيس جديد . وحق رئيس الدولة في وضع السياسة العامة للدولة بالاشتراك مع الحكومة وحق الرئيس في اقتراح القوانين والاعتراض عليها . وإصدار قرارات بقوانين ولوائح الضبط . وأن يكون رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة . وحقه في إعلان حالة الطواريء . وإبرام المعاهدات الخ

بيد أن أحكام الدستورين قد تغايرت في كل من مدة رئاسة الدولة ست سنوات في الدستور المصرى (م ١٢٠) وخمس سنوات في الدستور اليمنى (م ٩٥) وموضوع الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية حيث إذا كان مجلس الأمة هو الذى يرشح بالأغلبية المطلقة لعدد أعضاءه رئيس الجمهورية ويعرض الترشيح على المواطنين لاستفتائهم فيه ويعتبر المرشح رئيسا للجمهورية بحصوله على الأغلبية المطلقة لعدد من أعطوا أصواتهم في الاستفتاء فإن لم يحصل المرشح على هذه الأغلبية رشح المجلس غيره يتبع في شأنه الطريقة ذاتها في الدستور المصرى (م ١٢١)

و بالمقابل يرشح مجلس الشورى رئيس الجمهورية ويتم الترشيح في مجلس الشورى لمنصب رئيس الجمهورية بناء على اقتراح ثلث اعضائه على الأقل ، ويتم انتخاب الرئيس إذا حصل اغلبية الثلثين . فإذا لم يحصل احد المرشحين على الأغلبية المشار إليها اعيد الانتخاب مرة اخرى بعد يومين من تاريخ التصويت الأول ، ينتخب رئيسا للجمهورية من يحصل على الأغلبية المطلقة في الدستور اليمني (م ٩٤) .

وإذا كان الدستور المصرى قد صمت عن النص على تعيين نائب رئيس جمهورية . فإن دستورج . ع . ى قد قضى بان يعين رئيس الجمهورية نائبا للرئيس (م ٩٩) .

وخول الدستور المصرى لرئيس الجمهورية أن يستفتى الشعب في المسائل العامة التي تتصل بمصالح البلاد العليا (م ١٤٥). بعد أخذ رأى مجلس الأمة . وينظم القانون طريقة الاستفتاء في حين لم يرد نص مثل هذا في الدستور اليمنى .

بيد أن الدستورين قد قررا نصا متقاربا يهدف إلى قيام تنظيم سياسى يحقق أهداف الثورة في كل من البلدين . مثال ذلك نصدستور مصر لعام ١٩٥٦ على أن يكون المواطنون اتحادا قوميا للعمل على تحقيق الأهداف التي قامت من أجلها الثورة ولحث الجهود لبناء الأمة بناء سلميا من النواحي السياسية والاجتماعية والاقتصادية ، ويتولى الاتحاد القومي الترشيح لعضوية مجلس الأمة ويبين طريقة تكوين هذا الاتحاد بقرار من رئيس الجمهورية (م ١٩٢) . في حين اكتفى المشرع للدستور اليمنى بالنص على أن يشكل المواطنون تنظيما شعبيا للعمل على تحقيق الإهداف التي قامت من أجلها الثورة ولحث الجهود لبناء الأمة بناء سليما (م١٥٥) .

إن التطابق في اغلب النصوص الخاصة بباب السلطات العليا في الدستورين قد كان في تلك المواد التي تأخذ طابعا متشابها في دساتير كثيرة ، وبالذات التي تأخذ بمبادىء نظام حكم متقارب من جهة . وتباين احكام الدستورين في اهم النصوص المتعلقة بطريقة انتخاب الرئيس ومدة صلاحياته واتهامه والصلاحيات الخاصة بالاستفتاء . إن هذا التابين في هذه الأحكام يعبر عن أن مشروع دستورج . ع . ي لعام 1974 قد انطلق من طبيعة أوضاع اليمن أنذاك ومحاولة تلمس مخارج جديدة للخروج من نظام الحكم المطلق الذي كان سائدا في اليمن لفترة تاريخية كبيرة قبل قيام ثورة ٢٦ سبتمبر ١٩٦٢ . في حين كان قد شرع الدستور المصرى لمجتمع فيه الأوضاع مستقرة نسبيا إذا ما قورنت باليمن بأوضاع اليمن في الستينيات . ولمجتمع له تقاليد دستورية عريقة إذا ما قورنت باليمن الذي كان يتهيا لقيام نظام دستوري أنذاك .

وبخلاف التشابه الكبير والتطابق لكثير من النصوص الدستورية في الاحكام الخاصة بالأبواب المذكورة أنفا والفصلين الثاني والثالث من الباب الرابع في الدستورين اليمني والمصرى فإن السمة الغالبة لأحكام الدستورين الخاصة بالشق الثاني من السلطة التنفيذية هي التغاير ابتداء بتسميات الفرعين الحكومة في الدستور اليمني والوزارة في الدستور المصرى واعتبار الحكومة الهيئة التنفيذية والإدارية العليا للدولة ومسؤوليتها أمام مجلس الشورى في الأول والصمت عن ذلك في الثاني .

غير أن أحكام الدستورين قد اتفقت في شروط تعيين الوزراء من حيث الجنسية والعمر وأداء اليمين الدستورية ، وإيقاف المتهم من الوزراء ، وجواز الجمع بين منصب الوزير وعضوية السلطة التشريعية .

وفى الأخير لابد من الإشارة إلى أن الأهداف المشتركة للثورتين وما تلاهما من عمل تثبيت نظام حكم جديد قد أدى إلى قيام علاقات متينة في جميع المجالات والتشريعية على وجه الخصوص حيث لم ينحصر الأمر على تشابه كثير من النصوص الدستورية فقط، بل امتد إلى الأحكام التشريعية العادية وبالذات في الفترة ما بين ١٩٦٧ ـ ١٩٦٧ . حيث

استلهم الكثير من القوانين اليمنية من القوانين المصرية نظرا لعدم وجود قوانين يمنية قبل ذلك ( سنبين ذلك في بحث خاص ) .

بيد أن الأحكام الدستورية اليمنية قد بدأت تستلهم بعض النصوص الدستورية العربية والسورية واللبنانية على وجه الخصوص منذ صدور دستور ج ع ع ع المؤقت لعام ١٩٦٥ فما بعد على أن الأحكام الدستورية المصرية المذكورة اعلاه قد تركت بصماتها على التشريع الدستورى اليمني كله بما في ذلك دستور الجمهورية اليمنية لعام ١٩٩٠ والمقترحات الدستورية الجديدة وهو ما يسحب نفسه على العلاقات اليمنية المصرية واثرها على التشريع الدستورى اليمنى حتى اليوم

<sup>(</sup>١) هذا وتجدر الإشارة إلى انه قد تطابقت البنية الغنية لدستورج ع ي المؤقت لعام ١٩٦٣ والبنية الغنية للدستور المصرى لعام ١٩٥٦ في الأبواب التالية دولة اليمن ـالمعوقات الأساسية للمجتمع ـالخقوق والواجبات ـ نظام الحكم ـ القضاء ـ احكام عامة .

<sup>(</sup>۱) راجع م۸ من الإعلان الدستورى في ج ، غ ، م و م<sup>ا</sup> من الدستور المؤقت لعام ۱۹۲۳ في ج ، غ ، ى ، (۲) انظر م ۹ من الإعلان الدستورى لعام ۱۹۲۲ في ج ، غ ، م والملاة ٤١ من الدستور المؤقت لعام ۱۹۲۳ في ج ،

ع ، ي ،

<sup>(</sup>٣) راجع مادة ١٠ من الإعلان الدستورى في ج ع م و م٢٤ من الدستور المؤقت لعام ١٩٦٣. 

• ملاحظة لقد دمجت بعض المواد في الدستور اليمنى بحيث اصبحت المادتان في الدستور المصرى مادة في الدستور اليمنى . وهو ما يبرر الفرق بين عدد المواد في الدستورين . وتقاربت مواد اخرى فيهما باستثناء عدد قليل منها (وإن كانت ذات اختلاف جوهرى) ، هذا وتجدر الإشارة إلى أن هناك تشابها في بعض نصوص الاحكام مع دستورج ع م الذي صدر في ١٩٦٤/٤/٢٢ . ودستورج ع م ي الذي صدر في ١٩٦٤/٤/٢٢ .

# المرأة والديمقراطية فى اليمن أمة العليم السوسوة

يبدو أحيانا أن التطور غير المتكافىء الذى نراه فى داخل المجتمعات العربية ومنها المجتمع اليمنى فى كل ما له علاقة بالمرأة والرجل، وكأنه حدث تأريخى مستمر له جذوره الاقتصادية والثقافية فى بنية التطور اللا متكافىء الذى تدور داخله تلك البلدان فى داخل النظام الاقتصادى العالمي الذى أصبح مسيطرا منذ انتصار الرأسمالية فى أوروبا وأمريكا ثم فى العالم كله وهذه ليست محاولة للقول بأن هناك علاقة سببية مباشرة بين القضيتين ولكن للتأكيد على أن نماذج التطور فى كل مستوياتها تخضع لروابط هيكلية عميقة فى الواقع الذى نعيشه فى الأقطار العربية منذ تعرضنا للصدمة الثقافية التي جاءت مع أساطيله ومؤسساته وثقافته داخل هذه المثاقفة العنيفة برزت قضية تحرير المرأة وتحررها.

وعندما طرحت هذه القضية في مرحلة الحكم الاستعماري أو في دولة الاستقلال فالأمر في الحالين كان تلبية لحاجة مرتبطة بالتنمية ، وبدرجة معينة من نمو العلاقات الرأسمالية فما كانت بني المجتمع التقليدية بحاجة إلى طرح القضية في الاساس ويمكننا أن نميز مرحلتين في تاريخ قضية تحرير المرأة الأولى شديدة الالتصاق بصعود حركة التحرير الوطني وقد انضوت فيها وبما هي جزء من إثبات الهوية الوطنية ومن ثم كانت المشاركة في المقاومة الوطنية ضد دولة المستعمر ملمحما بارزا فيها ولم تسمح طبيعة المرحلة واساليب المشاركة في النضال التي اعتمدتها حركات التحرر الوطني بتاكيد الجانب الذي لم يرتبط بالمرأة بما هي إنسان أي بتميز مطالب الحركة النسائية فلم يكن لها حتى استقلالها النسبي من مطالب الشعب والأمة أو الحركة النسائية فلم يكن لها حتى استقلالها الجميع الشاغل ولذلك توارت قضية الوطن كان إثبات الذات وانتزاع الاستقلال شغل الجميع الشاغل ولذلك توارت قضية المرأة ومع تفاوت الحركة الوطنية من حيث اساليب النضال في الأقطار العربية إلا الها جميعا شهدت حركات تحرير وطني ، وكان اليمن الجنوبي جناح اليمن الذي خاض هذه الخبرة التاريخية ، ومن هنا نجد الفرق ماثلا في تأريخ الحركة النسائية في البعن

ففى الجنوب كانت القضية جزءا من الدفاع عن الهوية العربية بعدن والمحميات قد تمثلت في الدفاع عن اللغة العربية ، وحق تقرير المصير ، ثم رفع شعار الاستقلال واضحا وصريحا ومشاركة المراة في هذه الحركة جعلت قضيتها جزءا من مسار حركة التحرر الوطنى . ولم يكن دور دولة الاستقلال في جنوب اليمن إلا استمرارا لذلك الدور التاريخي وجاء راديكاليا في كثير من جوانبه لأن المراة في شروط تنمية جديدة ترفع شعار رفض التبعية كان لابد أن يجعل عمل المرأة أساسا من أسسه . كما كانت الحال في شروط الجزائر ومصر والشام وإن تميز الطرح الجزائري بأنه كان منذ البداية تأكيدا على التميز بأسم الثقافة الإسلامية في حركات الشباب والعمال والمرأة لأسباب معروفة .

أما في شمال اليمن ، فإن الدولة التي جاءت بعد إعلان الجمهورية عام ١٩٦٢ م لم تكن تملك أي برنامج بهذا الشأن ، بل لعل إن قضية المرأة نظر إليها ببساطة شديدة . فكل الأمور سوف تجد لها حلا بعد زوال الإمامة التي كانت تقف في وجه أبسط انواع التجديد لا التحديث ؟ وذلك لأن الرجل أيضا كان غير موجود وفي المرحلة التي سبقت الوحدة كان باب التنمية هو الذي دخلت منه قضية المرأة وإن كان في شروط مختلفة عن تلك التي كانت سائدة في الجنوب والتجربة التاريخية العربية في جميع أقطار الوطن العربي محكومة في هذا المجال بسمة أساسية تتمثل في إدراك الحكام أن التنمية والتحديث يتطلبان تحرير المرأة والا استحال انجاز شيء ذي بال يقدم مبررا للبقاء في الحكم .

ولكنهم في نفس الوقت ينكصون إلى مايعتقدون انه بنية ثقافية اصلية يجب الوفاء لها وتكون نتيجة ذلك دائما هذا الازدواج في المعايير ، والزمن الكبير بين المعلن وما يمارس وقدرة الالتزام بنصوص الدساتير والقوانين وكذلك بما توقع عليه من اتفاقيات وعلاقات دولية متعلقة بحقوق المرأة والطفل للثنائية العقيمة للأصالة المعاصرة ماثل هنا في قضية مركزية وليس نقاشا يتسم بالترف الفكرى يدور على جعل هذه الأشكال جزءا من مشاكل الواقع أم أنه نظرى محض يتعلق بالثقافة (إلخ) تلك المحاولات التى كانت محور مؤتمر عقد في القاهرة قبل عشر سنوات وصدر عنه مجلد ضخم . ومن المدهش حقا أن ذلك المجلد الذى أصدره مركز دراسات الوحدة العربية لايوجد فيه محور مستقل بقضية المرأة الأمر الذى يدل بصورة قاطعة على أن مايسمى بالتنمية في الأقطار العربية لم تفكر بعد في قضية تحرير المرأة بما هى قضية أساسية داخل شروط النهضة العربية وأن وعى الذكور غارق في نرجسية تحول دون رؤية المجتمع العربى كله .

إن خطورة القضية تكمن في تعذر قيام نهضة قطرية أو قومية لا يكون موضوع المرأة أساسها فذلك يعنى حكما تحرير الرجل أيضا فقضية المرأة في أدق جوانبها أيضا قضية مصير الرجل فهي أخطر من أن تترك للنساء وحدهن أو للرجال وحدهم . إنها قضية تحرير الناس كلهم . وإذا لم يحكم مسيرة حركة التحرر منطلق مشترك وتصور

(۹۵)

لمجتمع جديد يتساوى الرجل والمراة بموجبه ويصلان معا إلى عتبته الجديدة فإن الإخفاق الذى حدث اكثر من مرة سوف يتجدد في المستقبل.

وقد اوجدت ظروف ما بعد هزيمة حزيران شروطا جديدة جعلت شعارات ومفهومات حركة النهضة والإحياء العربية يتراجعان في الواقع وفي الوعى وبكلمات هشام شرابى بدا المجتمع العربى البطركي الحديث في الإنتكاس لحظة كان يبدو موضوعيا انه قابل للتقدم

وبصرف النظر عن كلمة موضوعيا فإن ذلك هو ماحدث بدقة ويبدو حديث شرابى أكثر تماسكا عندما يربط التقهقر العام في حركة المجتمعات العربية بروز السلطة الحديثة والنمو المنظم الذي رافقها في الحركة الإسلامية الاصولية بوصفها نتيجة للقوى العميقة الجذور نفسها والمؤثرة داخل بنية المجتمع البطركي الحديث وخارجه أي نتيجة للثقافة القبلية .. البطركية وعلاقة التبعية التي انتجها الاستعمار الغربي والإمبريالية .

هذه الشروط العامة التي تصف حل الاقطار العربية تصدق على اليمن وبشروطه ايضا ولعل اهمها فشل الجمهورية في مقاومة إرث الإمامة يجعل ذلك الإرث مؤثرا في واقع اليوم وفي ما يخص الموقف من المراة ليس استمرارا لذلك الإرث فحسب بل اصبح جزءا من النظر إليها عند ممثلي الإسلام السياسي في بلادنا والمتأثرين بتلك النظرة في الاحزاب الأخرى . فليس كل جوانب التخلف والقصور قادمة من الماضي القريب او البعيد إلا بقدر فشلنا في تبنى مبادىء وممارسات معاصرة وإلقاء اللوم على الماضي ليس إلا دفاعا عن الممارسات الخاطئة على المستويين النظري والعملي في حياتنا الاجتماعية والسياسية والثقافية اليوم . وهذا يفسر إلى حد ما التناقض بين دور المراة في الإنتاج الوطني وحقوقها ومكانها في التنظيم الاجتماعي للعمل فهي تمثل ١٤٪ من قوة العمل في الريف (٣) وكانت نسبة اعلى من تلك في السنوات التي عرفت معدل هجرة على إلى دول النفط . الأمر الذي ترتب عليه تانيث الاسرة وهي ظاهرة عرفتها مصر وتركيا في تلك السنوات .

إن قوة الكبح التى تنتج عن العرف والتفسير غير العقلى للنصوص يضاعف الهيكلية العميقة التى تواجهها البلاد في مجال التطبيب والتعليم والزراعة ولايمكن أن تحل إلا بدخول عدد متزايد من النساء إلى سوق العمل والتدريب والتأهيل المهنى وقد بينت دراسة (UNDB) في مطلع العقد الماضى أن إنتاجية العمل في كل تلك المجالات ممكن بإعادة تأهيل وتدريب المراة في الريف وذلك بإدخال اساليب تقلل من الساعات التى تبذلها في العمل المنزلي ولما كان نصيبها في القطاع الحديث يمثل (٢, ٢٢٪) (٤) فإن هذا القطاع ايضا بحاجة إلى نفس السياسة ويتعذر عمل شيء له قيمة في هذين المجالين مع استمرار الحال في ميدان التعليم فلا تزال النسبة الاجمالية للطالبات في التعليمين العام والعالى متواضعة ـ (٥) واساس كل ذلك نسبة الأمية العالية في صفوف النساء التى تبلغ (م, ٩٣٪) (١) إن الزواج المبكر وحاجة الأسرة إلى عمل المراة والعمل الشاق

الذى يشوه جسد وروح المرأة وهى في مقتبل العمر يضاعف من التكاليف النفسية والاجتماعية والأخلاقية لأمية النساء ، والريف قاتم كيتم في خريطة الوطن وتلك ثمرة التحيز الحضرى الذى نجده ماثلا في كل برامج التنمية وخطط السنوات الخمس ولا يتجاوز سكان المدن ١٤٪ من سكان اليمن

كما أن الهدر في مجال التعليم عال بين صفوف النساء بصورة اكبر من تلك التعنيم نجدها بين الرجال فتلك النسب المتواضعة في مجال التعليم تزداد تواضعا فنرى أن نسبة المتعلمات المشاركات في قوة العمل في المدن يعزل المراة في الريف ويحرمها من أهم هنا مداه . نوع التعليم المتاح ومركزه في المدن يعزل المراة في الريف ويحرمها من أهم حقوقها فالتعليم السائد نظرى في الإغلب وحتى العملي منه لايملك الدارسون فيه فرصة التطبيق العملي الكافي وقبول الإعداد الكبيرة لإغراض الدعاية والإستجابة يزيد الامر تعقيدا وتكون الحصيلة وجود مئات من الخريجات بشهادات في بيت الزوجية الإمر تعقيدا وتكون الحصيلة وجود مئات من الخريجات بشهادات في بيت الزوجية النتعارض الميلين الذي يشير إليه بين الحاجة إلى عمل المراة من أجل تسريع خطوات التنمية وهاجس الأصالة يكون هنا على أشده ولا يعرف اليمن ظاهرة بنوك النساء أو التنمية وهاجس الأصالة يكون هنا على أشده ولا يعرف اليمن ظاهرة بنوك النساء أو طريقها إلى حقوقها وتحررها من المستوى الاقتصادي ولان ربع النفط والغاز في اليمن طريقها إلى حقوقها وتحررها من المستوى الاقتصادي ولان ربع النفط والغاز في اليمن العقد القادم . ولكن الاستهاك الاستعراضي بين الرجال والنساء في ذروته منذ تدفق تحويلات المهاجرين وهو نزوع يستفيد من قيم المجتمع التقليدي ولنقل المؤسسة القبلية في اليمن .

إن الوضع القانونى الصورى للمراة في الدستور في معظم القوانين خداع وحال المراة مع القوانين تذكر بالفارق القائم في الممارسة بين حقوق المواطنين الزنوج في الولايات المتحدة وبين الممارسة الفعلية لتلك الحقوق ولعل حال المراة في بلادنا اكثر مفارقة بسبب ضعف مؤسسات وهيئات المجتمع المدنى وقوة التقاليد وضعف القضاء فكل الدساتير التي كانت سائدة في الشطرين قبل الوحدة مع لغة خاصة بكل دستور مثل :-

دستور ١٩٧٧ م في ج ع ى المادة (٣٤) النساء شقائق الرجال لهن من الحقوق وعليهن من الواجبات ما تكفله وتوجبه الشريعة وينص عليه القانون والمادة (٣٥) من نفس الدستور تكفل الدولة وفقا للقانون دعم الأسرة وحماية الأمومة ورعاية الطفولة والعجز والشيخوخة ومادة (٤٣) لايجوز للدولة أن تفرق في الحقوق الإنسانية بسبب الدين أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الوطن أو المهنة.

وجاء في دستور ١٩٧٢م في ( ج ي د ش ) في المواد ( ٢٦ , ٢٧ , ٣٥ ، ٣٦ ) اكثر تدقيقا حيث النص في مادة (٢٧) تشجع الدولة على الزواج وتكوين الأسرة وينظم القانون علاقات الأسرة على أساس المساواة بين المرأة والرجل في الحقوق والواجبات

ومن المادة (٣٥) - المواطنون جميعهم متساوون في حقوقهم وواجباتهم بصرف النظر عن جنسهم أو اصلهم أو دينهم أو لغتهم أو درجة تعلمهم أو مركزهم الاجتماعي وجميع الأشخاص سواسية أمام القانون ... إلخ .

وفي المادة (٣٦) تضمن الدولة حقوقا متساوية للرجال والنساء في جميع مجالات الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية وتوفر الشروط اللازمة لتحقيق تلك المساواة وتعمل الدولة كذلك على خلق الظروف التي تمكن المراة من الجمع بين المشاركة في العمل الإنتاجي والاجتماعي ودورها في نطاق الحياة العائلية وتعطى للمراة العاملة رعاية خاصة للتاهيل المهني كما تؤمن الدولة حماية خاصة للنساء العاملات والأطفال وتقوم بإنشاء دور للحضائة ورياض للأطفال وغير ذلك من وسائل الرعاية كما بيين القانون.

وقد جاء قانون الاسرة في الجنوب قبل الوحدة منسجما مع تلك المواد. أما دستور الجمهورية اليمنية لعام ١٩٩٠ فقد جاءت مواده دون أن تخص المرأة بذكر على اعتبار أن كلمة المواطنين تدل على المرأة والرجل وتنص المادة (٢٧) منه على ـ المواطنون جميعهم سواسية أمام القانون وهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة ولا يميز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو اللون أو الأصل أو اللغة أو المهنة أو المركز الاجتماعى

أما التعديلات المقترح إدخالها على الدستور النافذ فإنها فيما يخص وضع المرأة تهدف إلى جعلها أساسا لقانون الأحوال الشخصية رقم (٢٠) لعام ١٩٩٧ والذى لايزال يمثل عائقا أمام أى تقدم ديمقراطي حقيقي في هذا المجال فهو في جوهره وسداده يضع العراقيل أمام المرأة مع إضافة ما توجبه الشريعة فالتعديل المقترح عودة إلى دستور عام ١٩٧٧م في (ج ع ع ي ) .

وكما هو الحال دائما هناك خلط بين الشريعة والفقه صريح بحيث وصل الاجتهاد الفقهى كما هو الحل في قانون الاحوال الشخصية إلى مصاف الشريعة إن القانون المذكور كان وراء حوادث الطلاق في ايام الانتخابات فقد شد عزم الرجال القائم على الحق القبلي بالحق القانوني الصريح حيث جاء في المادة (٤٠) من القرار بقانون (٢٠) لسنة ١٩٩٢م من الفقرة (٤) عدم الخروج من منزل الزوجية إلا بإذنه وليس للزوج منع زوجته من الخروج لعذر شرعي امر ما جرى به العرف بمثله مما ليس فيه الإخلال بالشرف ولا بواجباتها ونحوه وعلى الاخص الخروج في إصلاح مالها واداء وظيفتها ويعتبر عذرا شرعيا للمرأة خدمة والديها العاجزين وليس لهما من يقوم بخدمتهما او احدهما غيرها

إن قوانين العمل السارية لاتميز بين الرجل والمراة سواء في الأجر المتساوى من العمل نفسه أو الإجازات إلا بشكل طفيف في إجازة الارضاع والوضع وعند وفاة الزوج بينما كان اكثر عدالة تميز المراة في هذا المجال ولايزال المجتمع ماضيا في اعتبار العمل

المنزلي أمرا لا علاقة له بالإنتاج مع أنه في أساس ذلك العمل بما في ذلك تربية الأطفال

وعند تطبيق القوانين نجد أن التحيز أوضح في قرارات كل الهيئات والمؤسسات والوزارات فالترقيات والتأهيل وشغل الوظائف ولاسيما العليا منها قاصر على الرجال دون النساء ويصدق ذلك حتى على النقابات العمالية حيث لاتزال العاملة أسيرة القصور المهنى ولا تمارس حقوقها النقابية على قدم المساواة مع الرجل وتستخدم نسبة القوة العاملة النسوية ذريعة لتبرير ذلك

لأشك أن المرأة تتحمل قسطا من المسؤولية عن ذلك كله فهى قليلة الانخراط في المنظمات والنقابات ينتج عن ذلك حضور مفرط في تواضعه للمرأة في الحقل النقابي وذلك بلا شك دليل على عدم مقاومة المرأة ولاسيما المعلمة/ منطق مجتمع الذكور الذي يشجع وينظم اضطهاد المرأة ، ثم يقدم ضعف مشاركتها دليلا على صواب سياسته

إن انتقال المراة إلى المدينة من الريف يجعلها حبيسة دارها وهى التى كانت عماد الأسرة في الريف فالتقاليد العائقة التى تحتقر العمل موجودة بين نساء المدينة وزاد ذلك في فترة تدفق تحويلات المهاجرين كما أن المدن كانت دائما مكان سكن الأسر المغنية وكبار الملاك والفئات الحاكمة وهذه شديدة الارتباط بالتصور التقليدى كما أن العمل في نظرها دليل على تدنى المنزلة الاجتماعية والنسب والطائفة الاجتماعية

وكان الحجاب ولايزال سنة مدينية فالريفيات لايعرفنه ومع ترييف المدن وتصدير قيم المدينة التابعة إلى الريف يزداد زحف الشرشف الأسود ويلاحظ زيادة عدد الترزية المتخصصين في صناعته والتنوع الذي طرأ عليه بعدما كان موحدا حتى سنوات قليلة مضت فقد اندرج ضمن دائرة التمايز الاجتماعي أو أظهرت منه أنواع وافدة من دول النفط.

إن المدينة التى تعلى من شأن بطالة نسائها الميسورات تجعل العمل قيمة محتقرة وتمجد اللاعمل علامة على ارتفاع المكان الاجتماعى . إن قيادة السيارات مع وضع اللثمة يكاد يكون ملمح التقدم الوحيد في المدينة (٨) وإذا كانت المرأة مضطرة للقيام بمظاهرة احتجاج بالسيارات لإعلان حقها في ممارسة قيادة السيارات كما حدث في الظهران إبان أزمة الخليج في الرياض فإنها في اليمن لاتملك مكانا في دورة الحياة الاقتصادية مثل تلك التى سبق الاشارة إليها في الرياض .

جاءت الديمقراطية بعد الوحدة انقطاعا مفاجئا وسريعا عن تاريخ العقدين السابقين في الجنوب والشمال . وكانت شروط قيام دولة الوحدة والانتخابات العامة القائمة على التعددية كانت أولى ثمارها .

وقد تأثرت قضية المرأة في الانتخابات بعدة عوامل أحدها التفسير الديني لحق المرأة في التصويت والترشيح وثانيها كون الأحزاب السياسية التي لا تتبنى التفسير الديني لم تكن حاسمة في مواجهة الإسلام السياسي بل تمثل خضوعها لابتزاز التفسير الديني السياسي في قلة عدد المرشحات بذريعة صعوبات نجاح المرأة مع مستوى

لوعى السائد مع أن التجربة أثبتت أن المرأة في الدوائر التي رشحت ولم تنجح فيها نائت الثانية من حيث عدد الأصوات التي نالتها

فعلى سبيل المثال حصلت سامية الاحمدى مرشحة المؤتمر الشعبى العام في مدينة قع في محيط قبلى في رداع على (١٢٠٠) صوت وبرغم عدم فوزها فقد كان ترتيبها لثانية وحصلت طيبة بركات مرشحة الاشتراكي في الحديدة على (٢٢٨٦) صوتا وكذاك ضية شمشير مرشحة الحزب الاشتراكي في امانة العاصمة على (٢٣٦٣) صوتا وكذا فراح الشينه مرشح المؤتمر في إحدى دوائر عدن على (٨٨٨) صوتا وكانت كل منهن قد حتلت المرتبة الثانية رغم عدم فوزهن إن الاداء السياسي للجماعات الدينية وفي مقدمتها حزب الإصلاح انتقل من موقف المعارضة عام ١٩٨٨م عندما جرت انتخابات عجلس الشورى في ج ع ي بإصدار الفتوى التي تحرم الترشيح للنساء إلى التأكيد على حقها في الانتخابات عام ١٩٩٣ م ولكن في إطار الفتوى ايضا التي تجعل السياسية والاقتراع والترشيح فيها جزءا من مبدا الطاعة التي تفرضها القوى الدينية السياسية على المرأة وقد كان واضحا في الجزائر حيث أصوات جبهة الإنقاذ على ان يكون صوت المرأة بيد زوجها أو ولى أمرها وماذلك إلا لأن العصمة للمرأة في علاقة الزواج نفسها غير قائمة فإن ذلك ينسحب على الحقوق المدنية والسياسية.

إن الفتوى لاتزال ترفض ترشيح المراة وقد حسم النقاش في حزب التجمع اليمنى للإصلاح لصالح المتشددين قبيل الانتخابات العامة بينما اصبح الحماس للظفر بصوتها شديدا فليس عليها في نطاق فكرة الطاعة إلا انتخاب الرجل المناسب ليمثلها في مجلس النواب ورغم أن الكلام القديم السائد عام ٨٨م عن صعوبة وصول المراة إلى مجلس النواب وعدم واقعيته قد خفت إلا انه لايزال في اساس السلوك السياسي للمؤتمر الشعبى العام فقد اتسم موقفه من المراة في الانتخابات بالشك العميق والالتباس فلم يساعد مرشحاته على قلة عددهن (اثنتان) على النجاح.

أما الحزب الاشتراكي الذي كان في الماضي من الذين يضمن وصول عدد من النساء إلى مجلس الشعب في الجنوب في إطار القائمة الموحدة والانتخابات التي تجرى في ظل هيمنة الحزب الواحد فقد فضل أن لايغامر بترشيح عدد كبير من النساء رغم نجاح امراتين عنه .

إلا أن هذا جعل تمثيل المراة في السلطة التشريعية رمزيا . وهذه الرمزية في التمثيل مبدأ موجه للسلوك السياسي في اليمن . فقد كانت المراة ممثلة بواحدة في اللجنة العليا للانتخابات (١٠) وهذا دليل قاطع على أن مبدأ المساواة المنصوص عليه في الدستور والقوانين لايزال في مستوى الرمزية أي أن مجتمعنا يدخل العصر من باب الرمزية التي تعنى أن دور المراة مغيب وأن الأمر لايتجاوز الإعلان الإعلامي السياسي . إنه لمن المؤسف أن الأحزاب التي تسمى نفسها علمانية أي تلك التي جعلت السياسة مستقة عن فتوى رجال الدين لم تكن منسقة مع برامجها وشعاراتها من حيث عدد المرشحات وهي لم تجعل حق المرأة شأنا مركزيا في بناء الدولة الحديثة والمجتمع

العصرى وأى سياسة هجومية ونقدية في هذا المضمار كان من شأنها أن تجعل الإسلام السياسي في موقف الدفاع لا الهجوم

وقد اتضح اثناء المعركة الانتخابية أن أنصار الإسلام السياسي تجنبوا الطعن العلني في المرأة بما هي أنثى لاحق لها في الولاية وإن وظفوا هذا الفهم في الحملات الانتخابية في جلسات القات والدعاية الشفهية ولم يستفد الطرف الآخر من هذا الذي مارسه ممثلو الإسلام السياسي. وإن قضية المرأة لم تطرح في برامج هذه الأحزاب باعتبارها قضية اجتماعية تاريخية وثيقة الصلة بافكار التراتب الاجتماعية في المجتمع فالمرأة أول من اضطهد لانتمائه إلى طائفة ذات مكان دوني في المجتمع واضطهادها على هذه الشاكلة يندرج ضمن احتقار الفئات الدنيا في المجتمع ابناء الخمس الدواشين والأخدام فتلك سمة موروثة من المجتمع القائم على الإعراف الاجتماعية للتراتب الاجتماعي داخل المؤسسة القبلية فهو تصور لايقوم على التفسير الديني المسخر في الصراع السياسي فقط بل يضرب جذوره في الصورة السائدة في الديني المسخر في الريف والحضر وكان حزب التجمع اليمني الوحدوى الوحيد الذي إشار إلى هذه الحقيقة في برنامجه الانتخابي ولكنه للأسف لم يرشح امرأة ماسمه .

وتفاوت الموقف من قضية المراة في برامج الأحزاب الانتخابية ويمكن تلخيصها فيما

## المؤتمر الشعبى العام

اكد على موضوع ان النساء شقائق الرجال ولهن دور اساسى فى كل جوانب الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية وحقوقها التى كفلها الإسلام والدستور ورشح باسمه سيدتين إحداهما فى عدن والأخرى فى رداع .

## الحزب الاشتراكى:

اكد على ضمان حق المراة في ممارسة النشاط السياسي والاقتصادي والاجتماعي والمهنى والوظيفي والثقافي وكل اشكال العام الذي يخدم الوطن والمجتمع ويعلى من دورها ومكانتها .

## حزب التجمع اليمنى للاصلاح:

اكد على إعطاء عناية خاصة التعليم الفتاة والاهتمام بالمراة وضمان حقوقها التي أقرتها الشريعة الإسلامية كحقها في التعليم والعمل والتملك والارث واختيار الزوج والمشاركة في بناء المجتمع ونهضته . كما اكد على التصدى لكل محاولات استغلال المرأة وإفسادها وامتهان كرامتها.

## حزب الحق:

شدد على موضوع تحديد مجالات عمل المراة وتخصصها وخص التربية والصحة والأسرة بالتاكيد مع وضع احكام خاصة بالمراة في القانون الوظيفي تتناسب وطبيعتها ولاتتعارض مع واجباتها الأخرى وتحفظ حقوقها كما أكد على إيجاد أقسام تعليمية خاصة بالنساء وإنشاء كليات متخصصة للنساء.

## التنظيم الوحدوى الشعبى الناصرى:

الاهتمام بالمراة ورعاية حقوقها وفق الدين الحنيف والتراث الحضارى لمجتمعنا والاهتمام بالاسرة وكافة حقوق الأمومة والطفولة.

## التصحيح الشعبى الناصرى:

أكد على ضرورة حصول المرأة على كامل حقوقها وعلى تطوير قوانين الأحوال الشخصية بالاستناد إلى جوهر الشريعة الإسلامية وإلغاء كافة القيود التي تحول دون حرية المراة في الحركة والانتقال والمشاركة في الحياة العامة في حدود مقومات المجتمع وعقيدته .

## حزب البعث العربى الاشتراكى:

لم يشر هذا الحزب إلى قضايا المراة وإن كان قد رشح اثنتين ولم تفوزا . إن اكثر صور القصور فداحة يتمثل في الغياب او الحضور الضعيف للمراة في مؤسسات المجتمع المدنى فذلك يحول في الأساس دون تكامل المدنى والسياسي في حياة المجتمع ويتأخر قيام العلاقة بين الاثنين في الاستقلال والمبادرة وكذلك التاثير المتبادل بينهما وذلك كما يشبهد تاريخ الديمقراطية في بلدان تنتمى إلى ثقافات مختلفة وذلك الأساس المتن للبناء الديمقراطي العصرى

### أما اتحاد نساء اليمن:

الذى لايزال يحكم القائمات عليه إما تفكير الأمس الذى ساد الشطرين قبل الوحدة من وجود منظمة نسوية تابعة بل وجزء من كيان الدولة والحكم في الجنوب وجمعيات نسوية ست اساسية في الشمال قائمة على اساس عمل اجتماعي وخيرى وهذا واضح في تركيبة قيادة مكتبه التنفيذي حيث به خمس من عضوات الاشتراكي وثلاث من المؤتمر واصلاحية ومستقلة ولا نذكر إلا اجتماعا يتيما لمجلسه المركزي منذ قرار دمج هيئات الاتحاد النسوى السابق في الشمال والجنوب في هيئة واحدة دون قيام أي مؤتمر توحيدي وكانت قد رافقت عملية الدمج هذه كثير من أوجه اللعب السياسية التي أصابت كثيرا من المنظمات الاجتماعية والنقابية والمهنية حيث غلب السياسي على كل ماعداه ولا نتوقع في الأفق القريب أي انفراج في توجهه للعمل بشكل ديمقراطي فالعضوية لاتزال هي ذاتها التي سادت قبل الوحدة ولن نستغرب التفكير في قيام انتخابات قادمة بنفس الوجوه من العضوات

ولكن .. هنا سؤال يرتبط بكثير من منظمات وهيئات المجتمع المدنى هو هل يمكن أن يصبح الاتحاد ملجأ لكافة النساء بغض النظر عن انتمائهن السياسي والحزبي أو خلفياتهن الثقافية والاجتماعية ؟ وهل يمكن أن يحدث هذا التطور بسهولة أم أنه سيطغى على توجهاته التفكير السابق في الاحتواء السياسي لهذا العمل الجماهيري ؟ ولكن الأهم هل يمكن لهذا الاتحاد الهش الكيان الذي لم تذمه كثير من الفاعليات النسائية هل يمكن له الاستمرار بهذه الطريقة وبهذه الازدواجية في عمله وتركيبة قيادته ؟ ويبدو أن هذا مدخل مهم للحديث عن ضعف القطاعات النسوية في الأحزاب السياسية حيث أن غالبية هذه القطاعات نشأت كرد فعل لعدم قدرة النساء المنضويات في أحزاب كثيرة المشاركة في العمل النسوى داخل المنظمة النسوية ولكن مع ذلك فإن الظفر وبالشك بحق الترشيح في الانتخابات الأخيرة خطوة هامة على رمزيتها فهي تثبت حق المرأة في الولاية أي ممارسة التشريع والحكم والقضاء ولكن جعل ذلك أمرا غير قابل للرجوع عنه متوقف على أداء الأحزاب التي لاتلتزم بالحاكمية ، والفتوى في سبية المراة وعلى فاعلية اتحاد نساء اليمن والهيئات النسائية الأخرى إن الحال هنا تماما كما هي قضية الديمقراطية من أساسها فإن قوة الرفض لن تتراجع وتستند إلى تاريخ طويل بينما الممارسة الديمقراطية طرية العود ولم ترسخ . كما أنها تعرضت للحد والبتر لتشويه بأكثر من وسيلة بيد أن جبهة

الحقوق الدستورية والمدنية والإنسانية للمراة تتطلب جهدا إضافيا لكسر قوة العادة

والعرف وتفتيت منطق مجتمع الذكور وللتنوير الثقاق دور لاشك فيه في هذا الشان داخل مؤسسات التربية والتعليم وفي المنظمات الاجتماعية.

إن مبدأ الترخيص الذى يسرى على تنظيم الحياة السياسية هو الذى يعوق في ذات الوقت بشكل مباشر وغير مباشر استقلال العمل النسوى وتاكيد نوعية وتميز قضية المراة في هذا المجال فالمبدأ السائد هو إما الترخيص على المستوى السياسي أو إخضاع نشاط المراة في نطاق الأحزاب إلى الدوائر التي تنظم هذا النشاط فيها . وفي الحالتين لايتم التعبير عن تميز وخصوصية قضية المراة في المجالين الاجتماعي والسياسي .

### استنتاجات

- \* أى تطور لاحق في تغيير وضع النساء يمكن ملاحظته بشكل أساسي في العواصم والمدن الكبيرة فقط ولابد من توسيع المجال ليشمل الريف.
- \*\*\* اعمال الجمعيات والمنظمات النسائية تدور اغلب نشاطاتها حول الموضوعات الاجتماعية وأفعال الخير وغالبية من يعملن فيها من الميسورات ولابد من المشاركة الفاعلة لمؤسسات المجتمع المدنى النسوية .
- \* لابد من ربط اشتراك المراة في الحياة السياسية بالرجل ومشاركته السياسية والتعليم في هذا المضمار حجر اساس فنسبة الأميات إلى المتعلمات خيالية جدا. \* اوضاع النساء في الريف تحتاج وقفة جادة من المجتمع لصالح التنمية والديمقراطية.
  - \* زيادة عدد الجامعيات لايعنى ميكانيكيا تغيير اوضاع المجتمع اليمني .
  - \* غياب المراة المشرعة خلل فادح في ركن مهم من اركان الحياة الديمقراطية .
- \* ضرورة قيام التنوير الثقاق على ترسيخ اسس القيم العصربة لمواجهة القيم التقليدية .
  - \* الأحزاب السياسية وبرامجها يسودها تردد وغموض حول موضوع المراة .
- \* تهافت الاحزاب على كسب صوت المراة لم يعن طرح قضية المراة كقضية دائمة واستراتيجية .
- \* حضور النساء كناخبات حيث شاركت ثلاثمائة وخمسون الف امراة من حوالى خمسمائة الف سجلن انفسون لم يتطابق مع تواجدهن كمرشحات وقلة عدد المرشحات، ويفسر هذا بضعف القطاعات النسوية في الأحزاب المختلفة وكذا عدم وجود منظمة نسوية تتولى الدفاع عن مطالبهن وكذا مقاومة الأحزاب السياسية للخطر اكتساح المجتمع السياسي من قبل المراة.
- \* لاتوجد اى جريدة او مجلة او مطبوع يتحدث عن النساء ويجعلهن موضوعا اساسيا له لاخاص ولا حكومي.

\* غياب المرأة عن الرئاسة الحزبية حيث لاتوجد نساء في عضوية اللجنة العامة للمؤتمر أو المكتب السياسي للاشتراكي أو اللجنة التحضيرية العليا للتجمع اليمنى للإصلاح وكذا الحال في بقية الأحزاب الأخرى معارضة أو حاكمة.

إن الواقع السياسي الراهن وإن كانت تهيمن عليه إرادة ترفض التغيير وتقاومه إلا أن هناك بوادر تفتح أفاقا لدعم المرأة وبالتالى لتحرير المجتمع وعندما ندعو إلى ضرورة مشاركة المراة في جميع المجالات فلأنها اصبحت مؤهلة لذلك ، وتواجد المراة في مجالات الحياة العامة يطرح ضرورة تطويرها ومسالة التمثيل السياسي وإن كانت لصيقة بالسلطة السياسية إلا انها تطرح في نطاق واسع هو التنمية الاجتماعية السياسية وبدون ذلك يصبح الحديث عن اى مجتمع ديمقراطى حقيقى نوعا من الزيف

### الموامش

١ \_ هشام شرابي : البيئة البطركية ، بحث في المجتمع العربي المعاصر ، بيوبت ١٩٨٧م صفحة ١٤.

٢ \_ المرجع السابق صفحة ٦٦ .

٣ \_ نبيهة عبدالحميد : دراسة حول الديمقراطية ودور المرأة في التنمية الريفية وقد قدمت إلى الندوة الإقليمية حول المراة والنهج الديمقراطي والتحديث ، اليونسكو صنعاء ١٨/١٤ ابريل ۱۹۹۳/ صفحة ٦.

٤ \_ شفيقة الجماعى : دراسة حول الديمقراطية ودور النقابات مقدمة إلى الندوة التي نظمتها اليونسكو حول المرأة والنهج الديمقراطي والتحديث صنعاء ١٤ ـ ١٨ أبريل ١٩٩٣ م .

ه \_ فوزية نعمان : المرأة اليمنية بين القوانين وواقعية التطبيق . ورقة مقدمة إلى الندوة الإقليمية حول المرأة والنهج الديمقراطي والتحديث ، اليونسكو صنعاء ١٤ ـ ١٨ أبريل ۱۹۹۳ م ص ۱۸ .

٦ ـ د . بدر الأغبرى : واقع تعليم المرأة في الجمهورية اليمنية ، دراسة نظرية مقدمة إلى الندوة الإقليمية التى نظمتها اليونسكو حول المرأة والنهج الديمقراطى والتحديث صنعاء ١٤ \_ ١٨ أبريل ١٩٩٣م صفحة ١٥.

٧ \_ نفس المعدر السابق ص ١٥.

٨ \_ اللثمة : اللثام الذي يخفى الفم وجزءا كبيرا من الانف ولايسمح إلا بعلنية العينين السوداوية الشهيرتين في الشعر العربي . (أ . س) .

٩ أدبيات اللجنة العليا للانتخابات ، تقرير اللجنة الفنية للانتخابات ص ٢٨ ، صفحة ٢٩

١٠ \_ هي السيدة راقية حميدان ، محامية وقد كانت إحدى المستقلين في اللجنة العليا للانتخابات ورشحت من قبل الحزب الاشتراكي اليمني . ومن المفارقات أنه وفي يونيو ١٩٩٣ م لم يرشح مجلس النواب المنتخب أى امرأة لشغل أى مكان في اللجنة العليا للانتخابات التي ستعقد بعد أربع سنوات . (٧٥)

# الابعاد التربوية والتعليمية للعبلاقات اليمنية المصرية 1977 - 1997

# كلمة الدكتور/ عبدالمجيد المخالفي

### مقــــدمة

ياتي انعقاد ندوة اسبوع التضامن العربي حول العلاقات المصرية اليمنية في فترة بالغة الخطورة تتعرض فيها امتنا العربية إلى مخاطر مصيرية كبرى ومهازل تاريخية لم يسبق لها مثيل ، تهدد وجودها كامة لها كيانها التاريخي والحضاري والثقاق الذي لابد من استمراره كخيار من خيارات الإنسانية . الامر الذي يضع الامة بكافة انظمتها وبالذات النظام المصرى والنظام اليمنى امام مسئولية تاريخية إزاء التضامن العربي كوسيلة على المدى القريب من وسائل تحقيق الوحدة العربية على المدى البعيد والمحافظة على الكيان القومى للأمة بدلا من التمزق في عصر التكتلات الكبرى التى لاتستغنى عنها القوى العظمى نفسها ومن اجل ضمان مستقبل سعيد للإنسان العربى المعاصر وللأجيال العربية القادمة . ونقول مصر واليمن بالذات لانهما يشكلان قواسم مشتركة داخل الأمة العربية ماضيا وحاضرا ومستقبلا ، كما أن التحكم المشترك بطرق البحر الأحمر مصيره ماضيا وحاضرا ومستقبلا ، واهمية مضيق قناة السويس ومضيق باب المندب كورقة عالمية ، والتضامن بين الثورتين المصرية واليمنية والتقارب العميق بين اهداف الثورتين ، والتشابه الكبير في النظم القانونية والتشريعية والدستورية للبلدين ، والتاكيد المشترك على اهمية الديمقراطية والطرح الديمقراطي ، و اهمية الثقل السكاني النسبي للبلدين مقارنة ببلدان الجوار في الجزيرة العربية والشمال العربي الأفريقي ، والقول التاريخي بأن مصر هي البوابة الامامية للصراع العربي الإسرئيلي واليمن هي البوابة الخلفية لذلك الصراع ، كما اثبتت ذلك حرب اكتوبر ١٩٧٣ م ، كل تلك الحقائق والميزات تفرض اعباء تكليف ومزايا تشريف للبلدين معا ويحملهما مسئولية اكبر إزاء الشعبين وإزاء الأمة .

ومن هنا فإن معالجة موضوع الأبعاد التربوية والتعليمية للعلاقات المصرية اليمنية من منظور التضامن العربي كوسيلة من وسائل تحقيق الوحدة العربية يأتي باعتبار التربية والتعليم عوامل فعالة في تغيير الإنسان العربي الذي يعتبر العنصر الأول في التضامن الأداة الأولى لتحقيق الوحدة وسعادته هي الهدف الأول في تحقيقها ، وعلى اساس أن أي نظام تربوي وتعليمي لأي قطر عربي لايقوم على أساس الروح التضامنية والنظرة القومية والغاية الوحدوية في إطار المسار الحضاري والثقافي الواحد للهوية والواحدة التي لامهرب منها ، سيظل تعليما ناقصا وعاجزا عن تحقيق حتى الحد الأدنى من الأهداف القطرية لذلك القطر ناهيك عن تحقيق أي من الأهداف القومية وخاصة أن هناك ارتباطا عضويا ومصيريا بين ماهو وطنى وما هو قومي وما هو إنساني. كما أن التضامن الحقيقي والفعال بين الشعوب لايكون إلا بالدعم المتبادل لثوراتها ضد الظلم الواقع عليها من الداخل او الخارج ، فالتاريخ بما يحويه من تغيرات وتحولات وثورات هو المدرسة الأولى للتربية والتعليم للأفراد والمجموعات داخل الشعب الواحد وبين الشعوب داخل الأمة الواحدة . وحتى الإصلاح الفعال لنظم التربية والتعليم لايمكن أن يتحقق وبشكل جذرى إلا في مراحل التغيرات ومراحل. التحولات الاجتماعية الجذرية كالثورات المتضامنة التي تشكل في حد ذاتها مدارس لتربية الجماهير في إطار الحركة التاريخية للشعوب (١)كما أن الإصلاح الفعال لنظم التربية والتعليم يمكن أن يسهم بدوره في إحداث تلك التغيرات والتحولات والثورات السلمية خاصة إذا ماتم كل ذلك وفقا لفلسفة للتنمية الشاملة المتوازنة المستقلة العادلة ووفق فلسفة للتربية الشاملة للشخصية العربية المتكاملة وسياسات وخطط تربوية وتعليمية دقيقة ومحكمة وف ظل انظمة سياسية لاتخاف وعى جماهيرها وتؤمن باستخدام التربية كوسيلة للتغير إلى الافضل، ومن اجل انعتاق الإنسان وتحرير المجتمع وتعمل جاهدة على محو امية جماهيرها كعائق اول للتقدم ومن خلال كل المؤسسات التربوية والتعليمية التقليدية والرسمية وغير التقليدية وغير الرسمية ككيمياء مجتمعية وتفاعل مجتمعي شامل في البيت والشارع والمدرسة والجامعة والمسجد والمؤسسة ومختلف مواقع وفعاليات الحياة المجتمعية(٢).

إن الحديث عن الإسهامات المصرية في التربية القومية والتربية العسكرية والتربية الإعلامية والتربية المدرسية والتربية الجامعية في اليمن ، ياتي من باب الاعتراف بالحق والمصلحة المشتركة فضيلة من فضائل التضامن ، ولاياتي من باب إثارة الحنين السلبي في أي منا إلى ظاهرة الأبوية اللاديمقراطية أو ظاهرة عقد النقص والدونية أو ظاهرة القطرية الضيقة أو ظاهرة القومية الشوفينية ، وذلك لأن إسهام شعب ما في تنمية شعب آخر داخل الأمة الواحدة هو بمثابة عامل مساعد في تنمية جناح مكسور من اجنحة الأمة التي لايمكن

ان تطير إلا به إضافة إلى الاجنحة الآخرى ، فالقضية ارتباط عضوى ومصيرى ، إذ لا ليمكن لفرد أو جماعة أو شعب ما أن يكون حرا داخل أمة مقهورة من المحيط إلى الخليج . فلقد كان المتغير المصرى في الثورة اليمنية أولا وأخيرا متغيرا معجلا خارجيا لثورة لها تاريخها وقواها الاجتماعية وتنظيماتها السياسية مهما كانت أوجه القصور التي يمكن أن تنسب لهذا كله "(") ومن هذا المنطلق فإننا نستطيع القول بأن الدور المصرى في اليمن الذي أتى بدعوة من اليمن أصدق تعبير عن الفهم العميق للارتباط العضوى والمصرى بين ماهو وطنى وماهو قومي وماهو إنساني في القضايا المصيرية العربية . ولربما تجد الشعوب العربية في التربية والتعليم والثقافة والعلوم الإعلام مصادر وقنوات ووسائل للتضامن المؤدى إلى التوحيد المامول أكثر مما وجدته في المجالات السياسية والعسكرية ، ومن هنا يكتسب موضوع الأبعاد التربوية والتعليمية للعلاقات المصرية اليمنية أهميته . وقبل الدخول في تحليل تلك الإبعاد لابد والتعليمية العلاقة بين التربية والتعليم وبين التضامن والوحدة .

### التربية والتعليم والتضامن والوحدة

إن الرسالة التى حاولت بحوث ومناقشات ووقائع الندوة الفكرية التى نظمها مركز دراسات الوحدة العربية عام ١٩٧٩ م حول « دور التعليم في الوحدة العربية »(١) ان توجهها إلى العرب شعوبا وانظمة ، حرية بتوضيح اهمية العلائق والروابط بين التربية والتعليم والتضامن والوحدة ولعلنا نستطيع رصد وإحياء تلك الرسالة التى الجمع عليها نخبة من التربويين العرب بتلخيصها في الحقائق التالية :

١ - أن التربية والتعليم والعلوم والإعلام والثقافة واللغة والدين عوامل مهمة ومساعدة في تنمية الشعور التضامني والوعى القومى العربي لما قد تفشل فيه او لاتستكمله العوامل السياسية او العسكرية او الاقتصادية نتيجة لغياب النظرة الشاملة المتكاملة لقضايا التضامن والوحدة وخاصة أن لهذه العوامل التربوية والتعليمية والإعلامية واللغوية والدينية والعلمية والتكنولوجية دورا فعالا ( إذا ماخطط لاستخدامها بتخطيط علمي ودقة إجرائية ) في تهيئة المناخ الملائم للتضامن كوسيلة وللوحدة كغاية تطمح الشعوب العربية لتحقيقها عاجلا أو أجلا .

Y - إن النظم التربوية والتعليمية القائمة في الوطن العربي، فلسفة واهدافا ومحتوى وطرائق واداء ومناهج، تمثل صورة لواقع التجزئة العربية، وأن أية استراتيجية تضامنية في مجال التربية والتعليم على المدى القريب لتسهم في تعبئة الجماهير نفسيا وعقليا وتحيى لديها الشعور السياسي بضرورة وحتمية الوحدة على المدى البعيد، ولابد أن تكون مبنية على فهم واقع التجزئة، وذلك بربط مناهج التعليم والقائمين على التعليم بعمليات النضال التضامني من أجل الوحدة دون

السماح للعقلية الاستسلامية ومشاعر الياس والإحباط بان تجد ثغرات تنفذ منها إلى العقل العربي في الحاضر أو المستقبل

٣ إن الايمان بالتضامن على المدى القريب كوسيلة من وسائل تحقيق الوحدة العربية سلميا وديمقراطيا على المدى البعيد ، ينبغى ان يستند إلى فهم عربى ثورى شامل يرفض واقع التخلف والتجزئة ويناضل من اجل تغييره ، ويطلق الطاقات الكامنة في الأمة العربية ويوظفها في تحريرها من الاستعمار والصهيونية والتجزئة والتخلف والاستغلال ، ولا يمكن تحقيق ذلك إلا بخلق عقلية التضامن والوحدة ونفسيتها وسلوكها ، ولن يتاتى ذلك إلا بالتركيز على التربية والثقافة والإعلام والعلوم والدين كرسالة توحيد .

٤ - إن عقلية التضامن والوحدة إضافة إلى كونها عقلية اقتصادية وسياسية نضائية ، يجب أن تكون عقلية علمية وتربوية وتعليمية وثقافية وإعلامية ودينية فلقد ولى ذلك الزمن وإلى الأبد الذى كان التساؤل الرئيسى فيه هو : هل البنى التحتية للمجتمع هى التى وتسير البنى الفوقية للمجتمع فى إطار التاريخ أم العكس ، حيث اثبتت حقائق العلم أن هناك تفاعلا وتكاملا وتأثيرا متبادلا بين البنى الفوقية والبنى التحتية للمجتمع وذلك التفاعل والتكامل والتأثير المتبادل بين تلك البنى جميعا هو الذى يفرض ظاهرة الحراك الإجتماعى والتحولات الاجتماعية الهادفة إلى تحقيق القضايا المصيرية وتغيير المجتمع إلى الافضل من أجل مزيد من الانعتاق للإنسان ومزيد من الانعتاق للإنسان

و ـ إن الوحدة العربية الديمةراطية المحققة لسعادة الإنسان العربى كغاية نهائية هي ثورة بحد ذاتها ولايمكن أن تتحقق إلا بثورات في ميادين الحياة كافة والثورة التربوية والتعليمية في كل مجال له صلة بالتربية والتعليم واحدة منها ولايمكن أن تكون التربية ثورة إلا إذا كانت منطلقة من فضائل ماضى الأمة والعناصر المستنيرة في تراثها ونضرتها الحضارية المتجددة للإنسان والكون والتطور والتاريخ المبنية على فضائل العالم المعاصر ومن إيمانها بالجماهير ودورها في التاريخ وفي قدرتها على خلق الحياة العربية الجديدة التي يجب أن تكون حصيلة تفاعل نوعين من الفضائل وضائل الماضي وفضائل العالم المعاصر لاحصيلة تفاعل نوعين من الرذائل ورذائل العالم المعاصر كما هو الحال في الوقت الحاضر.

وعلى ضوء تلك الحقائق والمسلمات واستهداء بها ، برزت اهمية تقييم الإسهامات المصرية في مجال التربية والتعليم في اليمن تقييما يعتمد على منهج تحليلي يبرز التوجهات العامة دون التفاصيل والإيجابيات دون السلبيات والمغزى التاريخي للعلاقة دون الشكل الرسمي لها والغاية التضامنية والوحدوية دون الاهداف القطرية الانية وعلى هذا النحو نستعرض فيما يلى الإسهامات التربوية المصرية في اليمن وبتصديف إجرائي لايلغي صبغة التفاعل والتكامل بين مختلف الإسهامات التربوية بغض النظر عن مجال الإسهام وكما يلى:

## أولا: الاسهام المصرى في مجال التربية القومية:

لقد شكلت مصر شعبا وحكومة ومؤسسات في فترة الخمسينيات والستينيات مدرسة قومية للتربية القومية للجماهير العربية من المحيط إلى الخليج ، فقد كان الزخم القومى الناصرى والبعثى المحتوى بمثاية المناخ التربوى الملائم ، والخطاب السياسي الناصري بمثابة المحاضرات التربوية المناسبة ، وحركات التحرر الوطني بمثابة ميدان الممارسة والتربية العملية للجماهير، وقضية الوحدة العربية بمثابة الهدف الأول للتربية القومية، وقضية فلسطين بمثابة نموذج تطبيقي تربوي، والقاهرة بمثابة مركز التربية القومية ، وصوت العرب بمثابة الوسيلة التعليمية التكنولوجية الأولى للإرسال من المركز التربوى الأول ، والراديو بمثابة الوسيلة التعليمية التكنولوجية الأولى للاستقبال لدى الجماهير العربية ، وعبدالناصر بمثابة المعلم الأول في التربية القومية ، والضباط الأحرار المصريون بمثابة فريق تربوى اول في المركز التربوى الأول ، والضباط الأحرار اليمنيون بمثابة فريق تربوى أولى في شمال اليمن والجبهة القومية وجبهة التحرير فرق تربوية اولى في جنوب اليمن ، وبدا ان قيام ثورة يوليو بمثابة افتتاح لمدرسة محو الأمية الثورية العربية ، وثورة سبتمبر بمثابة افتتاح لمدرسة محو الأمية الثورية ضد الإمامة في شمال اليمن ، وثورة اكتوبر بمثابة افتتاح لمدرسة محو الأمية الثورية ضد الاستعمار في جنوب اليمن . اما مفردات المنهج التربوى للتربية القومية فقد كانت بسيطة وسهلة وممتعة تفهمها الجماهير العربية بيسر لأنها نابعة من معاناة شعوب الأمة وملخصة لقضاياها المصيرية التي لازال بعضها ملحا حتى الآن. فقد كان النضال ضد الاستعمار، وتحجيم الصهيونية، وتحرير فلسطين واولى القبلتين وثالث الحرمين، والقضاء على انظمة الرجعية العربية ورموز التخلف الاجتماعي، والكفاح من أجل الاشتراكية كعدالة اجتماعية نادى بها الإسلام كاول دين اشتراكي والتحرر من التبعية ، وتحقيق الاستقلال واستخدام النفط العربي من اجل التحرر العربي، وهكذا كانت كل تلك القضايا والاهداف بمثابة مفردات بسيطة وسهلة وممتنعة جامعة مانعة لمنهج التربية القومية استوعبتها الجماهير العربية في كل انحاء الوطن العربي وفي اليمن بالذات وبغض النظر عن ثقافتها واميتها أو درجات وعيها . ومهما كانت تكاليف هذه التربية القومية في تلك الفترة فإنها قد عادت بعشرات اضعاف تكلفتها فيما بعد كاستثمار في البشر وفقا لأبسط قواعد علم التربية . ومهما قال المتقولون عن مصر الناصرية في الخمسينيات والستينيات كان قال انها وجهت إمكانياتها لبناء العرب اكثر من مصر تجاهلا للارتباط العضوى والمصيرى بين ماهو وطنى وماهو قومى فإننا نقول لهم إن مصر الناصرية في الخمسينيات والستينيات بدرجة رئيسية ومصر الساداتية ومصر المباركية بدرجة ثانوية قد حولت الوطن العربي كله إلى مجال حيوى للمصريين إما خوفا من مصر الناصرية او تاييدا لها او رغبة في الانتقام منها او لسلخها من الجسد العربي كمجال حيوى لها لاغنى له هو ايضا عنها او محاولة لتدجين المصريين الذين تاثروا بعصر الناصرية اكثر من اى مصر اخرى ، او تكبيلا للقوة التى ظهرت في حرب اكتوبر ، او تشاؤما من عودة المصريين إلى مصر ناصرية اخرى ، او للحيلولة دون نهوض مصر اكثر تطورا منها في المستقبل . فيا ترى ما الذى سيكون عليه مستقبل مصر خصوصا والوطن العربى عموما في القرن الواحد والعشرين بعد أن فقد العرب جميعا القرن العشرين إما بتقريطهم بالمكاسب السياسية والاقتصادية للانتصارات التى حققوها بتضامنهم أو بعدم استفادتهم من الدروس والعبر من الهزائم التى تجرعوها بتمزقهم ؟ ذلك هو السؤال الذى يتوقف عليه مصير التربية القومية في القرن الواحد والعشرين ليس في مصر واليمن فقط بل وفي كل الوطن العربي .

### ثانيا: الاسهام المصرى في مجال التربية الدينية:

لقد كانت المدارس الفقهية اليمنية في زبيد وجبله وذمار وصعدة وشهارة وصنعاء وحضرموت وتعز وغيها مراكز إشعاع وتنوير ومعارضة في التربية الدينية طوال التاريخ الإسلامي لليمن. وقد وجدت هذه المدارس الفقهية بجهود العلماء المستنيرين القادرين من الشعب ولم تكن أبدا نتيجة لسياسة تعليمية رسمية للإمامة أو بتمويل منها . وقد ظل التعليم الديني طريقا هاما للحراك الاجتماعي في اليمن الإمامية أفل على ذلك الموال حتى قيام الثورة في شمال اليمن ضد الإمامة عام ١٩٦٧ عندما بدا التأثير المصرى يتزايد ويقوى وبدعوة وتاييد وتفاعل يمني ، ولايجب أن يفهم مع ذلك أن « التأثير المصرى على اليمن قد بدا بثورة يوليو . فقد كان التأثير الثقافي والسياسي لمصر حقيقة واضحة قبل الثورة سواء عن طريق الأزهر أو البعثة التعليمية المصرية في الأربعينيات أو الإخوان المسلمين »(١) غير أن ثورة يوليو ٢٩٥٧ قد أضافت أبعادا جديدة وهائلة لهذا التأثير حتى قيام ثورة سبتمبر ١٩٦٧ لتضيف هي بدورها أبعادا جديدة اخرى . أما في الفترة من ١٩٦٧ فقد اتخذ الإسهام المصرى في مجال التربية القنوات والاتجاهات التالية :

- (1) البعثات الدينية اليمنية إلى الأزهر للدراسة .
- (ب) البعثات الدينية والتعليمية الأزهرية إلى اليمن.
- (حـ) دور مدرسى التربية الدينية المصريين في اليمن كمدرسين داخل المدارس أو كائمة للجوامع اليمنية أو كضيوف شرف في الندوات والاحتفالات والمناسبات الدينية.
- (د) تبلور تيار الإخوان المسلمين في اليمن ودور تنظيم الإخوان المسلمين في مصر والاتصال المتبادل بينه وبين هيئة النضال في اليمن(١).
- (هـ) دور تيارات الصحوة الإسلامية والتواصل المتبادل بينها وبين تيار الإسلام السياسي في اليمن عبر المعاهد العلمية اليمنية (٨١)

### ثالثا: الاسهام المصرى في مجال التربية الاعلامية:

للإعلام ووسائله المختلفة دور تربوى وتعليمي مساند للمؤسسات التربوية والتعليمية التقليدية ، ويطلق على هذا الدور مصطلح ( التعليم عن بعد ) في الأدبيات التربوية(^) ، وخاصة انه موجه إلى الجماهير اكثر مما هو موجه إلى القطاعات الطلابية . ولقد كان لقيام ثورة يوليو ١٩٥٧ وادوات دعايتها الخارجية الهامة في السياسة القومية لمصر من إذاعة وصحف ومجلات وسينما وانتشار الراديوهات في اليمن ، والحملة الإعلامية للمعاونة ضد الإمامة والنظم الرجعية اثر كبير في التربية الإعلامية وفي اهتزاز الإمامة في اليمن ولقد توقع اليمنيون انعكاسات إيجابية في اليمن لما يدور في مصر وهتفت الجماهير في الاسواق والشوارع بحياة الثورة والضباط الأحرار(١) وخاصة أن شعبية مصر وعبدالناصر كانت قد بدأت تأخذ مكانة متعاظمة في اليمن بفضل الإذاعة إلى الحد الذي أجبر الإمام على الدخول في الاتحاد ذي الطبيعة الكونفدرالية بين ج ع م واليمن لكي يضمن «اسكات صوت العرب اطول مدة ممكنة : (١٠) فإضافة إلى تأثير صوت العرب في الساحة القومية عموما ، كان تأثير صوت العرب في اليمن (شمالا وجنوبا) اكثر . إذ ان صوت العرب قد لعب دور المنبر للمعارضة اليمنية ، ولم تكن احاديث الزبيرى والبيضائي إلا نماذج مختلفة للدور الذي لعبه صوت العرب . (١١) فمن صوت العرب ولأول مرة ، انطلقت الدعوة صراحة للثورة ضد الإمامة (١٢) وقد تعلق اليمنيون بالراديو والدعاية الإذاعية المصرية بالذات . ولم يكن تاثير صوت العرب مزعجا للإمامة في الشمال فقط ولكنه كان اكثر إزعاجا لسلطات الاستعمار في الجنوب . ففي الشمال انزعجت الإمامة من صوت العرب إلى الحد الذي ادى بالإمَّام احمد إلى « منع الراديو من القهوات في المدن جميعا ، ثم امر الا يسمح بدخول اى مذياع من اى ميناء يعنى إلا برخصة خاصة منه شخصيا ، (١٣) وكرد فعل من الجماهير غرقت المدن جميعا وكثير من القرى بالراديوهات المهربة . اما في الجنوب فقد عبر تريفاسكيز عن تاثير صوت العرب على السلطات الاستعمارية بقوله في الأسابيع القليلة الأولى التي تلت الانقلاب بقينا في حالة من اليقظة بصفعات على وجوهنا اكثر من أن تجعل بمقدورنا أن نتجاهل الواقع القبيح ، ولم يكن على المرء سوى أن يقوم بجولة في أسواق كريتر أو الشيخ عثمان المزدحمة لكي يسمع عشرات من مكبرات الصوت الترانزستور تعلن أن الثورة سوف تكتسح الاستعمار في جنوب اليمن كما اكتسحت الرجعية في الشمال .. وكانت الجماهير تصرح بنفس الرسالة في مسيراتها بالشوارع . (١٤) لقد كان الترانزستور ( الراديو ) ثورة في حد ذاته فقد كان يلتصق نهارا وليلا باذان الملايين في اليمن التي اصغت باهتمام إلى تلك الحملات الإذاعية في صوت العرب ضد اتحاد الجنوب والمؤيدين له ، الأمر الذي ادى إلى التفاف الحركة الوطنية في عدن حول مصر عبدالناصر وزاد ذلك الالتفاف اكثر في فترة احداث السويس. وقد ذكر هيكل في اكتوبر ٦٢ أن الترانزستور قد أوجد إلى جانب الولاء للقبيلة ولاء جديدا للإنسانية والتقدم وصنع تغيرات هائلة حيث كان الفان من قبل أنه لاطريق إلى التغير ،(١٠) ولما كان التعيير أول أهداف التربية فإن التغيير الذى أحدثه الراديو في مجال التربية الإعلامية لابد أن يعطى حقه في الرصد التاريخي ، ولما كان الإسهام المصرى في مجال التربية الإعلامية قد أتخذ أكثر من قناة وأكثر من اتجاه ، فإننا نستطيع أن نرصد القنوات والاتجاهات التالية :

- (1)دور خطابات عبدالناص والراديو في اليمن.
- (ب) دور إذاعة صوت العرب كلسان حال المعذبين في الوطن العربي وكصوت بدد الصمت في عالم اخرس وكوسيلة إعلامية للمعارضة اليمنية وكنموذج للمحاكاة من قبل الإذاعيين اليمنيين وكمركز تدريب لبعض الكوادر الإذاعية اليمنية الأمر الذي جعل من صوت العرب (مدرسة الأثير) الفاعل في التربية الإعلامية
- (ح) دور الصحافة المصرية من صحف ومجلات وبالذات مجلة روز اليوسف التي تعلق بها اليمنيون حتى الآن (١٦). وقد كانت الصحافة المصرية وسيلة تعبير للمعارضة اليمنية في الداخل والخارج ووسيلة اطلاع وتنوير للقارىء اليمني ونموذج تدريب للصحافيين اليمنيين ومصدرا لالتقاط الشعارات وصور عبدالناصر والتي كانت تبروز وتعلق على الجدران في الاف المنازل ، الأمر الذي جعل الصحافة المصرية حينئذ بمثابة مدرسة للتربية الإعلامية في كل مدينة وشارع يمنى.
- (د) دور السينما المصرية وبالذات سينما القطاع العام الملتزمة بقضايا الشعوب وتحررها والتي تبث افلاما من نمط « الرصاصة لاتزال في جيبي » إذ على الرغم من قلة دور السينما في اليمن إلا أن ماتوافر منها في المدن الرئيسية كان ولايزال يختنق بالرواد الأمر الذي جعل السينما مدرسة للتربية الإعلامية في كل مدينة
- (هم) دور التليفزيون الذي يعتبر مدرسة في كل بيت إذا ما حسنت برامجه ومحتواها على نعط ، رافت الهجان ، و ، ليالي الحلمية ، و ،ضمير ابلة حكمت ، وعلى الرغم من أن اليمن لم تبدأ بمشاهدة التليفزيون إلا في السبعينيات إلا أن الإسهام المصرى في التربية الإعلامية يمكن أن يشكل قناة تضامنية بين الشعوب العربية إذا ما وظف بروح تضامنية ومشاعر قومية وغاية وحدوية وعبر كل فيلم ومسلسل ومسرحية وتقرير وخبر صياغة ومحتوى .

### رابعا: الاسهام المصرى في مجال التربية العسكرية:

إن الحرب مهما كان نوعها داخل الشعب الواحد أو الأمة الواحدة ضارة إلا إذا كانت لرفع ظلم ، كما أن السلام مهما كان نوعه داخل الشعب الواحد أو الأمة الواحدة نافعا إلا إذا كان سلاما يكرس الظلم . ويبدو أن العرب يخسرون في عهد السلام الظالم الذى تفرضه التجزئة التي يستغلها اعداء الامة وضد شعوب الامة الواحدة اكثر مما يخسرون في عهد الحرب العادل الذي يفرضه التضامن بين شعوب الامة الواحدة . فالحروب نصرا وهزيمة تعتبر سببا من اسباب صلابة عود الجيوش ومصدرا للدروس والعبر والخبرة والتربية العسكرية . ولن تنتهى ظاهرة الحرب من اجندة التقدم البشرى إلا إذا افترضنا أن الطبيعة البشرية خير محض وذلك افتراض غير علمي يجب على كل شعب حى وعلى كل أمة حية وضعه موضع التدقيق والمراجعة ، لأن اختراق جيوش الدول والاندساس في مخابراتها وتهريب المخدرات بين شبابها وتسرب السموم إلى زراعتها والامراض إلى مواطنيها وكافة انواع الحروب الجرثومية هي انواع من الحروب التي يمكن ان تكون اكثر خطورة من الحروب العسكرية الامر الذي يفرض على القائمين بالتربية العسكرية العربية مسئوليات جديدة في الوقت الحاضر . ولقد كان لمجيء البعثات العسكرية من الخارج قبل الثورة وبعد الثورة لتنظيم وتدريب وتاهيل الجيش اليمنى وبالذات في مصر والعراق والاتحاد السوفيتي دورا مؤثرا في التربية العسكرية لافراد الجيش اليمني والقوى المدافعة عن الثورة ، وقد تفاعل اليمنيون مع تلك البعثات خبرة وتاهيلا وتدريبا (١٧) ، وعن طريق ذلك التفاعل اكتشف الجيش اليمنى الهوة التي تفصله عن الخبرة الحديثة في المجال العسكرى . ونتيجة لاكتشاف الجيش اليمنى ـ على الرغم من خبرته التقليدية . للهوة الواسعة التي تفصله عن الجيوش الحديثة ، بدا بإرسال البعثات من الطلاب العسكريين اليمنيين للخارج لتلقى العلوم العسكرية وبالذات مصر والعراق والاتحاد السوفيتي (١٨) ولم يقتصر الأمر على البعثات بعد قيام الثورة بل إنها كانت قد بدأت قبل الثورة وذلك مثل البعثة للفترة من ١٩٥٧ ــ ١٩٦٢ والبعثة للفترة من ١٩٤٨ - ١٩٥٧ والتي تخرجت عام ١٩٥٥ ، وهي نفس البعثة التي اصبح خمسة من افرادها قيادات بارزة في ثورة سبتمبر ١٩٦٢ . (١٩١) ولا يعنى ذلك باي حال من الاحوال ضعف الخبرة التقليدية العسكرية لليمنيين داخل الجيش وخارجه ، فلقد كانت تلك الخبرة التقليدية مصدر استفادة مزدوجة لليمنيين والمصريين حيث استفاد اليمنيون من الخبرة الحديثة للمصريين واستفاد المصريون من الخبرة التقليدية لليمنيين . ( ٢٠ ) ولما كان من الصعوبة بمكان الدخول في تفاصيل معينة في هذا المجال ، فإننا نستطيع ان نرصد الإسهام المصرى في مجال التربية العسكرية عبر القنوات والاتجاهات التالية: 1 - البعثات العسكرية اليمنية إلى مصر للتاهيل والتدريب.

ب \_ البعثات العسكرية المصرية إلى اليمن لتاهيل وتدريب العسكريين اليمنيين . جــ دور الجيش المصرى المناصر في الدفاع عن الثورة في اليمن .

د \_ الخبرات المتبادلة بين العسكريين اليمنيين والعسكريين المصريين في الدفاع عن الثورة في اليمن.

هــ ادوار الجيش المصرى ومواقفه وخبراته في الجلاء والسويس والعدوان الثلاثي ، وحرب ١٩٦٧ وحرب اكتوبر ، فلقد كانت هذه الادوار بمثابة ورشات للتربية العسكرية لمختلف جيوش الدول العربية وتراثا عسكريا للأجيال اللاحقة ومصدرا للدروس والخبرة نجاحا والعبرة فشلا.

# خامسا: الاسهام المصرى في مجال التربية المدرسية:

إن تقييم الشوط الذي قد قطعته اليمن بعد الثورة في مجال التعليم لابد أن يستند إلى فهم للحالة التعليمية في اليمن قبل الثورة . وينطبق ذلك الأمر ايضا على عملية تقييم الإسهام المصرى في مجال التربية المدرسية في اليمن بعد الثورة وحتى عام ١٩٩٢ . فلقد كان التعليم في يمن ما قبل الثورة خدمة متدهورة لا تحظى مها إلا قلة قليلة من السكان ، وكانت البنات محرومات كلية من التعليم ، وإن تعلمت بعض المحظوظات منهن القرآن في بيوتهن ، ولم تكن الدروس موحدة في المدارس اليمنية فقد نظمت كل مدرسة نفسها كما تشباء وتستطيع ، وكان التعليم شفويا يعتمد على ذاكرة التلاميذ وقد يقوم التلميذ الأكبر سنا بدور المعلم ولم يكن التعليم الابتدائي إلزاميا ، وكان التعليم الإعدادي والثانوي نادرا وذا مستوى منحط للغاية ، كما وجدت مدرسة عليا للمعلمين برامجها هي نفس برامج التعليم الثانوي ، ودوما كان الغرض من التعليم هو تخريج موظفين مخلصيين للإمامة على قلتهم ، وكان التعلم الديني مزدهرا نسبيا بجهود المستنيرين من الشعب حيث لم تكن هناك ميزانية للتعليم اسوة بغيره وكان يعتمد بالدرجة الاولى على الاوقاف والهبات النادرة للإمام وعموما كانت حالة التعليم مزرية ونسبة الأمية تتعدى ٨٥٪ ( ٢١ ) . وعلى الرغم من أن مصطلح المثقفين يمكن أن يمتد ليشمل أولئك الذين تابعوا دراستهم محليا إلا أن الحالة السابق بيانها للتعليم في اليمن قد جعلت العنصر الخارجي في التكوين الفكرى للمثقفين يبدو واضحا ، وكان لهذا اثره الحاسم في موقفهم الفكرى والسياسي ، فإن وضع اليمن الإمامية مقارنا بوضع اى بلد تلقوا تعليمهم فيه مثل مصر قد فرض عليهم الوعى بضرورة التغيير الجذرى ، وقد ظل بعض المثقفين اليمنيين مقيما في الخارج ، أما الذين عادوا فقد عوملوا بطريقة اكدت الوعى السابق لديهم ، وقد كان حذر الامام منهم واشتباهه حتى في اولئك الذين يتعاونون معه منهم مضرب الأمثال ( ٢٢ ) كان ذلك هو

حال التربية والتعليم في شمال الإمامة قبل الثورة وكما تصفه مصادر المعاصرين والمؤرخين لتلك الفترة.

اما في مرحلة ما بعد الثورة وفي الفترة من ١٩٩١ – ١٩٩١ فقد حدثت قفزات تعليمية في التعليم ، العام لا باس بها بغض النظر عن النواقص والنوعية في التعليم او مدى ارتباطه بالتنمية من عدمه . ولا نريد هنا القيام بعملية تقييم للإنجازات التربوية والتعليمية اليمنية ، لكننا سنعطى مؤشرات سريعة للمقارنة بين وضع التعليم قبل الثورة كما اسلفنا وبعد الثورة لنصل إلى توضيح خارطة الاسهام المصرى في كل ذلك . ولغرض المقارنة فقط نجد في عام ١٩٩١ المؤشرات التعليمية التالية في مجال التعليم العام كنموذج :

## في التعليم الأساسي:

بلغ عد الطلاب (۱۹۰۲۱۹۰) طالبا وطالبة منهم (۱٤١٧٤٦٧) ذكورا و (۲۲۷۶۸۶) إنافا . اما جملة المدارس فقد بلغت (۱۲۶۸۱) مدرسة ، منها (۹۳۲۱) ابتدائية و (۲۰۵۷) إعدادية و (۱۰۳۳) مدرسة موحدة (۲۳) .

### في التعليم الثانوي:

بلغ عدد المدارس الثانوية (١٠٠٨) مدارس وعدد الشعب الدراسية (٣٧٩٢) شعبة دراسية وعدد الطلاب (٢٢٧٠٣) طالبات (٢٤٧٠) طالبات (٢٤)

وعلى الرغم من عدم توفر أية إحصائيات رسمية عن المعلمين المصريين في اليمن المفترة من ١٩٦٧ - ١٩٧٧ بسبب ظروف الحرب الأهلية في شمال اليمن ، إلا أن ما توفر من إحصائيات للفترة من ١٩٧٧ - ١٩٩٧ يشير إلى حقيقة إجمائية بانه قد عمل في اليمن أكثر من ( ٢٠٠, ١٦٠ ) مدرس مصرى في مختلف مراحل التعليم العام ( ٢٥ ) هذا مع العلم أنه لا توجد أية إحصائية عن المدرسين المصريين العاملين في جنوب اليمن خلال الفترة من الاستقلال ١٩٦٧ - ١٩٩٠ على تحقق الوحدة اليمنية . وقد كانت نسبة المدرسين والفنيين المصريين المعارين والمتعاقدين إلى المدرسين المصريين الذين التحقوا بالتدريس في المدارس اليمنية عام ١٩٦٧/٩١ م في عموم المحافظات وكل التحقوا بالتدريس في المدارس اليمنية عام ١٩٦٧/٩١ م في عموم المحافظات وكل مراحل التعليم العام ( ٢٠٠٪) وبتكلفة سنوية لعام واحد فقط ( ١٩٩٧/٩١ م ) قدرها ( ١٩٩٧/٧٦٨ ) ريالا و ( ١٩٨٠/٨٩٥ ) دولارا . ( ٢٦ ) وهكذا فالإسهام المصرى في مجال التربية المدرسية والتعليم العام بالذات في اليمن ، يعتبر بمثابة فرص

عمل للمصريين ومجال اقتصادى لمصر . ولا يمكن أن تكتمل الصورة للاسهام المصرى في مجال التربية المدرسية والتعليم العام بالذات بدون رصد الحقائق التاريخية التالية :

1 عودة الجيش العسكرى المصرى من اليمن إلى مصر نهاية الستينيات واستدعاء الجيش التربوى والتعليمى المصرى إلى اليمن الذى لازال يؤدى دوره حتى الآن ، وبذلك تحولت اليمن من مجال لتادية واجب قومى له تكاليفه إلى مجال حيوى لمصالح اقتصادية مصرية ومجال فرص عمل للمصريين ليس في مجال التربية والتعليم فقط بل وفي جميع المجالات التى لا يتسع المجال هنا لذكرها .

ب \_ اضطرار حكومة الشطر الجنوبي من اليمن إلى يمننة الكادر التدريسي في التعليم العام بسبب اتفاقيات كامب ديفيد ومقاطعة مصر

جــ استمرار حكومة الشطر الشمالي في اليمن في الاعتماد على الكادر التدريسي المصرى في التعليم العام برغم اتفاقيات كامب ديفيد ومقاطعة مصر

د \_ استمرار حكومة الجمهورية اليمنية بعد الوحدة في الاعتماد على الكادر التدريسي المصرى في التعليم العام وغيره في كل محافظات الجمهورية اليمنية

هــ المناهج المصرية كانت هي المناهج المدروسة طوال الستينيات إلى أن بدأت المناهج اليمنية تستقيم على اقدامها في السبعينيات

## سادسا: الاسهام المصرى في مجال التربية الجامعية:

لقد كان الكادر الجامعي المصرى في التربية الجامعية اليمنية يشكل نسبة ٨٠٪ عند تأسيس جامعة صنعاء (١٩٧١)، وعلى الرغم من تزايد اعداد المؤهلين للعمل في جامعة صنعاء من خريجي الجامعات المصرية ومختلف الجامعات في العالم عبر السنين، وعلى الرغم من بدء جامعة صنعاء بتنويع مصادر الكادر الجامعي المعار والمتعاقد من جامعات عربية اخرى إلا أن الكادر الجامعي المصرى في جامعة صنعاء وفروعها لازال يشكل نسبة ٥٠٪ عام ١٩٩٢/ ١٩٩٣، ففي هذا العام بالذات هناك (٢٤٧) مدرسا جامعيا مصريا في جامعة صنعاء . (٢٧) هذا مع العلم أنه لا توجد أية إحصائية عن الكادر الجامعي المصرى العامل في جامعة عدن وفروعها منذ تاسسها وحتى الآن .

وعلى كل حال فإن الاسهام المصرى في التربية الجامعية في اليمن قد اتخذ القنوات والاتجاهات التالية في الفترة موضوع البحث:

1 ـ دور الكادر الجامعي المصرى في تأسيس جامعة صنعاء .

ب ـ دور الباحثين الجامعيين المصريين في تاسيس البحث العلمي في اليمن وعن الدمن .

ج-- البعثات الجامعية اليمينة إلى الجامعات المصرية.

د - استمرار دور المدرسين الجامعيين المصريين في الجامعات اليمنية حتى الآن .
هـ - المناهج المصرية كانت هي المناهج المدروسة في الجامعات اليمنية طوال السبعينيات ولازالت إذ لم يبدأ الجامعيون اليمنيون بتطعيم المنهج الجامعي من تضامنيا تكامليا تاليفهم الخاص إلا نهاية الثمانينيات ولازال المنهج الجامعي اليمني تضامنيا تكامليا من الخبرات المصرية اليمنية تاليفا وطباعة ونشراً حتى الآن .

و - اتفاقيات الإشراف العلمى المشترك على رسائل الماجستير والدكتوراة بين الجامعات المنية .

#### خاتمة

إن دراستنا للأبعاد التربوية والتعليمية للعلاقات المصرية اليمنية في الفترة من ١٩٦٢ - ١٩٦٧ ، توصلنا إلى حقيقة هامة ، وهي ان هنك تفاعلا وتكاملا وتاثيراً متبادلا (سلبا وإيجابا) تختلف درجته من مكان إلى اخر ومن زمان إلى اخر وفقا للضغوط الناتجة عن عوامل داخلية او خارجية ، او هما معا بين التوجهات التربوية والتعليمية اليمنية في الفترة موضوع والتعليمية المصرية والتوجهات التربوية والتعليمية العربية القومية او الدراسة ، سواء كان ذلك التأثير والتفاعل والتكامل في مجال التربية القومية او التربية الدينية او التربية العسكرية او التربية الإعلامية أو التربية المدرسية او التربية الجامعية . اما طبيعة واهداف ومرامي وغليات ومبادىء وقيم ذلك النفاعل والتكامل والتأثير التربوي والتعليمي فقد اختلفت من مرحلة إلى اخرى في تلك الفترة وما قبلها على النحو التائي:

المرجلة الاولى: التربية والتعليم والثورة الوطنية والتحرر القومى (١٩٥٢ - ١٩٥٢):

وقد اتسمت هذه المرحلة بالتركيز على القيم التربوية والتعليمية المعبرة عن طبيعة المرحلة مثل قيم الثورة كالاتحاد والنظام والعمل ، والثورة ضد الفساد ، والتحرر من الاستعمار ، والجهاد والتضحية ، وقيم الحرية والديمقراطية كالتقدم والشورى وحرية المواطن وحرية الوطن والديمقراطية والنظام الجمهورى ، وقيم التضامن والوحدة كالتضامن بين الشعوب ونبذ التعصب والإرهاب والوحدة العربية والوحدة الوطنية .

المرحلة الثانية: التربية والتعليم والتنمية القومية المستقلة ( ١٩٦١ - ١٩٦٦ ): وقد اتسمت هذه المرحلة بالتركيز على القيم التربوية والتعليمية المعبرة عن طبيعة المرحلة مثل قيم الاشتراكية والإسلام كالتاكيد على الإسلام كأول دين اشتراكي ، والرد على الرجعية ، وتهمة الحلف الإسلامي والاهتمام بالدوائر الثلاث ، والرد على الحلف الإسلامي .

المرحلة الثالثة: التربية والتعليم والعودة إلى الإيمان والبحث عن الذات ( ١٩٦٧ - ١٩٨١ ):

وقد اتسمت هذه المرحلة بالتركيز على القيم التربوية والتعليمية المعبرة عن طبيعة المرحلة مثل قيم رد الفعل على الهزيمة ، وتهمة الكفر والإلحاد والربط بين الدين والإيمان والقدرية والتسليم والقيم الروحية والربط بين العلم والإيمان وعداء الدين للمعارضة والهوس الدينى .

المرحلة الرابعة: التربية والتعليم ومراجعة الموقف الحضارى ( ١٩٨١ ـ ١٩٨٢ ):

وقد اتسمت هذه المرحلة بالتركيز على القيم التربوية والتعليمية المعبرة عن طبيعة المرحلة ، وذلك عبر الخطوط والمحاولات والتوجهات التالية :

المقاومة الهادئة لعمليات سلخ مصر من الجسد العربي .

ب ـ العودة التدريجية لمصر كجزء إلى الجسد العربي ككل وعودة الجسد العربي ككل إلى مصر الجزء الذي لا يتجزأ من الكل الخاضع للتجزئة المفروضة.

جــ الإثبات التدريجي لعدم صلاحية اتفاقات كامب ديفيد كإطار للسلام الشامل بين العرب وإسرائيل.

د ـ محاولات تحويل السلام من سلام ظالم إلى سلام عادل.

هـ محاولات تحويل الانفتاح والخصخصة من عيوب مكلفة إلى مزايا مربحة . و ـ محاولات بناء مصر في ظل موجات دولية غير متواتية .

ز ـ محاولات مقاومة عملية تحويل الغرب لمصر إلى وكالة خدمات استراتيجية للغرب .

ح ـ التجديد التدريجي للطرح الديمقراطي ومحاولة دمقرطة النظام وتحقيق الوحدة الوطنية

طـ التعاون العربي والدخول في مجلس التعاون العربي ثم دعوة التضامن العربي .

ى ـ الاعتراف بدور عبد الناصر والناصرية والاعتراف بالحق فضيلة وعودة التنظيم الحزبى الناصرى كمؤشر ديمقراطي جديد .

ك - محاولات تنوير ودمقرطة التيار الإسلامي السياسي ونبذ التعصب والإرهاب وعلى كل حال ، فإن كل ماسبق ذكره يثبت بما لا يدع مجالا للشك أن مصير التربية والتعليم في كل من مصر واليمن خصوصا وفي كل الدول العربية عموما ، مصير واحد (سلبا وإيجابا) وهو نفس مصير المسار الحضاري والثقافي العربي صحيح أن غياب الفلسفة التنموية الشاملة في اليمن هو انعكاس لغياب الفلسفة التنموية الشاملة العربية ، وأن غياب تلك الفلسفة هو السبب الأول لغياب الفلسفة التربوية الشاملة على المستوى الوطني والقومي ، وصحيح أن أزمة ، نوعية المعلم في اليمن ما هي إلا إنعكاس لأزمة نوعية المعلم العربي عموماً أو جزا منها ، وصحيح أن الأزمة

التربوية التى تلف اليمن ما هى إلا انعكاس للأزمة التربوية التى تشمل الوطن العربى من المحيط إلى الخليج عموماً أو جزءا منها وصحيح أن الأزمة التربوية العربية ما هى إلا انعكاس لأزمة الثقافة العربية أو جزء منها، وصحيح أن أزمة الثقافة العربية ما هى إلا انعكاس لأزمة الفلسفة التنموى العربية وأزمة الفكر التنموية للأنظمة القطرية والعربية وفشل مشروع الدولة القطرية ومشروع التنمية القطرية، إلا أن المعلم العربي وبالذات في مصر واليمن أمام خيار صعب ولكنه ليس مستحيلا ولا مفر من الاختيار لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من الأجيال ذلك الاختيار هو أن يكون جنديا من جنود احتلال العقل العربي، وخاصة أن احتلال العقل العربي أو جنديا من جنود احتلال العقل العربي، وخاصة أن احتلال العقل العربي، وألم الأرض وتحرير العقل اصعب من تحرير وخاصة أن احتلال العقل العربي تضامنية بين المعلمين العرب ( ٢٨ ) ويساندهم في ذلك المثقفون العرب والإعلاميون العرب فعليهم أن يختاروا إما أن يكونوا جزءا من المشكلة أو جزءا من الحل ومن لا يكون جزءا من المشكلة.

### قائمة المراجع والهوامش

- ١ ـ بيشوب جي ، استراتيجيات بديلة للتربية ، ماكميلان للنشر ، لندن ، ١٩٨٩ ، ص ١٧٦ ـ ص ١٨٤ .
   ٢ ـ تلك هي الرسالة التي حاول المفكر التربوي العربي الدكتور عبد الله عبد الدائم أن يوجهها في كتابه نحو فلسفة تربوية عربية : الفلسفة التربوية ومستقبل الوطن العربي ، مركز دراسات الوحدة العربية ، بيروت ،
   اغسطس ١٩٩١ م .
- \$ \_ ذلك هو مضمون الرسالة التي حاول التربوين العرب المنتدبون في ندوة ، دور التعليم في الوحدة العربية ، التي نظمها مركز دراسات الوحدة العربية ، ط £ ، بيروت ، ١٩٨٧ م .
- ٥ ـ محمد انعم غالب ، نظم الحكم والتخلف الاقتصادى في اليمن ، سلسلة اضواء على طريق اليمنيين (٤) ،
   القاهرة : دار الهنا ، ١٩٦٧ ، ص ٢٩ .
- ٦ القاضى عبد الله بن عبد الوهاب المجاهد الشماحى ، اليمن : الإنسان والحضارة ، القاهرة ، عالم الكتب ،
   ١٩٧٢ ، ص ١٧٦ ـ ص ١٧٧ .
- ٧ ـ عبد الله بن أحمد الثور ، ثورة اليمن : ١٩٤٨ ـ ١٩٦٢ ، دراسات يمنية ، القاهرة ، دار الهنا ، مارس . ١٩٦٨ ، ص ٥١ ـ ٥٤ .
  - ٨ ـ بيشوب جي ، مرجع سابق ، ص ١٥٥ ـ ص ١٧٥ .
- ٩ محمد احمد نعمان ، لكى نفهم القضية ، الاتحاد اليمنى : لجنة النشر ، عدن ، مطبعة السلام ، بدون تاريخ إصدار ، ص ١٨ م ص ٤٦ .
- ١٠ ـ احمد حسين شرف الدين ، اليمن عبر التاريخ ، ط٢ ، القاهرة ، مطبعة السنة المحمدية ، ١٩٦٤ م ، ص ٣٤٦ .
  - ١١ محمد على الشهاوي ، عبد الناصر وثورة اليمن ، القاهرة ، مكتبة مدبولي : ١٩٧٦ م ، ص ١٣٠ .

- ١٧ \_ حمروش ، قصة ثورة يوليو : عبد الناصر والعرب ، ط ١ ، بيروت ، المؤسسة العربية للدراسات والنشر ،
   ابريل ١٩٧٦ م ، ص ٢٠٧ .
  - ١٣ ـ محمد احمد نعمان ، مرجع سابق ، ص١٨ -
  - ١٤ ـ احمد يوسف احمد ، مرجع سابق ، ص ١٦٩ ،
  - ١٥ محمد حسطن همكل ، بريطانيا والثورة في اليمن ، الأهرام ، ١٩٦٢/١٠/١٦ .
- 17 ـ انظر كتاب عبد الرحمن البيضائى ، اسرار ثورة اليمن ، سلسلة كتب قومية ، جـ ١ ، بدون تاريخ إصدار ، الذى اعتمد بدرجة رئيسية على مقالات روز اليوسف التى غطت تلك الفترة .
  - ١٧ ـ احمد يوسف احمد ، مرجع سابق ، ص٦٣ .
    - ١٨ ـ نفس المرجع ، ص٦٣ ــ ص ٦٤ .
- 19 \_ عبد الله جزيلان ، التاريخ السرى للثورة اليمنية : ١٩٥٦ ١٩٦٢ ، بيروت ، دار العودة ١٩٧٧ م ، من ١٨ .
- ٢٠ هول الخبرات العسكرية المتبادلة بين المصريين واليمنيين في حرب الدفاع عن الثورة ، انظر احمد يوسف
   احمد ، مرجع سابق ، ص ٤٨٨ ص ٤٩٠ .
- ٢١ ـ محمد سعيد العطار ، التخلف الاقتصادى والاجتماعى في اليمن : أبعاد الثورة اليمنية ، ط ١ ، المطبوعات الوطنية الجزائرية ، نوفمبر ١٩٦٥ م ، ص ١٠٠٠ ـ ص ١١١ .
  - ٧٧ ـ نفس المرجع ، ص ٢٩٩ ـ ٣٠٠ .
- ٧٣ \_ وزارة التربية والتعليم ، التعليم في الذكرى الأولى للوحدة ، إصدار الإدارة العامة للإحصاء والتخطيط ،
   صنعاء ١٩٩٠ \_ ١٩٩١ ، ص ٢١ .
  - ٢٤ ـ نفس الرجع ، ص٣٦ .
- ٥٠ ـ وزارة التربية والتعليم ، كتب الإحصاء التربوى السنوى للأعوام الدراسية من عام ١٩٧٧ إلى عام
   ١٩٩٧ ...
- ٢٦ عبد الله على الكميم ، الازمة المستعصية في إعداد واعداد المعلمين اليمنيين وابعادها الخطيرة ، قضايا
   معاصرة ، عدد يناير فبراير / ١٩٩٣ م ، السنة الثالثة عشرة ، ص ٣٥ .
- ٢٧ ـ الإدارة العامة للشئون الاكاديمية وشئون هيئة التدريس : إحصائية صادرة عن إدارة شئون هيئة التدريس ، جامعة صنعاء ، ١٩٩٣/٩٢ م .
- ٢٨ ـ عبد المجيد غالب المخلال ، الثنائية في النظام التربوى والتعليمي كعائق من عوائق المشروع الحضارى اليمني الجديد ، قضايا العصر ، عدد يُناير / فبراير ١٩٩٣ م ، السنة الثالثة عشرة ، ص ١٠١ .

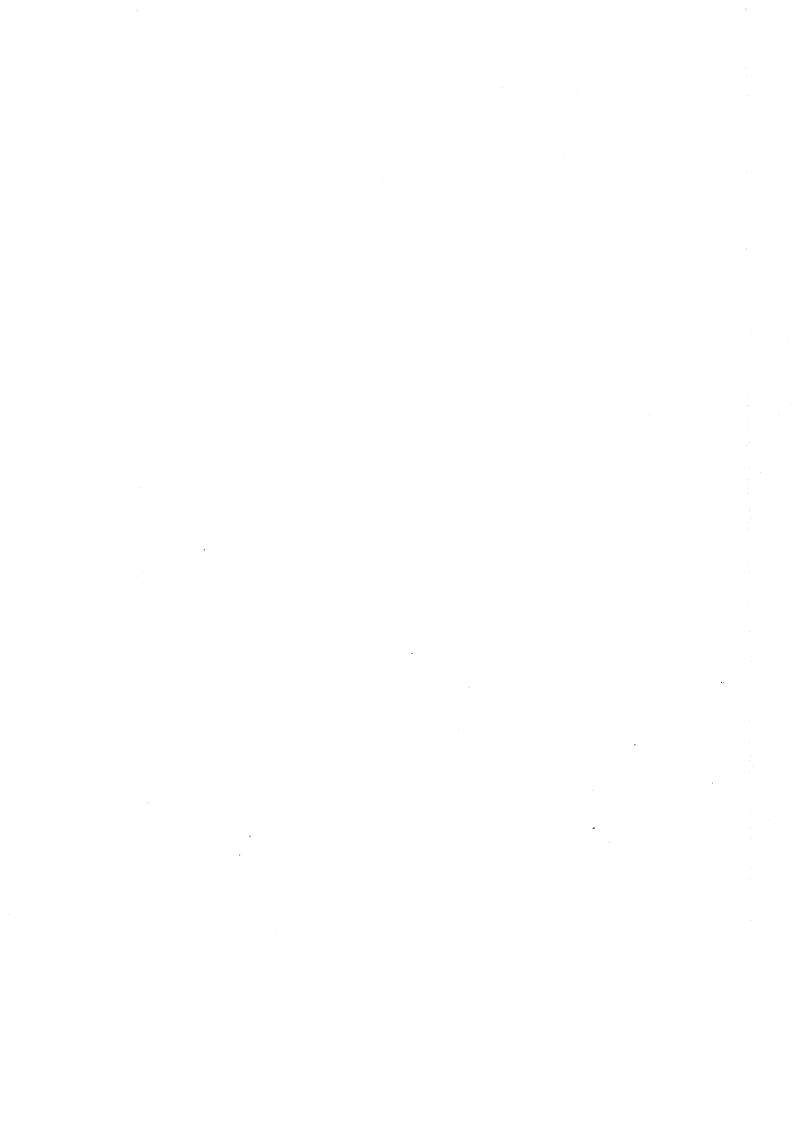



•

# العلاقات الاقتصادية بين اليمن ومصر

## على لطف الثور

#### مقدمــة:

نستطيع القول أن العلاقات الاقتصادية بمفهومها الشامل في الخمسينيات بين اليمن ومصر كانت شبه معدومة بحكم الاوضاع المختلفة التي كانت تسود وتهيمن على كل حياة الناس في اليمن في ظل وجود الحكم الاستعماري السلاطيني في الجنوب والحكم الفردي المتحجر في الشمال.

فالاستعمار كان له سياسة ثابتة في ترسيخ التخلف في مستعمرة عدن والمحميات ، وفي عدم السماح بإيجاد أية نافذة لرياح التغيير الحضارى في الجانب الاقتصادى وخاصة مع ثورة يوليو العملاقة بزعامة الزعيم العظيم جمال عبد الناصر والحكم الاستبدادى في الشمال ، حكم إذلال الشعب وحصاره وحرمانه من كل الحقوق وحتى ادنى صلات وعلاقات التواصل مع الأخرين ، وخاصة مع النظام الثورى الجديد في مصر منذ عام ١٩٥٧ م .

ولم يكن في اى من البلدين مصر واليمن اية مؤسسة او هيئة رسمية او اهلية ترعى او تقوم باى نشاط اقتصادى او تجارى للبلد الآخر، ولعل العلاقة الوحيدة هى العلاقة السياسية الجماهيرية والعلاقات الثقافية والفكرية من طرف واحد .. فقد كان هناك تمثيل دبلوماسى بين الجزء المستقل في اليمن في الشمال والجمهورية العربية المتحدة في حينه، والذى امكن بوجوده ومن خلاله إحداث تغييرات في الإعداد والتجهيز للثورة السبتمبرية .

وكانت هناك علاقات ثقافية يغلب الطابع الشعبى بالنسبة لليمن من خلال هروب العديد من ابناء اليمن وابتعاث القليل منهم إلى مصر التى فتحت مدارسها ومعاهدها وجامعتها المدنية والعسكرية لأبناء اليمن وبشروط قبول ميسرة ومزايا خاصة لهم لا يستغيد منها ابناء مصر ذاتها .. كما أن الإشعاع الفكرى والثقاق المتعدد الجوانب للثورة المصرية أضاء سماء الوطن العربى ودروبه وصدور أبنائه ، وفي مقدمتها

الشعب اليمنى من خلال الكلمة المسموعة أو المقروءة المرسلة بكل الواسل والتي لم تستطع كل حواجز وموانع الاستعمار والاستبداد أن تحجبها أو تحول دون وصولها إلى ذهن المواطن اليمني وقلبه.

أما في الجوانب الاقتصادية وخاصة التجارية منها فقد حاولت ثورة يوليو العظيمة أن توجد بعض القنوات مع النظام الملكي المستبد في الشمال ووجهت كل المساعي الخيرة بالرفض والإصرار على الانفلاق، وذلك من خلال هيئات الاتحاد بين بعض الدول العربية بقيادة مصر الذي انضمت إليه اليمن، أو من خلال البعثات والشخصيات الاقتصادية التي ارسلت إلى اليمن .

# العلاقات الاقتصادية بين اليمن ومصر بعد الثورة السبتمبرية:

حيث أن الورقة تتحدث عن الجانب الاقتصادي من العلاقات المتعددة بين مصر واليمن ، ورغم أن العلاقة الاقتصادية هي الانعكاس أو التعبير العلمي للعلاقات السياسية بين البلدين ، فإنى لابد أن اثبت حقيقة هي أن النظرة للعلاقة الاقتصادية بين مصر واليمن في وجهة نظر الثورة العربية في مصر كانت مختلفة عن مفهوم العلاقات الاقتصادية بين الدول - حيث لم تكن تهدف إلى تحقيق مصالح متبادلة ، ولم تكن في نفس الوقت متكافئة \_ حيث اخذت اتجاهاً وسلوكاً اخر ومن جانب الانسياب ، وفي اتجاه واحد وليس جانب الانسياب التبادلي للسلع والخدمات والخبرات الفنية . بدأت العلاقات الجديدة في الأيام الأولى لقيام ثورة ٢٦ سبتمبر الظافرة التي كان لثورة ٢٣ يوليو الدور التاريخي في الدفاع عنها والوقوف بكل الإمكانات معها على المستوى الداخل والقومي والدولى ، وفي شتى المجالات على أن ما يجدر الاشارة إليه هو انه فور قيام الثورة اليمنية وإرسال قوافل وإمكانات دعمها والدفاع عنها من قبل ثورة يوليو المصرية ، وجدت ثلاثة اتجاهات او اشكال التعاون مع الثورة والنظام الجديد في اليمن تولتها هيئات عربية مصرية ذات صلاحيات وتفويض في صنع وتطوير العلاقات الجديدة في الجوانب السياسية والعسكرية ، والفنية هي : ١ - السفارة المصرية للجانب السياسي :

ودعمت بعناصر سياسية ذات صلابة مباشرة كجهات اتخاذ القرار السياسي وتعاملت مع القضايا السياسية البحتة سواء فيما يتعلق بالأمور الداخلية في اليمن في جوانب دور فعالية الاطراف السياسية والشخصيات الاجتماعية المؤثرة في الاوضاع الداخلية فيما يتعلق بتنسيق المواقف على المستوى القومي والدولي ولست في حاجة إلى الخوض في تفاصيله ، أو في التحليل لمنطلقاته ووسائله أو نتائجه .

٢ - القيادة العربية للجانب العسكرى:

وهي التي ارتبطت مسئولياتها بالقرار القيادي الاعلى في مصر وتوفرت لها الامكانات

العسكرية استطاعت بها أن تتحمل الاعباء العسكرية كاملة في كل المواقع وأن نضمن للثورة السبتمبرية الدعم والإسناد العسكرى الكامل لمواجهة كل الحملات العسكرية المضادة للثورة والمدعومة بأحدث الإمكانات العسكرية والموارد المالية والخبرات الاجنبية التي جندتها كل القوى الاستعمارية والامبريالية والانظمة المعادية للحرية والاستقلال ولثورة يوليو العظيمة للحد من نفوذها وتأثيرها الشعبى والرسمى على مجمل الاوضاع العربية والدولية وعلى المصالح المفروضة على الشعوب والنفوذ القهرى المتمثل في شكل الاستعمار الغربي المباشر على العديد من الدول العربية والافريقية والأسيوية إلى جانب الهيمنة والتبعية الاقتصادية وعلى التسلط والنفوذ العسكرى المباشر وغير المباشر على انظمة الحكم الفردية والدكتاتورية المفروضة بقوة السلاح أو بالوراثة التي كانت سائدة في معظم الشعوب العربية والافريقية والأسيوية.

### ٣ ـ مكتب المعونة الفنية:

استحدثت ثورة يوليو في اليمن مكتباً خاصاً مستقلاً يديره فريق من الخبراء المدنيين الفنيين والاقتصاديين للتعامل مع القضايا غير الساسية أو العسكرية ، وكان له الصلاحيات والصلة المباشرة بجهات اتخاذ القرار على المستوى القيادى لثورة يوليو ما مكنه من أداء دوره بكفاءة ونجاح وهذا هو الجانب الذى شكلت من خلاله ملامح وأسس العلاقات الاقتصادية في الستينيات بعد الثورة السبتمبرية

لقد تولى هذا المكتب جميع الجوانب الفنية في التعليم والثقافة والإرشاء والخدمات الصحية والهندسية وتوفير الخبراءت المتخصصة في شتى المجالات ذات العلاقة المباشرة بالجوانب الاجتماعية والاقتصادية وخاصة في الجانب المؤسس والقانوني وفي الجانب العملي والميداني

فمن خلال هذا المكتب الذي كان صلة الوصل بين المؤسسات اليمنية المتخصصة في مصر فقد تم إحداث الخطوات الاقتصادية والمالية التالية :

أولًا: على المستوى المؤسسى: ١ - لجنة النقد اليمنية .

ساعد لجنة النقد اليمنية هذا المكتب على إنشاء أول مؤسسة مالية نقدية في اليمن بخبرات عربية في مصر وكوادر يمنية مؤهلة وهي لجنة النقد اليمنية النواة الأولى للبنك المركزي والتي تولت جميع المهام المالية والنقدية المتعلقة بالعملية اليمنية

فإلى جانب انها كانت المستشار المالى للدولة والرقيبة على النشاط البنكى والمصرف فقد كانت هي المسئولة عن الرقابة على حسابات الحكومة وأرصدتها والتزاماتها الداخلية والخارجية التي تولاها البنك اليمني للإنشاء والتعمير، كما كانت جهة إصدار النقد وتنظيم الائتمان والرقابة عليه في اليمن ولأول مرة

وبحكم دقة نظمها ونزاهة كوادرها ومقدرة خبراتها من مصر الشقيقة امكن تحويلها من لجنة إلى بنك مركزى دون الحاجة إلى اتخاذ اية خطوة انتقالية أو تدابير أو

إمكانات او كوادر خاصة عدا تعديل الصياغات القانونية لمهامها واستطاعت ان تقوم فور تحويلها إلى بنك مركزى بجميع مهامه على المستوى الوطنى والدول . ٢ ـ تنظيم وإنشاء البنوك :

من خلال التعاون الفنى بين البلدين دخلت إلى اليمن بنوك عربية من مصر كبنك القاهرة وبنك مصر التى فتحت لها فروع في اهم المدن اليمنية بعد الثورة بصنعاء والحديدة وتعز ، إلى جانب فروع البنك اليمنى للإنشاء والتعمير الذى استقطب كفاءات يمنية عالية وخبرات بنكية متخصصة ساعدت على تطوره وتحمل مهام البنك التجارى والبنك المركزى واتساع مساحة نشاطه وتعدد فروعه التى شملت عواصم المحافظات

#### ٣ - إنشاء الشركات المشتركة:

تأسست من خلال المعونة الفنية في الجانب الاقتصادي عدد من الشركات المشتركة اليمنية المصرية كالشركات اليمنية للتجارة الخارجية وشركة التبغ والكبريت وشركة ملح الصيف .. إلخ . وكانت حينها ملكية مشتركة للقطاع العام اليمني والمصرى والقطاع الخاص.

المشاركة في راس المال شركات قائمة:

نظراً للظروف المالية والاقتصادية التي كانت تعيشها اليمن بعد الثورة والاهمية بعودة الانشطة واثرها على الاوضاع السياسية والعسكرية فقد وجه التعاون المشترك نحو دخول راس مال القطاع العام المصرى مساهما في بعض الشركات القائمة . كشركة المحروقات « شركة النفط حالياً » .

وشركة الطيران اليمنية.

والشيء الذي يجب التنويه إليه هو انه رغم التوجه الاقتصادي حينها في مصر المعتمد على القطاع العام لا ان مشاركة ومساهمة راس المال المصرى في اليمن كانت مشاركة مع القطاع الخاص والقطاع العام او القطاع المختلط.

ثانياً : على مستوى الجانب القانوني :

قامت الثورة السبتمبرية ولم يكن من ابنائها في الداخل من يحمل مؤهلا قانونياً اكثر من ستة اشخاص فتم من خلال التعاون الفنى إيجاد الخبرات القانونية على المستوى القيادى في رئاسة الجمهورية، وفي الوزارات حيث وجدت الإدارات القانونية او المستشارين القانونيين فيها لأول مرة والتي من خلال هذه الشبكة القانونية الواسعة في اجهزة الدولة ومؤسساتها وجد الحس القانوني المنظم والتي منها اصدرت القوانين واللوائح والقرارات ووجدت معها اجهزة قانونية للرقابة على تنفيذ القوانين وإصدارت لأول مرة في تاريخ اليمن الجريدة الرسمية، وامكن بذلك تنظيم الشركات والمؤسسات وتنظيم الوزارة والمصالح والهيئات الحكومية كالجمارك والضرائب

ووزارات المالية والنقل والتأمين كما اصدرت القوانين والنظم واللوائح المنظمة للنشاط الاقتصادي والتجاري

ثالثاً : على مستوى الجانب العملي الميداني :

حيث أن متطلبات الانتقال من النظام المتجمد إلى النظام المتحرك ، ومن النظام المنغلق إلى النظام المنفتح ، وفي النظام غير الملتزم بأية مسؤولية تجاه الأمة إلى النظام المسئول عن الخدمات الدفاعية والأمنية والاجتماعية والثقافية والتعليمية والصحية وخدمات الطرق والمياه والكهرباء والاتصالات

وفي ظل الأوضاع المالية البدائية المتخلفة والمنهارة واجهت ثورة سبتمبر اعباء لا طاقة لها بحملها مهما جدت واخلصت وخاصة في ظل الإغراءات المالية الهائلة التي وضعت تحت تصرف اعداء ومناهضي ثورة سبتمبر من عدد دول ومصاد تمويلية عربية وغربية .

فإلى جانب الدعم العسكري والسياسي والفني وتحمل مسئولية اعبائه من قبل ثورة يوليو ٢٥ المصرية ، فقد رافقه الدعم الاقتصادي والمالي المباشر من خلال التعاون الفني والاقتصادى بين مصر واليمن ولعل أبرز معالم التعاون في هذا المجال مايلي :

- ١ \_ القروض المصرية السلعية .
- ٢ \_ التسويات المالية السنوية .
- ٣ \_ المساهمات النقدية في الشركات .
  - ٤ \_ التبادل التجارى .

١ \_ في الجانب الأول المتعلق بالقروض قدمت إلى اليمن قروض سلعية أهمها القرض الأول والثاني والثالث ، وإن كانت قليلة المبلغ بمقاييس اليوم فإنها كانت كبيرة وذات أثر فعال في حينه والتي استخدمت حصيلتها لمواجهة الإنفاق على انشطة حكومية وساعدت هذه القروض على إنشاء شركات خاصة ونمو القطاع الخاص في المجال التجارى وأنشئت المؤسسات التجارية والمالية الأخرى

٢ ـ أما الجانب الثاني هي التسويات المالية السنوية ، فقد كانت تعقد لإجراء التسويات لمبالغ القروض والنفقات المالية في مجال الدفاع والأمن والتعاون الفني فإن أثرها الاقتصادى والمالى نابعة من كون الإنفاق العسكرية للقوات المصرية العاملة في اليمن والخبرات المتعددة الجوانب، ايضاً انتعشت ظاهرة الادخار وحركة التجارة الداخلية والخارجية وأحدثت أثرها في الشئون المالية حيث انتعشت العديد من الأنشطة الزراعية والحرفية للوفاء بمتطلبات القوات المسلحة والأمن اليمنية والمصرية ، كما أوجدت فرص ومجالات عمل متعددة في المجالات التجارية والحرفية . بسبب ذلك الإنفاق الكبير فقد شكل طلبا كبيراً على السلع والخدمات من الداخل

والخارج فبقدر ما احدثه الإنفاق من انتعاش إنتاجي محلى فإنه قد شكل طلبا على سلع خارجية مستوردة امكن منها زيادة الدخل الجمركي ، وكذا زيادة النشاط التجاري وبالتالى زيادة إيرادات الدولة من الرسوم والضرائب على السلع وعلى الدخل ، كما أن الكثير من النفقات العسكرية والفنية التي لا تغطيها قيمة القروض كانت تتم عن طريق الجهاز المصرفي في حييه بإيداع المعادل في الجهاز المصرفي اليمني ، أو في غطاء النقد بالعملة الاجنبية الحرة، وفي غطاء النقد الثاني بالعملة المصرية أو بارصدة قابلة للتصرف تقيد للجهار المصرى البمنى من البنوك المصرية .

واعتقد أنه بدون هذا الاسلوب المصرفي المتجرد من أية غاية مصلحية أنية أو مستقبلية لتورة بوليو العربية في مصر .

كانت اليمن ستواجه إشكالات مالية ذات اثر على حياة الناس المعيشية ومصادر دخلهم اليومى وعلى الاوضاع السياسية والعسكرية. ٣ - المساهمات

لقد ضخت إلى أوعية المال اليمنية قيمة المساهمات في الشركات المشتركة ، إما من حصيلة بيع سلع مصرية قابلة للتصدير إلى اليمن . أو من وضع قيمة هذه المساهمات تحت التصرف لدى البنوك المصرية أو من إيداع بعض المساهمات لحساب اليمن بالنقد الأجنبي القابل للتحويل.

وقد اسهمت هذه المساهمات في إيجاد مؤسسات اقتصادية مؤثرة لأول مرة أو لدعم مراكز ونشاط مؤسسات وشركات قائمة ، وكذا توفير النقد الأجنبي الذي كان مطلوباً لاستيراد السلع البديلة من الخارج في غياب هذه السلع لدى هذه المؤسسات من إنتاج مصرى أو يمنى ، كما أن هذه المؤسسات كانت القاعدة الطبيعية لمؤسسات القطاع الاقتصادى القائم اليوم العام والمختلط والخاص.

٤ - التبادل التجارى:

من خلال العلاقات الحاصة والمتميزة في حينها التي سنتها قيادة ثورة يوليو مع ثورة سبتمبر اليمينة نشطت السوق التجارية اليمنية واتسعت دائرة السوق المصرية وشكلت السلع المصرية نسبة عالية من إجمالي السلع المستوردة ونسبة محسوسة من سلع الاستهلاك وخاصة في مجال الادوية والسجائر والمنسوجات والمصنوعات الجلدية والعديد من السلع الغدائية كالزيوت والحلويات.

ومواد البناء كالأسمنت

والأثاثات المنزلية والمكتبية.

النقل النجاري البحري.

وكان هذا الجانب من النبادل التجارى هوالجانب الذي كان يجب تطويره والحفاظ عليه، وكانت من جانب الشركات والمؤسسات المصرية في مصر من القطاعات الاقتصادية المختلفة

### العلاقات الاقتصادية بعد حرب يوليو ١٩٦٧

لقد تأثرت العلاقات الاقتصادية بين البلدين على المستوى الرسمى والمستوى الأهلى بالموقف السياسي الذي سياد العلاقات اليمنية والمصرية

فقد كان من نتائج حرب حزيران ١٧ إعادة ترتيب الأوضاع السياسية والعسكرية في جمهورية مصر العربية التي تدخل في أول قائمتها الوجود العسكرى لحمهورية مصر العربية في اليمن لحماية الثورة والتصدى للحملات الرجعية والامبريالية الهادفة لإسقاطها والذي كان من أهم عوامل وأسباب سوء علاقات ثورة مصر ببعض الدول العربية والغربية المناهضة ، وكان من ضمن الترتيبات الحديدة للأوضاع السياسية والعسكرية في مصر عودة القوات العربية إلى مصر تنفيذا للاتفاق الذي سبق مع المملكة العربية السعودية على ذلك والمرتبط بوقف الدعم السعودي لمناهضة النظام الجمهوري والثورة اليمنية ، وكان من نتيجة ذلك الاتفاق بعد من جابب واحد ولم يلتزم الطرف الآخر بتنفيذه ، بل عزز من دعمه العسكري والمالي من أحل القضاء على النظام الجمهوري في اليمن والثورة اليمنية .

ولم يقف الأمر عند التزام جمهورية مصر العربية بهذا الاتفاق بالسحاب القوات العسكرية المصرية من اليمن بل أدى إلى الانسحاب الشامل من كل المجالات الاقتصادية والمفنية فأقفلت البنوك المصرية والمكاتب والهيئات الرسمية « عدا الجانب السياسي المعتاد » المتخصص التي وجدت خلال الأعوام السابقة في ٢٢ و ٧٧ وتبعها الانسحاب من المشاركة من رأس مال الشركات وانتهى الأمر إلى عودة العلاقات الاقتصادية إلى ما كانت قبل قيام الثورة

وتركزت الجهود الرسمية على تصفية الأثار الإيجابية للعلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين على المستوى الرسمى والأهلى والتى لم تعوض ببدائل أخرى للعلاقات في هذا المجال وقد يعود الأمر في ذلك إلى أن إقامة جميع أشكال التعاون الاقتصادى والتجارى التى وجدت خلال تلك الفترة كانت بقرار سياسى أعلى ونفذت من قبل هيئات رسمية أو مؤسسات وشركات في القطاع العام المصرى للدولة ، مما أدى إلى أن ينسحب إثر القرار السياسى الرسمى للدولة بعودة العلاقات المصرية على جميع المجالات والأنشطة الاقتصادية والتجارية والفنية فانسحبت وعادت القوات المصرية وكل أشكال العلاقات الاقتصادية الثنائية

## البديل الذي لم يجرب

تتمتع اليمن بمساحة واسعة من الممارسات الاقتصادية الحرة والمفتوحة ويتركز نشأة القطاع العام في الخدمات الاساسية كالكهرباء والمياه والطرق والاتصالات والموانىء.

وظلت معظم أوجه النشاط الاقتصادي والتجاري مفتوحة للقطاع الخاص ولو ظلت الاتفاقات المعقودة في المجال الاقتصادي معمول بها ولو بقيت الشراكة المصرية في بعض الشركات المختلفة ولو انتقلت تلك المساهمات إلى القطاع الخاص في مصر ولو استبدلت الانماط العامة حينها بأنماط من العلاقات المباشرة لفئات القطاع الخاص لكانت العلاقات الاقتصادية افضل مما هي عليه اليوم وولعل الأوضاع الدولية والعربية اليوم تدعو إلى مراجعة الأمر ونسج علاقات اقتصادية ومالية وتجارية ثابتة متكافئة ومتبادلة لمصلحة البلدين تتكافأ مع ما يمتاز به الشعب العربي من محبة وإعزاز وتضحيات غالية ووشائج تاريخية ونضالية خالدة.

# الأمن الغذائى العربى والتحولات العالمية المعاصرة

## دكتور / محمد أبو مندور الديب

#### مقدمـــة:

اهتزت وبشدة مصداقية الأمن القومى العربى بمحاوره المختلفة منذ حرب الخليج ، وتضافر مع هذا الخلل المروع انهيار الاتحاد السوفيتى والدول الشرقية مع بزوغ نظام دولى أحادى السيطرة بزعامة الولايات المتحدة الأمريكية .

وفي ضوء هذه التحولات العالمية والإقليمية الهائلة تعددت الحوارات حول مستقبل « المنطقة العربية » في ظل الآثار المحتملة عالمياً وإقليمياً

ولما كان فقدان الأمن الغذائي العربي احد ملامح الخلل الهائل في « النظام العربي » فإن السؤال المطروح هو : إلى أين يتجه الأمن الغذائي العربي في إطار التحولات الجارية والمرتقبة ؟ .

وتسعى هذه الورقة إلى محاولة إلقاء الضوء على خبرة عقدى السبعينيات والثمانينيات قومياً وقطرياً من خلال إبراز مؤشرات العجز الغذائى ومخاطره، وسياسيات واليات المواجهة بهدف استخلاص الدروس الضرورية لمواجهة المستقبل.

وتنطلق الورقة من هذا الواقع إلى قراءة أولية لصورة المستقبل المنظور عالمياً وإقليمياً وقطرياً بهدف استشراف الآثار المحتملة بالنسبة للأمن الغذائي العربي .

### مؤشرات العجز الغذائي:

سيظل ترديد مؤشرات العجز الغذائى العربى هدفاً لكل الباحثين الراغبين في تبيان اسبابه ومخاطره باعتباره مقدمة اساسية للبحث عن البديل ، وربما يوضح مؤشر الاعتماد على الخارج منذ بداية عقد السبعينيات وحتى نهاية عقد الثمانينيات في توفير

احتياجات الوطن العربى حالة التدهور الكبيرة في الأمن الغذائي عبر هذين العقدين كما هو مبين في الجدول قم (١).

وتقدم بيانات الجدول رقم (١) صورة بالغة الدلالة على مدى الاعتماد المتزايد على الخارج لتوفير معظم الحاجات الاساسية من الغذاء وفي مقدمتها الحبوب والتى تزايدت نسبة الاعتماد على الخارج للحصول عليها من نحو ١٩٠١٪ في بداية السبعينيات إلى نحو ٢٠٠٨٪ في نهاية الثمانينيات ، كما تتجسد زيادة الاعتماد على الخارج من منتجات غذائية رئيسية اخرى ، وفي مقدمتها الزيوت النباتية والتي قفزت الخارج من منتجات غذائية رئيسية الحرى ، وفي مقدمتها الزيوت النباتية والتي قفزت من نحو ٥٠٩٠٪ في نهاية الثمانينيات ، ونفس الصورة تنطبق على البقول واللحوم والالبان ، كما أن بعض المنتجات تحولت من فائض إلى عجز في نهاية الثمانينيات (البقول والخضر).

وقد يقول قائل إن مفهوم الاعتماد على الذات اضحى مفهوماً متخلفاً إذا ما تجاوز مبدا الميزة النسبية الذى يتحقق من خلاله في ظل التجارة الخارجية التوزيع الكفء للموارد ، ومن ثم تحقيق توازن بين الصادرات الزراعية والواردات ، وبصرف النظر عن الملاحظات الأكاديمية والعملية المرتبطة بمفهوم النسبية في التجارة العالمية إلا أن واقع التجارة الزراعية العربية يشير بدوره إلى تجسيد صورة العجز في تحقيق التوازن في المبادلات مع العالم الخارجي ، فبينما كانت الصادرات الزراعية تغطى نحو ٩, ١٩٨٩ من قيمة واردات الغذاء في عام ١٩٨٠ ، نراها تهاوت في عام ١٩٨٠ ولا تغطى إلا حوالي ٢، ٢٤٪ من قيمة واردات الغذاء وقدرت في عام ١٩٨٩ بنحو ٨, ٢٤٪ في عام ١٩٨٩ ، وإذا ما اخذنا بعين الاعتبار الصعوبات الناشئة عن توفير الغذاء للسكان في بعض الدول العربية الفقيرة للعجز الكبير في ميزان المدفوعات لكانت النسبة في عام ١٩٨٩ اقل مما كانت عليه في عام ١٩٨٨

ويوضح الجدول رقم (٢) بعض المؤشرات الدالة على العجز المطلق والنسبى في التجارة الخارجية الزراعية ومنها الغذائية .

| في توفير الغذاء ( ٪ ) | الخارج | العربى على | الوطن | اعتماد | درحة |
|-----------------------|--------|------------|-------|--------|------|
|                       |        |            | _     |        |      |

| سنسوی (۸)<br>۱۹۸۰ ـ ۱۹۸۹                | التغيسر السد<br>۱۹۷۰ ـ ۱۹۸۰ | ت<br>۱۹۸۹ | <u>نوان</u><br>۱۹۸۰                           |                       | جموعة المحاصيل                         |
|-----------------------------------------|-----------------------------|-----------|-----------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------|
| ۲, ۲                                    | 4 .                         |           |                                               |                       | المنتجات الزراعية                      |
| 1,7                                     | ۸,۱                         | ۰, ۸      | ٤١,٦                                          | 14,1                  | حملة الحبوب                            |
|                                         | ١٠,٨                        | ٥٤,٩      | ٤٩,٥                                          | 17,7                  | ب<br>منها القمح                        |
| 1., 7                                   |                             | ۱۸, ٤     | ٧,٧                                           | (۲۲, ۹)               |                                        |
| 14, 1                                   | (Y, O)                      | 79,4      | YY, 4                                         | 79,0                  | <b>بقول</b><br>معادداته آن             |
| (1, 1)                                  | ١,١                         | ٦٥,٠      | ٧٣,٨                                          | 77,•                  | زيوت النباتية                          |
| *************************************** |                             | ۲,۳       | (•,1)                                         | (٢,٥)                 | لســــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
| « Mandale                               | -                           | (·, ٨)    | (Υ, ξ)                                        | . ,                   | لخضر                                   |
| (4,0)                                   | ۲۸,۵                        | YY, Y     | Ψ·, γ                                         | (۱۲,٦)<br>۲,0         | لفواكسه                                |
| ۳,۰                                     | ۱۷,٦                        | ۲۳,۱      | 17,7                                          |                       | جملة اللحوم                            |
| (A, V)                                  | ۲۰,۲                        | Y•, V     |                                               | <b>", o</b>           | لحوم حمراء                             |
| ,                                       |                             |           | ٤٧,١<br>( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( | ٧,٥                   | لحوم دواجن                             |
| ٠,٣                                     | 1, V                        | (V, 1)    | (*, ٤)                                        | $(\Lambda, \Upsilon)$ | [سيسمساك                               |
| (1 Y , Y)                               |                             | ٤٠,٩      | <b>44</b> , V                                 | 10, V                 | العسسان                                |
| (''')                                   | ٩,٦                         | ٧, ٢      | ۲۳, ۳                                         | ٩,٣                   | ىيىن مائدة<br>بيض مائدة                |

الارقام بين اقواس تعنى وجود فائض ، الارقام في درجة التغير بين قوسين تعنى قيماً سالبة ، القيم الشرطية تعنى وجود اعتماد ، قيم ٥٥ تعنى تحول من عدم الاعتماد على الخارج في أولى الفترة إلى تحول إلى الاعتماد على الخارج في أخرها .
 المصدر ) المنظمة العربية للتنمية الزراعية ، أوضاع الامن الغذائي العربي عام ١٩٩٠ ، جامعة الدول العربية ، الخرطوم ، سبتمبر (أيلول) ، ١٩٩١ ، ص ٨٤ .

وتقدم بیانات الجدول رقم (۲) مؤشرات العجز المتزاید والهائل فی کل من المیزان التجاری الزراعی والغذائی خلال الفترة من ۱۹۷۰ – ۱۹۸۹ إذ بلغ العجز فی المیزان التجاری الزراعی فی عام ۱۹۸۹ نحو ۲۱٫۷ ملیار دولار وزاد بنسبة تقدر بنحو ۲۸۲٪ عما کان علیه فی عام ۱۹۷۰ ، وبالنسبة للعجز فی المیزان التجاری الغذائی فلقد بلغ نحو ۲۲٫۲ ملیار دولار فی عام ۱۹۸۹ ، ولیصل إلی نحو ۲۷۵۲٪ مما کان علیه فی عام ۱۹۷۰

## مخاطر العجز .... التدخل والآثار:

تتجسد مخاطر هذا العجز المتزايد بدرجة اكبر إذا ما تم إلقاء الضوء عليها بصورة اكثر تفصيلاً على المستوى القطرى وخاصة بالنسبة للبلدان العربية غير النفطية ، والتي تعانى من عجز متزايد في ميزان المدفوعات والميزان التجارى والزراعى ، وتئن من ازمة المديونية الخارجية والعجز الكبير في موازناتها ، ففي بعض هذه البلدان تتجاوز الازمة حدود هذا الانكشاف إلى ما هو اخطر وهو تعرض الملايين من ابناء شعوبها للجوع بسبب نقص الغذاء أو عدم توفره بالسعر المناسب وفي الاوقات المناسبة ، ومعظم هذه البلدان – والحال كذلك – باتت في وضع « دفعت ، فيه لقبول كل او معظم ) الشروط المملاة عليها من الصناديق والمؤسسات الدولية وخاصة صندوق النقد الدولى والبنك الدولى والدول الدائنة بحجة اساسية وهي ضرورة الإصلاح

جسدول رقم (۲)

| 1949           | 194.                        |                      |
|----------------|-----------------------------|----------------------|
| المطلق النسبي  | المطلق النسبى المطلق النسبي |                      |
|                |                             | ١ - التجارة الزراعية |
|                | _ 79777 _ 17007             | - الصادرات           |
| _              | _ YY. 44 _ Y. VEE           | - الواردات           |
|                |                             | - الفائض او العجز    |
| 18, 4 (*10470) | 14, -(14.444) 48,7 (4144)   | ١ - التجارة الغذائية |
| <b></b>        | _ YYYA£ _ V.£0              | . الصادرات           |
| 74.45          |                             | ، الواردات           |
|                |                             | الفائض او العجز      |
| 16 6/1775151   | 14,7 (18144.) 04,1 (184.)   | ' ـ تغطية            |

<sup>(\*)</sup> يعد الفائض أو العجز النسبى عن نسبة تغطية الصادرات للواردات ، القيم المطلقة بالمائة الف دولار ، العلامة بين قوسين تعنى عجز .

المصدر: اخذت وحسبت من:

المنظمة العربية للتنمية الزراعية ، اوضاع الأمن الغذائي العربي عام ١٩٩٠ ، جامعة الدول العربية ، الخرطوم ، سبتمبر ( أيلول ) ١٩٩١ .

ومن خلال المتابعة لمعظم الحالات القطرية التي عجزت عن احداث التنمية الزراعية بمعدلات يعتد بها وقبلت شروط المؤسسات الدولية والدول الدائنة يبدو أن الحال لم ينصلح ، بل يتبين العكس وهو مزيد من التدهور في أوضاع الغذاء من منظور أساسي وهو توفره بالسعر المناسب للغالبية العظمي من المواطنين ، وتتجسد آثار هذا الوضع في حدوث مزيد من إهدار حقوق المواطن العربي في هذه البلدان في حصوله على احد حقوقه الأساسية المتمثلة في نصيبه من الغذاء ، لقد نتج عن إهدار هذه الاحتياجات حدوث ما يسمى بانتفاضات الخبز في العديد من البلدان العربية في السبعينيات والثمانينيات ، وادت فيما ادت إلى مخاطر اجتماعية وسياسية كبيرة (١)

## الأمن الغذائي القومي بين المواجهات القومية والقطرية:

في ظل الانكشاف العربي المتزايد على الخارج بمخاطره المتعددة ضمن مجموعة المخاطر المترتبة على فقدان العمل الاقتصادي العربي المشترك أجمع الملوك والرؤساء العرب في اجتماعهم بعمان بالملكة الأردنية الهاشمية في نوفمبر ١٩٨٠ على الميثاق العمل الاقتصادي القومي ، والذي أكدوا فيه على « التزامهم الكامل بهذا الميثاق وحشد جهودهم وطاقاتهم ومواردهم لتنفيذه اقتناعاً منهم بان ذلك هو ضرورة حتمية «(١) واستجابة لهذا الميثاق اصدرت جامعة الدول العربية مايسمي به « استراتيچية العمل الاقتصادي العربي المشترك » في عام ١٩٨٧ ، والتي حولت في بندها الرابع في إطار الأولويات « تحقيق الأمن الغذائي بتوفير أقصي حد من الاستقلالية في إشباع الحاجات الغذائية الاساسية في تطورها وذلك بدعم العمل العربي » (٦) ، ولقد سارعت المنظمات والصناديق العربية المتخصصة هي الأخرى بتقديم خططها وبرامجها لمشروعات الأمن الغذائي العربي ، ومن أهمها المنظمة العربية للتندية الزراعية ، والتي قامت بإعداد نحو ١٧٧ مشروعاً للأمن الغذائي العربي (١) .

<sup>(</sup>۱) تتضح الزيادات الحادة في أسعار الغذاء كإحدى النتائج المباشرة للأخذ بسياسات كل من صندوق النقد الدوفي والبتك الدوفي ، الأمر الذي نتج عنه حدوث العديد من الهبات الشعبية والتي اطلق عليها البعض بانتفاضات الخبز في العديد من الأقطار العربية

<sup>.</sup> (٢) جامعة الدول العربية ، الأمانة العامة ، ميثاق العمل الاقتصادى القومي ، مؤتمر القمة العربي الحادى عشر ، عمان ، الملكة الأردنية الهاشمية ، نوفمبر ١٩٨٠ .

عسر، حسن، است الربية العامة العامة الإدارة للشئون الاقتصادية استراتيجية العمل الاقتصادي (٣) جامعة الدول العربية العامة الإدارة للشئون الاقتصادية العربي المشترك ، تونس ، ١٩٨٧ .

<sup>(</sup>٤) د . حسن فهمي جمعة ، المسألة الزراعية والأمن الغذائي في الوطن العربي ، الخرطوم ، ١٩٨٥ ، ص ١١٣ .

وعلى الرغم من وجود العديد من مؤسسات الإنماء العربى على المستوى القومى والقطرى والتى يصل عددها إلى نحو عشر مؤسسات إلا أن صورة الواقع تشير إلى التعثر الملموس في تنفيذ المشروعات المقترحة أو المقرة . لقد شمل النشاط الإقراضى لهذه المؤسسات في الوطن العربي ١٩ بلدا عربيا قدمت من خلالها قروضا تقدر بنحو ١٨٨ مليار دولار منذ بداية نشاطها وحتى نهاية عام ١٩٨٩ .

ولم تنل التنمية الزراعية إلا نحو ١٦٪ من إجمالى القروض واحتلت المرتبة الرابعة ، الأمر الذى يعنى عدم إعطاء هذا القطاع الأهمية التى تتناسب مع حجم الأزمة الغذائية قومياً وقطرياً (٥) وبصورة عامة يلاحظ أن العون العربى خلال الفترة من ١٩٦٥ – ١٩٨٩ لا يتجاوز نحو ١٧٪ من إجمالى الاستثمارات المطلوبة للبلدان العربية باستثناء الدول المانحة ، وهي عادة السعودية والكويت وقطر والإمارات (٦) . وفي مجال التنمية الزراعية فإن حجم القروض التي قدمت من سعم مؤسسات عربية

وفي مجال التنمية الزراعية فإن حجم القروض التي قدمت من سبع مؤسسات عربية قطرية وقومية خلال الفترة من ١٩٧٤ – ١٩٨٣ لعشر أقطار عربية لا تتجاوز نحو ٥٪ من المواد المالية المخصصة للتنمية الزراعية المحددة في الخطط التنموية ، وذلك على الرغم من محدودية تلك الموارد المخصصة للتنمية الزراعية في تلك المعارد (٧) .

إن اهم ما يلفت الانتباه في المساعدات القومية ـ رغم ضالتها ـ إنها غالبا ما توجه لمجالات مضمونة أو شبه مضمونة تتوافر لها البنية الاساسية والتكنولوجيا ، وفي ظننا أن هذه الاستثمارات وجهت إلى القطاعات الحديثة دون الاهتمام بالقطاع التقليدي وهو القطاع المهيمن في معظم الاقطار العربية غير النفطية والذي يعاني من محددات هيكلية في مشروعات البنية الاساسية ، وخاصة في الري والطرق ووسائل النقل والتخزين . ومما يؤكد على هذه الملاحظة ما أورده وزير سوداني اسبق للزراعة في مجال انتقاده لراس المال العربي ، حيث اشار إلى مشروعات الهيئة العربية للإنماء والاستثمار الزراعي بالقول بانها « بدات بالمشاريع الإنتاجية ولم تهتم بمجموعة مشاريع الهيئكل الزراعية حيث أن هذه المشاريع ذات مردود إنتاجي في الأجل الطويل من ناحية خدمتها للمشاريع الإنتاجية ، وإن البدء بالمشاريع الإنتاجية يؤدى إلى من ناحية خدمتها للمشاريع الإنتاجية ، وإن البدء بالمشاريع الإنتاجية يؤدى إلى

وعلى المستوى القطرى فإن حالة التنمية الزراعية تبدو جد مهملة فهى لا تحظى بالنصيب اللازم من الاستثمارات ، كما انطوت سياسات التسعير لبعض المنتجات الزراعية الاساسية على مظاهر تحيز لصالح المستهلكين في الحضر وقطاع التصنيع على حساب المنتجين الزراعيين

لقد غلب - ايضا - على سياسات الائتمان القصور الواضح في كفاءة مؤسسات التمويل وصعوبة شمولها للمنتجين ، هذا بالإضافة إلى تحيزها للقطاع الحديث ولكبار الملاك سواء في إمكانية الوصول أو الاستفادة منها والدعم الذي يحصلون عليه ، واخيراً تجدر الإشارة إلى أن سياسات البحث العلمي والتطوير تفتقر إلى الاهتمام الكافي سواء في البنية المؤسسية أو التمويل والموارد البشرية والاولويات(١)

وفى ظل اتساع قاعدة العجز العربي غذائيا وعلى مستوى معظم الاقطار ، وخاصة فيما يتعلق بتطوير التجارة البينية فهى ـ في معظمها ـ طالبة الغذاء من خارجها حيث لا يوجد الفائض الكافي من ناحية ولا تتوفر للتجارة البينية العربية المزايا التفضيلية المناسبة ، ومن ثم كانت التجارة البينية في مجال الغذاء محدودة ولا تتجاوز نحو ٩, ١٥٪ من حجم المبادلات مع الخارج في عام ١٩٨٠(١٠) ومن المتوقع أن تكون هذه النسبة قد تدهورت في نهاية الثمانينيات نظرا لتردى أوضاع الامن الغذائي العربي

# التحولات العالمية وآثارها على الأمن الغذائي العربي:

يدخل النظام العالم ، مرحلة جديدة بصرف النظر عن رؤية البعض له ووصفه إما بعالم احادى القطب (هيمنة الراسمالية العالمية بقيادة الولايات المتحدة الامريكية) ، أو بالعالم متعدد الاقطاب الراسمالية (اليابان مع نمور جنوب شرقى آسيا ، وأوروبا الغربية والولايات المتحدة الامريكية) ، أو عالم مرحلة المخاض لولادة نظام عالمي جديد إن أهم ما يعنينا في هذا الصدد هو صورة المستقبل المنظور (حتى نهاية التسعينيات) ورصد الآثار المباشرة أو غير المباشرة للتحولات الراهنة والمرتقبة على الامن الغذائي العربي قوميا وقطريا ، وفي تقدير الباحث يمكن تحديد أهم ملامح هذه التحولات وأثارها فيما يلى

ا سادى الانهيار المروع للاتحاد السوفيتي سابقا مع غالبية الدول الشرقية إلى خلل اكثر عمقا في النظام الاقتصادي العالمي الأمر الذي ستكون له انعكاساته السلبية على الدول العربية بصورة مباشرة أو غير مباشرة ومن أهم هذه الانعكاسات مادا

 انحسار بل وربما انعدام كل المعونات والقروض الميسرة التي كانت تقدم لبعض البلدان العربية خاصة بالنسبة لتلك البلدان التي كانت على علاقة سياسية متميزة مع الاتحاد السوفيتي.

ب) إنحسار فرص التسويق للعديد من الصادرات العربية وخاصة القطن وبعض منتجات الخضر والفواكه حيث كانت الدول « الاشتراكية » سابقا بمثابة سوق كبيرة لهذه المنتجات ، وخاصة مصر وسوريا ـ ويرجع هذا الانحسار لسببين اساسيين

اولهما : تهاوى اقتصاديات دول الكومونولث الجديدة الامر الذى يجعلها عاجزة عن استقبال الواردات في ظل ندوة العمله الأجنبية .

تانيهما: إن الدول الراسمالية الغنية ستسعى لتقديم بدائل لتلك الواردات من عدد من هذه السلع بشروط ميسرة خشية المزيد من انهيار دول الكومونولث الامر الذى يعرض اوروبا والعالم لمخاطر اضطرابات سياسية غير مامونة العواقب.

- ج) إن الدول الراسمالية كانت تسعى في ظل الحرب الباردة إلى إحداث نوع من التعادلية السياسية مع الاتحاد السوفيتى سابقا من خلال تقديم المساعدات لحلفائها أو جذب مناوئيها من خلال التلويح بالمساعدات ومع نهاية الحرب الباردة وغياب عالم « الاستقطاب » بين القوتين العظميين فإن الدول الراسمالية وخاصة الولايات المتحدة الأمريكية ستحد من المساعدات المقدمة للدول النامية ومن بينها الدول العربية ومن المتوقع أن توجه جزء كبير من المساعدات التى كانت تقدم للدول النامية لدول الكومونولث وبعض الدول الشرقية المنهارة اقتصاديا .
- د) من المتوقع ان يستمر مسلسل تفاقم الأزمة الاقتصادية في دول الكومونولث وستنعكس بصورة مباشرة على أوضاع الزراعة والغذاء . فبينما كان الاتحاد السوفيتي سابقا اكبر مستورد للقمح في العالم فإنه سيظل وبدرجة أكبر وبكثير عن ذى قبل . ويرجع هذا التدهور المتوقع إلى سببين اساسيين :

اولهما : عجز دول الكومونولث في ظل ازمتها الاقتصادية عن توفير الاستثمارات الكافية للتنمية الزراعية ،

وثانيهما: اضطراب علاقات وقوى الإنتاج في مرحلة الانتقال من العام إلى الخاص (من ملكية الدولة إلى القطاع الخاص) وسيؤدى هذا الاضطراب بدوره إلى آثار سلبية كبيرة ـ كما نتوقع ـ على الإنتاجية والإنتاج الزراعى إن دخول دول الكومونولث في السوق العالمية لواردات القمح بالكميات الكبيرة سيؤدى إلى زيادة الطلب على القمح وبعض المنتجات الغذائية الرئيسية الأمر الذي سينعكس في زيادة الاسعار العالمية بدرجة اكبر ـ كما نتوقع ـ عن ذي قبل إن اهم آثار هذا الوضع هي الاضرار بالدول العربية المستوردة للقمح وبكميات كبيرة .

- ٧ من المتوقع أن تؤثر أوروبا الموحدة مع حلول عام ١٩٩٣ سلبا على أوضاع العديد من الدول العربية المصدرة لهذه السوق وخاصة مصر والمغرب والجزائر وتونس لأسباب متعددة من أهمها أندماج بلدان منتجة لمحاصيل « مشابهة » للصادرات العربية مثل أسبانيا والبرتغال واليونان ، ووضع القيود المحددة للكميات المصدرة لها من الدول العربية ، أو وضع شروط نوعية للحد من الواردات تحت مسميات مختلفة ربما يكون أهمها الشروط البيئية ، وفي مقابل هذه المحددات المتوقعة من السوق الأوروبية فمن المتوقع أن تنمو مكانة دول منافسة للعديد من الدول العربية مثل قبرص وتركيا وإسرائيل في ضوء ما تتمتع به من صناعة تصدير متطورة .
- على الرغم من تعثر مباحثات جولة اورجواى وخاصة فيما بين اليابان واوروبا
   من ناحية ، والولايات المتحدة الأمريكية من ناحية اخرى ، وبين الدول المتقدمة

من جهة ، والدول النامية من جهة اخرى فإن التسعينيات قد تشهد تنفيذا لجزء من تحرير التجارة الخارجية ، ويعنى هذا الوضع المحتمل باعتراف الدول المتقدمة حدوث آثار سلبية على الدول النامية ذات العجز الكبير في الميزان التجارى الزراعي نظرا لما سينطوى عليه التحرير من خفض متعمد للاسعار العالمية من قبل الدول ذات الفائض الإنتاجي الكبير مثل الولايات المتحدة الامريكية (حالة القمح) والدول الاوروبية (منتجات الالبان) حيث كانت تتمتع هذه المنتجات وغيرها بدعم للتصدير.

٤ - ربما يرى البعض بان التقدم التكنولوجي الهائل المعتمد على « الثورة الخضراء الثانية » ( ثورة البيوتكنولوجي ) سيحدث طفرة هائلة في الإنتاجية والإنتاج الزراعي في الدول المتقدمة إلا أن الكاتب لا يتوقع حتى نهاية التسعينيات أن تحقق هذه « الثورة » نتائج اقتصادية ملموسة وبافتراض حدوث بعض التقدم في إنجازاتها فإن الدول النامية ستعاني من احتكار الدول المتقدمة لمدخلاتها وستحول دون وصولها للدول النامية ومنها البلدان العربية وخلاصة ما تقدم فإن التحولات العالمية الجارية والمرتقبة تبدو غير مواتية عن ذي قبل لمواجهة العجز الغذائي العربي

# التحولات الاقليمية وأثرها على الأمن الغذاني العربي:

ساهم انهيار الاتحاد السوفيتي سابقا مع معظم دول اوروبا الشرقية في مقابل بزوغ «نجم امريكا وحلفائها «كقوة عالمية وحيدة (اقتصاديا وسياسيا) من ناحية ، وما ال إليه النظام العربي من انهيار بعد حرب الخليج من ناحية اخرى في تهيئة المناخ السياسي والاقتصادي لفرض نظام شرق - اوسطى بديلا «للنظام الإقليمي العربي «ويتضافر مع هذا التحول المحتمل مجموعة من الأثار التي بدت ملامحها في الظهور بعد حرب الخليج وغيرها من الآثار المتوقعة في المستقبل المنظور ومن اهم هذه الأثار السلبية مايلي :

١ ينطلق النظام الشرق ـ اوسطى من بناء محور او محاور للإجهاز على ما تبقى من محاولات لإحياء التضامن العربى في مواجهة القوى الإقليمية المتربصة به وهى إسرائيل وتركيا وإيران . إن الواضح ـ حتى الآن على الاقل ـ ان إسرائيل لا تكتفى بالارض مقابل السلام بل تسعى للحصول على مزيد من المياه العربية على حساب حاجة سكانها وامنها الغذائي ، وتتعدى هذا المطلب إلى فتح السوق العربية على مصراعيها للغزو التكنولوجي والاقتصادي . كما ان تركيا ببنائها لشروع جنوب شرق الاناضول باتت تهدد ـ بل وهددت بالفعل ـ الحقوق التاريخية لكل من سوريا والعراق في مياه الفرات ودحلة ـ وهاهي إيران تقوى التاريخية لكل من سوريا والعراق في مياه الفرات ودحلة ـ وهاهي إيران تقوى

النزوع نحو انفصال الشيعة وتهديد وحدة شعب ودولة العراق ، وليس بخاف الآن الربط بين الضغوط التركية على كل من سوريا والعراق من جهة ، وعدم انصياع إسرائيل لسلام عادل من ناحية اخرى .

٢ - ادت حرب الخليج فيما ادت إلى خسائر اقتصادية وسياسية هائلة ربما كان اهم
 ملامحها فيما يتعلق بالأمن الغذائي مايل:

- 1) انحسار المعونات والقروض الميسرة من الدول العربية صاحبة الفوائض المالية إلى الدول ذات العسر المالى وخاصة بالنسبة للدول التى « انحازت » مع العراق إبان الازمة . كما أن بعض هذه الدول وإن توافر لها فائض يمكنها من المساعدة فلم تعد متحمسة للعمل العربي في ضوء عجز النظام العربي عن « إنقاذ » الكويت بعد غزو العراق له في اغسطس عام ١٩٩٠ ويضاف إلى هذا البعد تقلص الفوائض المالية من جراء الحرب وما تبعتها من سحب جزء لا يستهان منها .
- ب) الانحسار الكبير في حجم هجرة العمالة العربية وخاصة من كل من مصر والأردن وفلسطين واليمن والسودان إما لاسباب تعود إلى عجز الدول المستقبلة عن توفير فرص عمل ودخل لهم مثل العراق ، أو لاسباب سياسية نجمت عن مواقف بعض البلدان المصدرة للعمالة من أزمة الخليج ، وخاصة السودان والأردن وفلسطين واليمن ، ولا يخفي على احد الدور الذي كانت تمثله تحويلات المهاجرين في إصلاح الخلل في ميزان المدفوعات من ناحية ، أو في توجيه جزء من التحويلات للاستثمار في التنمية الزراعية من ناحية اخرى .
- ج) لا تزال ، وربما ستظل في المدى المنظور ، آثار الانقسام السياسي العربي من جراء حرب الخليج محدداً اكبر للتجارة البينية العربية ، وستتقلص بدرجة اكبر عن ذى قبل فرص التبادل السلعي بين دول الفائض في بعض المنتجات ودول العجز الأمر الذى سيؤدى إلى صعوبات متزايدة في تنمية الصادرات الزراعية لبعض البلدان العربية بالإضافة إلى ما سبق ذكره من صعوبات على المستوى العالمي .

إن جماع تلك التحولات الراهنة والمرتقبة تعنى عجزا قطريا وقوميا متزايدا في مجال تحقيق الأمن الغذائي .

### الخلاصة :

إذا كانت نتائج عقدى السبعينيات والثمانينيات قد اوضحت مدى ما آل إليه الأمن الغذائي العربي من تدهور كبير فإن صورة التسعينيات بتحولاتها الدولية والإقليمية

تجعل صورة المستقبل المنظور تبدو اكثر فزعا وربما مدعاة للياس الكبير ومثل هذا التوقع ليس إحساساً ذاتياً بقدر ما هو رصد وتحليل الواقع الموضوعي الذي يحيط «بالنظام العربي » ككل وبمعظم اقطاره وخاصة «الفقيرة».

لقد عشنا ردحا طويلا من الزمان ندعو للأمن الغذائي العربي نعقد له المؤتمرات والندوات واللقاءات الرسمية دون ان نعى محدداته الموضوعية ودون ان نواجه هذه المحددات بصراحة ، ولقد نبه كاتب هذه الورقة إلى العديد من أوهام ممكنات تحقيق الأمن الغذائي العربي بدون تجاوز تلك المحددات منذ ما يزيد على نصف عقد من الزمان(۱۱) ، وها هي تلك المحددات وللأسف - تؤكد مصداقيتها في إطار الواقع العربي وخاصة منذ احداث حرب الخليج ، ولقد كان من السهولة بمكان أن يطرح كاتب هذه الورقة مجموعة من التوصيات الرامية لتحقيق المزيد من الأمن الغذائي العربي على المستوى القومي ولكن الإمانة العلمية تقتضي أن يرفض وضع مجموعة من « الينبغيات » غير المستندة على إدارة سياسية قومية وقطرية ترتبط بسياسات وخطط وبرامج و اليات تمكن من تحقيقها بصورة فعالة .

إن خير ما يمكن أن نختتم به هذه الورقة قول الله تعالى ﴿ إِنَّ الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم ﴾ .

اما وكيف يتحقق التغيير وبمن فإن الإجابة عنه تبدو جد عسيرة في زمن ضاعت فيه الثوابت ، وازدادت القوى صاحبة المصلحة في التغيير هشاشة وتهميشاً

<sup>(</sup> ه ) حسين مرهج العماش ، الصناديق العربية ودورها الإنمائي : تصورات التسعينيات مجلة المستقبل العربي ، مركز دراسات الوحدة العربية ، بيروت ، العدد (١٥٣) ١٩٩١/١١ ، ص ٥٧ .

<sup>(</sup>٦) المصدر نفسه، ص٥٩.

<sup>(</sup> ٧ ) د . خالد تحسين على ، ازمة الغذاء والعمل العربي المشترك ، مجلة المستقبل العربي ، مركز دراسات الوحدة العربية ، بيوت العدد (١٢٣) ١٩٨٩/٥ ، ص١١٠

<sup>(</sup> A ) الصديق عليدين ، تجربة الاستثمار الزراعي العربي في السودان ، اعمال ندوة الأمن الغذائي في الدول العربية والعالم الثالث ، مصدر سبق ذكره ، ص ٢٣٥ .

<sup>(</sup>٩) لمزيد من التفاصيل أرجع إلى: المنظمة العربية للتنمية الزراعية ، السياسات الزراعية العربية ، الجزء الأول ، التقرير الشامل ، الخرطوم نوفمبر / تشيرين ثان ، ١٩٨٢ .

<sup>(</sup>١٠) لمزيد من التفصيل حول تدنى التجارة العربية البيئية في المنتجات الزراعية ارجع إلى المنظمة العربية للتنمية الزراعية ، دراسة اقتصادية لمحددات واساليب التجارة البيئية العربية الزراعية ، الخرطوم ديسمبر / تشرين اول ، ١٩٨٥ ، ص ١٢٤ ، ص ١٢٨ .

<sup>(</sup>۱۱) طرح كاتب المقال ملاحظاته حول مخاطر الوهم بتحقيق الأمن الغذائي العربي بصورة اكثر تفصيلا في الامن الغذائي العربي اعمال الندوة التي نظمها منتدى الفكر العربي حول الأمن الغذائي في الدول العربية والعالم الثالث ، عمان ، ٨ ـ ١٠ شباط / فبراير ١٩٨٦ ، عمان أب / اغسطس ١٩٨٦ ص ١١٧ ـ ١٢٣ .

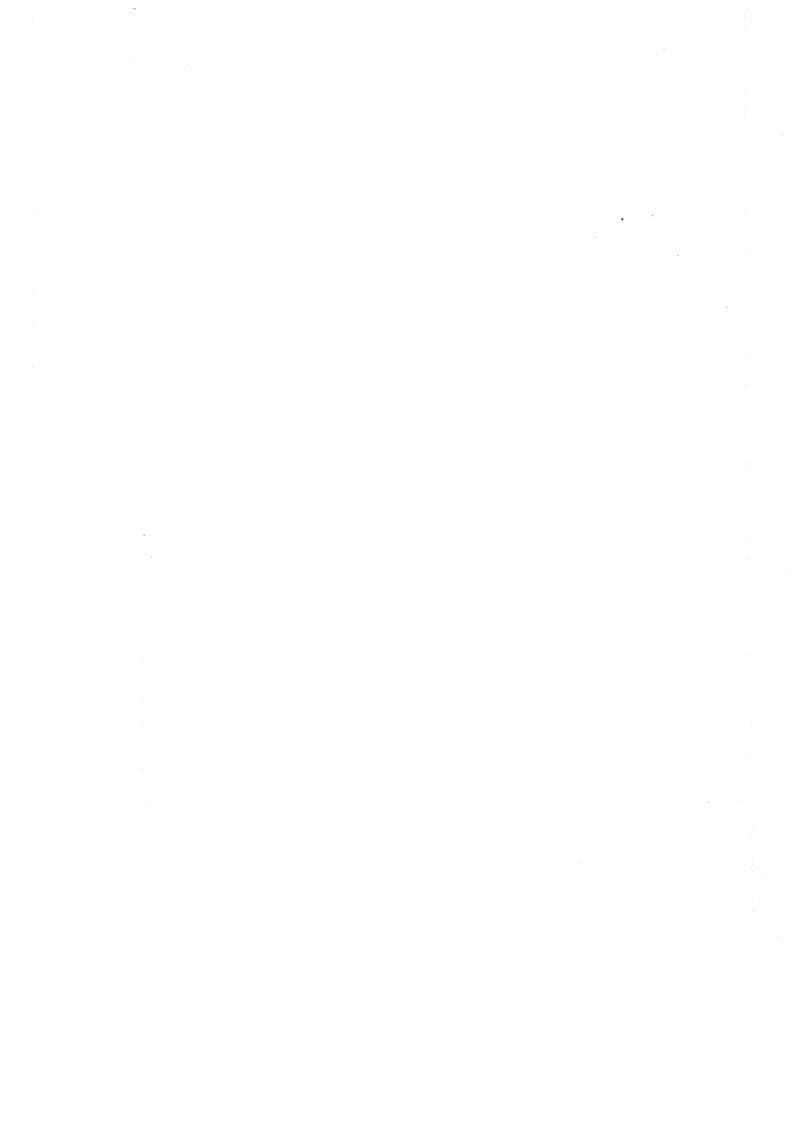

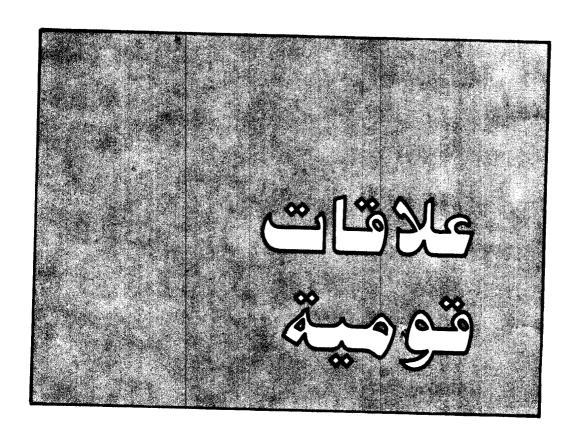

.

### القاهرة ٢٧ ــ ٢٩ سبتمبر ١٩٩٣

# كلهة الدكتور/ عصمت عبد المجيد

الأمين العام لجامعة الدولة العربية

السيد الأستاذ/ أحمد حمروش ـرئيس اللجنة المصرية للتضامن السيد الأستاذ الدكتور/ حسن محمد مكى ـرئيس الوفد اليمنى السادة و السيدات أعضاء الندوة

يسرنى نيابة عن الأستاذ الدكتور احمد عصمت عبد المجيد الأمين العام لجامعة الدول العربية ، أن أتوجه بأصدق مشاعر الاعتزاز والامتنان إلى جميع السادة المشاركين في أعمال ندوتكم هذه ، التى تضم الصفوة من رجال الفكر والسياسة في كل من جمهورية مصر العربية ، والجمهورية اليمنية ، متمنياً لكم كل النجاح والتوفيق في تحقيق الغاية المنشودة من هذه الندوة ، وهي توطيد العلاقات المصرية اليمنية وفتح أفاق جديدة لها تأكيداً لوحدة المصير بين شعبي البلدين الشقيقين ، ودعماً للروابط العربية بصفة عامة ، والواقع أن عملكم هذا يتمشى مع ضرورة الإحاطة السليمة بتاريخ العلاقات الأزلية التي كانت ومازالت تربط مصر باليمن ، وتأثير الموروث الحضاري الضخم على واقع ومستقبل العلاقات بين الشعب العربي اليمني والشعب العربي الممرى

إن من نعم الله على الأمة العربية ودليل حيويتها ونقائها ان ترتفع اصوات فيها من هنا وهناك وبصفة ملحة داعية للإخاء والتضامن وجمع الشمل، وتوحيد القوى لكى لا تتكرر على الأمة تلك الماسى التى عشناها في وجداننا جميع اوجه حياتنا، وكانت نتيجتها تعثر مسيرة التضامن وتحقيق اهدافنا القومية. وأنه لمن المؤكد ان ندوتكم هذه تمثل خطوة هامة وإيجابية نحو دعم كل القوى القومية، وجميع الجهود التى تبذل من أجل استعادة التضامن العربى ودعم مسيرته.

وإذا كانت جامعة الدول العربية تدعم كل المساعى الرامية إلى توثيق علاقات التضامن الأخوى بين كافة الدول العربية وشعوبها ، فإن الكشف عن مزيد من المزايا والسجايا المشتركة يمكن توظيفها وخاصة في الوقت الراهن ، لكى تكون دافعاً ندعم به العمل العربي المشترك من أجل تحقيق التعاون والتكامل العربي في جميع المجالات .

### ايها السادة:

إننا لعلى ثقة في أن الأمل سيظل معقوداً على جامعة الدول العربية رمزاً لوحدة الانتماء والمصير، ومنبراً للحوار والتفاعل بين أعضاء الأسرة العربية الواحدة، وإطاراً مؤسسياً شاملاً ينمو فيه بثبات العمل العربي المشترك من أجل بناء أمن الأمة، وتحقيق تنميتها المتكاملة، وتشييد صرح وحدتها الشاملة.

وإننى ارجو ان تكون ندوتكم هذه استمرارا قويا للارتباط ما بين اصحاب القرار واصحاب الرادة العربية الحاسمة في ان يكون لها مكانة مرموقة تنسجم مع إمكانياتها في عالمنا المعاصر ، وأن يكون ميراثنا الحضارى ، وتاريخنا المجيد ، ادعى إلى بناء الثقة بين كافة دولنا العربية ثقة « اساسها » مبادىء واهداف ميثاق جامعة الدول العربية ، والمصلحة العليا لامتنا .

هذا ويسعدنى أن أؤكد لحضراتكم أن ما سوف تتوصلون إليه من توصيات سيكون محل اعتبار لدى الأجهزة المختلفة في جامعة الدول العربية وفي الوقت نفسه ، أرجو مساندتكم القوية في دعم كل ما يصدر عن جامعة الدول العربية من موقف ومقررات قومية ، والمساهمة الفعالة في تجسيد كل ما يصدر عنها من توصيات .

وفقكم الله إلى ما فيه خير امتنا العربية وسدد خطاكم نحو غد مشرق ينعم فيه المواطن العربي بالأمن والسلام والازدهار ، والله من وراء القصد وهو يهدى إلى سواء السبيل .

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

# المسالمة العسربية كيف .. ومتى ؟ من أجل أسس جديدة لتضامن عربى أكثر واقيعة

# كلمة الأستاذ/ عبد الوكيل السرورس

السكرتير العام للمجلس اليمنى والسلم والتضامن

نلتقى اليوم في إطار الجولة الخامسة لندوة العلاقات اليمنية ـ المصرية على ارض مصر العربية التي كانت في الماضي وماتزال حتى اليوم قلعة للنضال القومي العربي ، ونبراساً يضيء طريق الأمة العربية نحو مزيد من اليقظة ، والنهوض القوميين ، من أجل إعادة صياغة أهداف التضامن العربي على أسس جديدة أكثر واقعية .

بين إحادة حسيسة السباقة والرائدة في إشعال لهيب الثورة العربية من أجل التحرر والعزة والكرامة ، والتقدم الاجتماعي والوحدة

وكانت ثورة يوليو ١٩٥٢ م سنداً فاعلاً لكل الثورات التحررية في كل من اسيا وافريقيا ، وامريكا اللاتينية

وفي تلك المرحلة احتلت امتنا العربية مكاناً خاصاً على الصعيد الإقليمي ، والدولى ، وفرضت على العالم أن يحسب لها الحسابات الدقيقة ويضع لها الاعتبارات المناسبة ولكن وضع الامة العربية اليوم في الحول وانحسار وتذمر وتشرذم وتمزق رهيب لم يعد يقبله العقل العربي الجديد ، ونحن لا نريد أن نحاكم واقع اليوم وظروفه من واقع وسمات المرحلة الماضية . فقط نود أن نقول إن الفرق شاسع ، والظروف

والتوازنات القديمة قد اختلت تماماً على المستوى الدولى ومعها اهتزت الموازين الإقليمية ، وبرزت توازنات ومعادلات جديدة ، والامة العربية بواقعها الراهن لم ولن ترقى إلى مستوى المواجهة لجملة الصعاب والتحديات الراهنة التي تهدد مصير امتنا

وامنها واستقرارها وتقدمها بمزيد من التمزق والعقبات في ظل المتغيرات الدولية وتأثيراتها على الوضع العربي الحالي والمستقبلي ..

فالننظر إلى اوروبا التي عاشت في الماضي مرحلة مواجهة وحرب باردة طال امدها ، فهاهي اليوم تعمل جاهدة من اجل العيش تحت سقف واحد .. فاين نحن كامة عربية من كل ذلك . في الوقت الذي نملك الثروة والعقول وكل الشروط الأخرى للعيش تحت سقف واحد .

إن النظام العالمي الجديد يدعو إلى تبنى قيم الحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان ابرز شعارات واهداف المرحلة الجديدة ، فكيف يمكننا وحال امتنا العربية كما اشرنا له سلفا التعاطى والتفاعل مع روح العصر ومتطلباته لتجاوز كل ما نحن عليه من تفكك ومصاعب سياسية واقتصادية واجتماعية وغيرها

ولننظر على سبيل المثال لا الحصر إلى الحصار الدولى المفروض على شعبنا العربى في العراق وليبيا بعد أن نفذت العراق كل القرارات الدولية ، ولننظر ايضاً إلى ما يفتعل من حولنا على أرض فلسطين والأراضى العربية المحتلة ، وجنوب لبنان ، والصومال ، وجنوب السودان ، وحالة الإرهاب والعنف السياسي في أكثر من قطر عربي إضافة إلى التفكك العربي والصراعات غير المبررة ، والهوة التي تتوسع يوما بعد يوم في إطار التضامن العربي ، نحن نخشي فيما نخشي أن تتوسع هذه الهوة ويزداد التدهور في البنية التضامنية العربية أكثر مما هو عليه في الوقت الحالي ولنسال انفسنا في الوقت نفسه هل اتضحت مصداقية النظام العالمي الجديد واهدافه وشعاراته ؟ أم أنها شعارات دون فعل .

والسؤال المطروح امامنا في هذه الجولة المصالحة العربية كيف .. ومتى ؟ وهو سؤال وجيه علينا الرد عليه بكل موضوعية .

ولكن من بمقدوره ان يكون حكماً في الرد الموضوعي المدلل بالوقائع والحيثيات على سؤال كبير كهذا في مرحلة معقدة وصعبة تهدد مصير الأمة وحضارتها ووجودها بالانهيار، وفي هذه الحالة هل نحن قادرون على خلق اسس جديدة لإعادة اللحمة إلى الصف العربي ؟ ضمن رؤية واقعية وقراءة صحيحة للمرحلة الراهنة ، ولكن دعونا في هذا اللقاء قبل الرد على مثل هذا التساؤل أن نكون واعين للجوهر ، وأيضاً واعين بأن المصالحة العربية تعنى الحفاظ على مستقبل امتنا العربية ، وكذا علينا فحص مصداقية اهداف وشعارات النظام العالمي الجديد في ضوء المؤشرات سالفة الذكر في هذه الورقة .

إن مبادرتنا للبحث في هذا الأمر المتشعب ذو أهمية كبيرة لنا جميعا ، ليس فقط في هذا الزمن الصعب ولكن لأن متطلبات العصر ومتغيراته الدولية تفرض علينا العمل الحثيث من أجل المصالحة العربية لأنه حان وقتها رغم تأخر موعدها الحقيقي ، ولكن لنقول إن للظروف احكامها ولتبدأ المصالحة من خلال خلق الثقة أولا ، وإزالة كل المسببات التي أدت إلى الفرقة العربية ثانيا ، لإيجاد الأرضية المشتركة والصائبة ، والتعامل العقلاني والواقعي مع الواقع العربي الراهن بكل علاقة ، وتعقيداته ، والظروف المحيطة به ، كما نعلم جميعا بأنها تمت وتتم مشاورات وحوارات عربية على مختلف المستويات ، حول أهمية إعادة اللحمة إلى التضامن العربي ، من أجل سد كل الثغرات التي فتحت في جسم التضامن العربي في ظل ظروف وملابسات حرب الخليج ، في سبيل إزالة كل المسببات التي أدت إلى ذلك ومن أجل التصدي والمجابهة للمخاطر التي تهدد وجود أمتنا العربية ، والتحديات المختلفة الأخرى التي تحيط بحاضر ومستقبل الأمة ، وهذه مسؤولية تاريخية تقع على عاتق الحكومات والمنظمات اللاحكومية وجماهير أمتنا العربية في مشرق ومغرب الوطن العربى الكبير، كما يجدر القول هنا بان مفتاح المصالحة العربية بيد الأنظمة العربية الرسمية . ولكن لا يمنع ذلك أبدا أن يكون للقائنا هذا اجتهاداته ومحاولاته للبحث عن صيغة يتقدم بها إلى جامعة الدول العربية ورؤساء وملوك وأمراء الأمة العربية قاطبة بهدف البحث عن ارضية سياسية وتضامنية واقتصادية واجتماعية ، ودفاعية جديدة للعمل المشترك في سبيل إعادة الروح إلى التضامن العربي، وتجاوز كل مواطن الضعف الماضية ـ والحاضرة استجابة لروح العصر ومتغيراته المتسارعة ، ومن أجل المستقبل الأفضل ، وتأسيساً عليه يمكننا القول بأن المصالحة العربية من وجهة نظرنا تبدأ من خلال اتجاهات عدة أبرزها ، نلخصها على الأرضية التالية :

أولا: رؤيتنا من أجل حل النزاعات العربية - العربية - تبدأ من نقطة الصفر أى من نقطة إعادة الثقة المتبادلة بين الحكومات العربية من خلال الحوارات السلمية متعددة الأوجه بحيث تكون المكاشفة الموضوعية ، والنقد البناء هما المدخل الطبيعى لخلق الأساس الصالح للتفاهم والتعاون العربيين على أسس جديدة من أجل إزالة التناقضات القائمة بين أقطار أمتنا العربية خطوة - خطوة .

ثانيا: خلق الشروط الضرورية لضمان مصالح وحقوق كل الدول العربية وبشكل متكافئ بغض النظر عن أن هذا البلد غنى أو فقير .. كبير أو صغير للإسهام ف إيجاد أسس واقعية جديدة للتعاون السياسي ، والاقتصادي ، والاجتماعي ، والثقافي ، والعلمي وغيره في سياق المصالح والمنافع المتبادلة التي يقوم النظام العالمي الجديد على أساسها .

ثالثا : العمل المشترك لجعل امن منطقتنا العربية من خصوصياتنا من خلال إحياء ميثاق الامن القومى العربي وإزالة كل ما من شانه تعكير صفو هذا الاتجاه على أن يكون مترافقا مع إزالة القواعد العسكرية الاجنبية في أي قطر عربي .

رابعا: تنظيم ورش عمل للباحثين والخبراء والمفكرين العرب للمساهمة في وضع استراتيجية عربية جديدة تواكب متغيرات وتطورات وتقنيات العصر .. ولوضع منطلقات المشروع الحضارى القومي العربي المنشود كاساس للانطلاق نحو المستقبل .

خامسا الكفاح المشترك ضد عدونا الرئيسي في الوقت الراهن وهو التخلف ، وإعداد العدة لمجابهته بشتى الإمكانيات والسبل المتاحة وعلى مختلف الاصعدة .

- هذه قراءة سريعة ورد متواضع على السؤال الذي تناقشه ورقة المصالحة العربية .. كيف ومتى ؟ كمساهمة من قبلنا في سياق المداولات الجارية والراى الأخر للبحث عن القواسم المشتركة والرؤية الجماعية ، والفعل الجماعي ، من اجل اسس جديدة لتضامن عربى اكثر واقعية .

# دور المنظمات غير الحكومية فى تـوفيق العلاقــات بين الــرأى العام المصرى واليمنى

ابراهيم نافع

اكتسب دور المنظمات غير الحكومية بمختلف انواعها اهمية متزايدة على الصعيد الدولى ، ولم يعد قاصرا على إسهام منظمات تطوعية عن دول الشمال في اعمال تنمية او إغاثة او مواجهة للفقر في هذه او تلك من دول الجنوب . فقد برزت في هذه الدول ايضا انواع متعددة من المنظمات غير الحكومية ، وقام بعضها بادوار مهمة تجاوزت الإطار الوطنى إلى آفاق إقليمية ودولية . والمؤكد أن منظمة التضامن الأفريقى الآسيوى هى إحدى اكبر هذه المنظمات واكثرها فاعلية في دعم الروابط بين العديد من شعوب المنطقة ، من خلال الجهود التى تبذلها اللجان القطرية للتضامن .

وتتميز اللجنتان المصرية واليمنية باتساع نطاق انشطتهما المتنوعة الامر الذى يؤهلهما لاتخاذ مبادرة وإعداد خطة متكاملة تشارك فيها منظمات غير حكومية اخرى ، من اجل توثيق الروابط والعلاقات بين الراى العام في البلدين

ولعل نقطة البداية الضرورية في هذا المجال هي التعريف بتجربتي البلدين، وخاصة في مجال التطور الديموقراطي، وهو المجال الذي يتوقف عليه الكثير من جوانب المستقبل، فضلا عن انه وثيق الصلة بدور ونشاط المنظمات غير الحكومية، فهذه المنظمات تعد بمثابة القلب للمجتمع المدنى، الذي يرتبط بنجاح التطور الديموقراطي بإمكانات تعزيزه ودعم فاعليته. وهناك حاجة إلى تعميق المعرفة

المتبادلة بالتجربة الديموقراطية في البلدين. فقليلون هم الذين يعرفون في مصر مثلا مدى التقدم الذى احرزته هذه التجربة ، المشكلات التى تواجهها ، ويندر ان نجد من يعرف الاحزاب والتنظيمات السياسية في اليمن ، والتى وصل عدها إلى ٢٦ حزبا وتنظيما ، وفقا للكتاب الصادر حديثا عن مجلة « الثوابت ، بعنوان ( البرامج الانتخابية للاحزاب والتنظيمات السياسية في الجمهورية اليمنية ـ دراسة مقارنة ) ولذلك فإن إحدى مهام اللجنة المصرية للتضامن في هذا المجال ان تعمل بالتعاون مع اللجنة اليمنية على نقل خبرة هذه التجربة إلى الراى العام المصرى ، في نفس الوقت الذي يتم التعاون في نقل خبرة التجربة المصرية إلى الراى العام اليمنى .

ويمكن تحقيق ذلك ، بالتنسيق ايضا مع منظمات اخرى غير حكومية ، من خلال تبادل المطبوعات وتنظيم مؤتمرات وندوات ولقاءات فكرية تنشر اعمالها وتوزع على نطاق واسع . فإلى جانب ما يتيحه ذلك من تفاعل خلاق مباشر بين عناصر من النخبة المثقفة والسياسية في البلدين ، ينبغى الاهتمام بتوسيع قاعدة المعرفة المتبادلة بالتجربتين من خلال نشر اعمال مثل هذه اللقاءات على ارحب نطاق .

وتشتد حاجة الراى العام المصرى ايضا إلى التعرف على تجربة الوحدة اليمنية ، باعتبارها نموذجا رائدا لوحدة ديمقراطية قوامها الاختيار الشعبى بمناى عن اى نوع من القسر والإرغام ، الامر الذى يوفر لها اساسا صلبا يكون من الصعب اهتزازه . ولا يقل اهمية ابدا السعى إلى تحقيق تبادل ثنائي منتظم ومستمر ، بما معمق

ولا يقل اهمية ابدا السعى إلى تحقيق تبادل ثنائي منتظم ومستمر، بما يعمق المعرفة المصرية بالثقافة المحلية في اليمن ، ويعزز المعرفة اليمنية بالثقافة المحلية المصرية ، ويؤكد في الوقت نفسه العناصر المشتركة في الثقافة العربية . وإذا كان جانب من الإنتاج الثقافي المصرى يجد طريقه إلى اليمن بسهولة ويسر، فهو يكاد يقتصر على بعض الاعمال الفنية الاكثر شهرة على الصعيد العربي ، فيما تظل كثرة من هذه الأعمال فضلا عن مجمل الإنتاج الأدبى والفكرى والعلمي خارج دائرة التداول ، سواء من مصر إلى اليمن أو بالعكس، إلا في حالات قليلة للغاية . ويمكن لبعض المنظمات غير الحكومية أن تبحث هذا الوضع وتعمل على تغييره تدريجيا ، بما يساعد على ضمان تدفق الإنتاج الثقاق بين البلدين . والمفترض أن لمنظمات منها مصلحة في ذلك ، فضلا عما يحققه هذا التدفق من مصلحة عامة للشعبين ودعم للتواصل العربى ، وخاصة في الفترة المقبلة التي تزداد الحاجة فيها إلى هذا التواصل في ظل الترتيبات الإقليمية الجديدة التي ستترتب على السلام العربي - الإسرائيلي . فإذا كنا نريد مواصلة المعركة مع الصهيونية باساليب سلمية ، وأن نخوض صراعا حضاريا ، فلا مناص من تحقيق اكبر قدر ممكن من التواصل بين الشعوب العربية ولمثل هذه المهمة ، نتوقع أن تتصدى المنظمات غير الحكومية ، وأن تضع في مقدمة جدول اعمالها توثيق العلاقات بين هذه الشعوب، وهو ما ندعو اللجنتين المصرية واليمنية للتضامن لأن تبادرا به.

# نظرة عامة إلى الدور المصرى فى دعمم ثمورة السادس والعشرين من سبتمبر لعام ١٩٦٢ الدكتور مديد أديد ذلف الله

هذا المحور فرع من الموضوع العام المحدد للندوة وهو:

( العلاقات النضالية بين ثورتي ٢٣ يوليو و ٢٦ سبتمبر )

والذين حددوا المحور حددوا له شروطه ، وهي :

- (۱) بحث الاتجاهات العامة لتطور هذا الدور ، وأبعاده المختلفة ، والعوامل التي اثرت في هذا كله .
  - (٢) يقوم بهذا البحث باحث سياسي متخصص
    - (٣) معقب أو أكثر.

ولست أدرى إلى أى حد تتوافر في هذه الشروط كباحث ، لكنى أدرى أنى قد بذلت من الجهد والطاقة ما مكننى من التعرف على هذه الاتجاهات العامة التي سوف أعرضها أمامكم

مسلم كان اول ما اتجه إليه ذهنى هو التعرف على الاتجاهات العامة في المرحلة الزمنية السابقة على قيام الثورة في السادس والعشرين من سبتمبر من حيث أن هذه المرحلة هي التي احتضنت كل الاعمال التمهيدية أو التحضيرية لقيام هذه الثورة ، وحددت هذه المرحلة في البدء بثورة ٢٣ يوليو من حيث أن هذا التاريخ هو تاريخ بدء العلاقات النضالية بين الثورة المصرية والاعمال التحضيرية لثورة سبتمبر اليمنية

و في هذه الفترة الزمنية نستطيع التعرف على ما يلي :

# أولا: من حيث الثورة المصرية:

نقف على حقيقتين هامتين جداً من حيث التاثير القوى في الاعمال التحضيرية لثورة سبتمبر اليمنية .

اولى هذه الحقائق ، الحدث الثورى في حد ذاته .

لقد قامت هذه الثورة ضد النظام الملكى في مصر ، وهو من اقدم النظم الملكية في العالم عظيما بلغ صداه العالم أجمع ، وبلغ تأثيره في البلدان العربية ذات الانظامة الملكية ما جعله :

- (١) العمل المخيف الذي يجب أن يقاوم عند أصحاب العروش الملكية .
- (٢) الأنموذج الحسن الذي يجب أن يحتذي عند الشعوب العربية ذات الأنظمة الملكية .

وثانى هذه الحقائق ، المبادىء الستة التى اعلنتها الثورة المصرية عند قيامها \_ وبخاصة المبدأ الأول الذى يتمثل في محاربة الاستعمار ، ولقد حددت الثورة ميادين هذه المحاربة حين اعلنت علاقتها بالدوائر الثلاث : الدائرة العربية ، والدائرة الإسلامية ، والدائرة الافريقية .

ولقد كان على الثورة ان تحارب الاستعمار في كل بلد عربي يقوم فيه استعمار . وهنا يجب أن نشير إلى أن الثورة المصرية قد أضافت إلى هذا المبدأ جديدا من الأمر عندما أعلنت الميثاق الوطني في مايو ١٩٦٢ .

كان هذا الجديد هو محاربة اعوان الاستعمار ، ومحاربة الرجعية العربية ، وكانت اولى ثمار هذه الإضافة الجديدة هي موقف النظام المصرى من ثورة سبتمبر اليمنية .

# ثانيا: من حيث الأعمال التحضيرية التي سبقت الثورة اليمنية:

وهنا يجب أن نميز بين موقفين : موقف النظام الحاكم ، وموقف الشعب المحكوم . فمن حيث النظام نقف على :

- (١) ميثاق جدة الثلاثي بين كل من مصر واليمن والسعودية \_ ابريل ١٩٥٦ .
  - (۲) اتفاقية اتحاد الدول العربية ، الموقعة في مارس ١٩٥٨ .

وهنا لابد من وقفة نبين فيها : كيف تحقق كل ذلك بين نظام ثورى في مصر ، ونظم ملكية رجعية في كل من اليمن والسعودية .

سبق أن أشرنا إلى أن العمل الثورى في حد ذاته كان مخيفا بالنسبة للأنظمة الملكية ، وأن المبدأ الأول من مبادىء الثورة كان مقلقا للاستعمار ، وأن الإضافة الجديدة له كانت مخيفة بالنسبة للرجعية العربية وأعوان الاستعمار .

والآن نستطيع أن نستكشف الأعمال التي دفعت إليها هذه المخاوف بالنسبة لكل من النظام اليمنى ، والنظام السعودى ، والاستعمار البريطاني في عدن وبقية المحميات .

والذي يعنينا هنا هو الموقف بالنسبة للنظامين: اليمني والمصرى

لقد دفعت المخاوف الإمام احمد إمام اليمن إلى التقرب من عبد الناصر، والاتفاق معه، لتصبح في يده ورقة رابحة يتعامل بها في جبهتين:

الأولى: الجبهة الداخلية . حيث تستطيع هذه الورقة أن تهدىء من روع الساخطين على نظام الإمامة ، والراغبين في القضاء عليه . كما تستطيع أن تسكت إذاعة صوت العرب التي كانت تبث الأفكار الثورية في أنحاء العالم العربي ، ولو بالنسبة إليه هو فقط .

الثانية : الجبهة الاستعمارية البريطانية الموجودة في اليمن ، والتي تكره عبد الناصر ، وتحسب حسابه . فقد اصبح من الممكن مساومة الإمام احمد للاستعمار على اساس من العلاقة بعبد الناصر .

انه في إطار هذه الدوافع وقع الإمام احمد ميثاق جدة في ابريل ١٩٥٦ ، واتفاقية اتحاد الدول العربية في مارس ١٩٥٨ .

والظاهرة الجديرة بالتسجيل من امر الإمام احمد انه كان يماطل في الالتزامات التي كانت تفرضها عليه الاتفاقات ، وانه حين تحقق الخطر من النظام المصرى بعد إصدار القرارات الاشتراكية في يوليو ١٩٦١ ، وبعد الانفصال السورى ، عمد إلى التحلل من التزاماته القانونية ، وكانت اداته إلى ذلك قصيدة شعرية هجا فيها عبدالناصر ونظامه اشد الهجاء ، واذاعها في الناس بكل السبل المكنة يومذاك .

والأن \_ ماذا كان موقف عبد الناصر من كل ما صنعه الإمام ؟

كانت الظروف التى تحيط بالثورة المصرية يومذاك ، هى الدافع القوى لعبد الناصر كى يلتقى بالإمام \_ على بعد ما بينهما من مسافات \_ حيث كان احدهما ثوريا لا حدود لثوريته ، والآخر رجعيا لا حدود لرجعيته .

وتتمثل هذه الظروف في :

- (۱) كانت الثورة المصرية وليدة ، ولم يكن عمرها يومذاك يتجاوز عدد اصابع اليد الواحدة من السنوات ، وكانت في حاجة إلى من يسالمها من الدول ، ويقف إلى جانبها ، وبخاصة الدول العربية .
- (٢) كان عبد الناصر يرى في وجود الاستعمار البريطاني بعدن الخطر الأكبر بالنسبة له من حيث ان عدن اخت السويس من حيث القواعد البريطانيون فإما ان يخرج البريطانيون من عدن ، وإما أن يعودوا ثانية إلى السويس
  - وفي الاتفاق مع اليمن والسعودية درءاً لهذا الخطر ولو لحين.
- (٣) كانت هناك معركة حلف بغداد ، وكان تكتل الدول العربية في مواجهة هذا
   الحلف هدفا من (هداف عدد الناصر .
- (٤) وهو الأهم أن وجود المصريين في اليمن مع تصالح الإمام أحمد وعبد الناصر، هو السبيل لبث الأفكار الثورية في أرجاء اليمن، ولحماية الجماعات الثورية من الشعب اليمنى، من غضب الإمام وانتقامه

وافاد هذا الموقف الناصري من غير شك ، في الإعداد والتحضير لثورة سبتمبر من عام . ١٩٦٢ .

افاد وجود المصريين في كل مجال من مجالات الحياة اليمنية ، المجتمع اليمنى الذى كان محكوما يومذاك بنظام إمامى رجعى بغيض ، وزود الوجود المصرى الثورى الشعب اليمنى بالزاد الثورى الذى قامت ثورة السادس والعشرين من سبتمبر على اساس منه .

ولقد كان الشعب اليمنى قد اعد نفسه من قبل لتقبل هذا الزاد الثورى. فقد كانت هناك الجماعات التى تناضل ضد الإمام يحيى ، والإمام احمد ، والتى كان من اشهرها جماعة : اليمنيون الأحرار ـ تلك الجماعة التى نشات في اليمن الجنوبى ، ثم اتخذت فيما بعد من مصر لها مقاما .

وقبل أن ننهى الحديث عن هذه الأعمال التحضيرية ، نشير إشارة عابرة إلى تلك القطيعة التى كانت قد قامت بين النظام الإمامي وعبدالناصر ـ بسبب قصيدة الهجاء المشار إليها سابقا ، وكيف أن عبد الناصر جعل محاربة الرجعية ، وعملاء الاستعمار ، هدفا جديدا لثورة ٢٣ يوليو

ومن العمل في سبيل تحقيق هذا الهدف كان النضال ضد النظام الإمامي في اليمن . بعد هذه الأعمال التحضيرية نستطيع الوقوف وقفة اخرى مع العلاقة بين الثورتين : ثورة ٢٣ يوليو ، وثورة ٢٦ سبتمبر .

ونبدا هذه الوقفة بحقيقة كبرى هي ان ثورة ٢٣ يوليو كانت الثورة الام ـ لا بالنسبة للثورة اليمنية فحسب ، وإنما بالنسبة للثورات الأخرى التي قامت في الوطن العربي من مثل : ثورة الجيش بالعراق والتي اطاحت بالنظام الملكي هناك ، وثورة الجيش في ليبيا والتي جاءت بالقذافي ، وثورة الجيش بالسودان التي جاءت بالنميري ، وغيرها من الثورات .

وكان من الطبيعى أن تحتضن الثورة الأم كل هذه الثورات ، وتقدم لها العون والمساعدة .

وتمتاز ثورة السادس والعشرين من سبتمبر عن غيرها من الثورات السابقة عليها ، أو اللاحقة لها ، بهذه الميزات :

أولا: السرعة الفائقة لكل حد في وقوف ثورة ٢٣ يوليو إلى جانب ثورة ٢٦ سبتمبر منذ اللحظة الأولى لقيامها، ولقد ادت هذه السرعة الفائقة إلى مقولة أن ثورة ٢٣ يوليو كانت تعرف التوقيت لثورة ٢٦ سبتمبر بالضبط، وأنها لذلك قد أعدت العدة للاستجابة السريعة. فلم تكد اليمن تطلب حتى استجابت مصر.

ثانيا : هذه الكثرة الكاثرة في المعدات العسكرية والآلات الحربية والقوى البشرية التي تقف مع الثورة اليمنية ـ الامر الذي لم يتحقق ابدا مع اية ثورة عربية اخرى ، ولا مع الثورتين الكبيرتين : الثورة الجزائرية والثورة الفلسطينية .

ثالثا : هذه التضحيات الكبرى من الأنفس والأموال ، التي ضحتها مصر في سبيل إنجاح الثورة اليمنية المشار إليها ، والتمكين لها من تحقيق اهدافها

وتلك الميزات جميعها هى التى جعلت المحللين السياسيين يذهبون إلى ان التعامل مع ثورة ٢٦ يوليو هو نفس التعامل مع ثورة ٢٦ سبتمبر ، وانه الأصل في ذلك . وتتابع الأحداث السياسية من حيث الاتجاه العام لها في مسيرتها التاريخية ، وكيف كان كل حدث منها يتأثر بالعوامل والظروف المحيطة به ، هو الدليل القوى على صحة هذه المقولة ، وعلى أن العلاقة بين الثورتين في المرحلة الأولى ، تكاد تكون علاقة عضوية .

لقد كان الاتجاه العام لكل من الثورتين واحدا

ولنقف الآن مع الأحداث السياسية الكبرى ـ كل حدث على حدة ، كى نستكشف الحقائق التي ترغب هذه الندوة في استكشافها

كان الاتجاه العام للثورتين وأحدا ، وكان إلى تحقيق حدثين سياسيين هامين جداً ، ويدخلان في إطار المشروع القومي الناصري للأمة العربية ، وهما :

- (۱) القضاء التام على النظام السياسي الرجعي المتمثل في الإمامة ، والذي عمل في حرص شديد على أن يظل المجتمع اليمني مجتمعا جاهلا متخلفا ، لا يعرف شيئا عن حضارة العصر الحديث .
- (۲) تحقيق نظام جمهورى يكون الأداة القوية الفعالة في إعادة بناء المجتمع اليمنى من جديد على اساس جديد . اساس قومى مستمد من مبادىء حقوق الإنسان ، ويتمثل في التطبيق العادل لمبادىء : الحرية والإخاء والمساواة ، وتكون فيه العقيدة الدينية إلى جانب النظرية القومية كل فيما يخصه من ميادين العمل ومجالات الحياة . كان هذا هو الاتجاه العام ، وكانت هذه هى الأحداث السياسية الكبرى التى تتجه الثورتان إلى تحقيقها فماذا كان ياترى من امر هذا التحقيق ؟

لم يتحقق الحدث الأول بكامله ، وجاء ذلك من ان ثورة السادس والعشرين من سبتمبر لم تتخلص من الإمام البدر بقتله ، او القبض عليه حيا واعتقاله ، فلقد اختفى البدر مع زعم الثوار بانه قتل ، ثم ظهر وعقد مؤتمرا صحفيا اعلن فيه انه لا يزال حيا ، واخذ يستقطب بعض القبائل إلى جانبه ، ويواجه بهم حركة الثوار .

ولم يقف الأمر عند هذا الحد ، وإنما وقفت إلى جانبه السعودية تؤازره وتمده بالسلاح والأموال ، ووقفت إلى جانب السعودية الأردن ، كما وقف الاستعمار البريطاني الموجود في عدن والمحميات في مواجهة الثوار ، وفي مساندة النظام الملكي الإمامي .

ولم تكن هذه المواقف من كل هؤلاء دفاعا عن البدر ونظامه السياسي ، وإنما كانت ضد الوجود المصرى في اليمن ، ومساندته للثورة القومية ـ الأمر الذي تشهد به كل الحلول السياسية المقترحة لحل هذه المشكلة

لقد جاءت جميع هذه الحلول المقترحة لتفض ما كان قائما بين السعودية والنظام المصرى من مشكلات ـ كما سوف نرى .

وتحقق الحدث السياسي الثاني، وهو النظام الجمهوري، إلى حد بعيد. فقد

اعترفت به معظم الدول ـ ومن بينها القوتان الاعظم: روسيا والولايات المتحدة ـ واحتل الجمهوريون مقعد اليمن في الامم المتحدة .

ومع مضى الزمن تحقق هذا الحدث بكامله ، وقضى على الحدث السياسي الأول تماما ، وقام النظام الجمهوري باليمن ، واختفى النظام الملكي الأمامي تماما .

انقسم اليمنيون إلى ملكيين وجمهوريين ، وكانت الحرب بينهما سجالا مدة خمس سنوات تقريبا ، وشعر الجميع بان الحل العسكرى بعيد التحقيق ـ من حيث ان النصر العسكرى لاحد الفريقين على الآخر كان بعيد الاحتمال ، وكان ذلك بسبب طبيعة الأرض اليمنية ، وبسبب الموقف الذي تقفه القبائل التي تعبد المال وتبغى الثراء ، وتقف إلى جانب الذي يدفع اكثر من غيره .

ثم إن الحدود المفتوحة بين اليمن الشمالية من جانب والسعودية واليمن الجنوبية من الجانب الآخر جعل الامدادات السعودية والإمدادات البريطانية تصل إلى الجانب الملكى في سهولة ويسر، وتطيل في الوقت ذاته من امد الحرب

كان الحل العسكرى ميئوسا منه ، وكان الحل السياسي هو الأقرب احتمالا وتحقيقا . فما هي المقترحات التي دار من حولها الحل السياسي ، وماهي العوامل التي احاطت بكل منها فجعلته مقبولا عند طرف ، ومرفوضا عند الآخر .

# أولا: اتفاقية وقف القتال:

تحققت هذه الاتفاقية بمبادرة من الرئيس كيندى رئيس الولايات المتحدة التي اعترفت بالنظام الجمهوري في اليمن

كان كيندى على وفاق مع كل من الرئيس عبد الناصر والملك سعود ، وكان يرى التوفيق بين الرجلين فيما يخص قضية اليمن ، وكان الذى يعنيه منهما الا يستمر الطيران المصرى في ضرب القرى السعودية التي تقع على الحدود اليمنية ، وكان يرى ان هذه الحدود من السعة بحيث لا يغيد في حمايتها مظلة من الطيران الامريكي . رأى أن يراسل الطرفين : السعودي والمصمى ، وشعر باستعداد كل منهما لاحلة

رأى أن يراسل الطرفين: السعودى والمصرى، وشعر باستعداد كل منهما لإجابة طلبه ووقف القتال، وعندئذ لم يتصرف بمفرده وإنما أشرك معه هيئة الأمم في ذلك، وجعلها تتبنى القضية.

أعلن يوثلنت نص الاتفاقية في ٣٠ ابريل عام ١٩٦٣ ، وسبقه إلى هذا الإعلان راديو القاهرة في ١٣ ابريل ، وراديو مكة في ١٥ ابريل .

كان مضمون الاتفاقية:

(١) توقف العربية السعودية كل تاييد عسكرى لرجال القبائل اليمنيين الذين يؤيدون الإمام المخلوع .

(٢) على النظام المصرى الذي يؤيد الزعيم السلال والنظام الجمهوري أن يسحب قطعه العسكرية من اليمن ، وأن يوقف هجماته على الملكيين وعلى الحدود السعودية .

(٣) إنشاء منطقة منزوعة السلاح مساحتها ١٢ ميلا على الحدود السعودية الممنية .

وفشلت هذه الاتفاقية بسبب عدم اخذ راى الملكيين ـ الأمر الذى لم يلزمهم بوقف القتال .

وقدر الإمام يومذاك أن عدم أخذ رأيه إنما يعنى إسقاطه من الحساب ، والعمل على إبعاده نهائيا ، ومن هنا طلب إلى أعوانه الاستمرار في القتال

ولم يكن في وسع قوة هيئة الأمم إيقاف القتال لضالة العدد ، ولاتساع الفجوة . وهذا إلى جانب الشك وعدم الثقة من جانب المتعاقدين ، فلم يكن أى ؟؟ في الآخر ، وكان كل واحد منهما يشك في قيام الطرف الآخر بالمطلوب منه .

## ثانيا: اتفاقية أركويت واتفاقية جدة:

بعد فشل الاتفاقية السابقة بفترة زمنية ، سعت القيادة المصرية في ، وكان ذلك تحت وطاة :

- (١) التكاليف الاقتصادية المتصاعدة لحملة اليمن.
- (ُ٢) وضوح الرؤية في صعوبة تحقيق نصر عسكرى حاسم في اليمن الملكيين بالدعم السعودى ، والدعم البريطاني ، وفي ظل ظروف القتال من حيث التضاريس الطبيعية في اليمن .
- (٣) الانقسام المتزايد في صغوف الجمهوريين ـ الأمر الذي يدفع إلى الشك في قدرتهم على أن يلعبوا دورا بارزا في حياة الثورة اليمنية .
- (٤) تذبذب بعض القبائل اليمنية بين الولاء للجمهورية والولاء للملكية الأمر الذي كان يتحدد بالقدرة على دفع الأموال الطائلة التي ترضى عنها هذه القبيلة أو تلك .
- (٥) زيادة الالتزامات العسكرية للقيادة المصرية في اكتوبر ١٩٦٣ باضطرارها إلى ارسال قوات لمساعدة الجزائر في نزاع الحدود الذي تفجر مع المغرب في ذلك الوقت وقد تبلورت مساعي التسوية في إطار الالتزام بحماية الثورة اليمنية في محاولتين الأولى: تعرف بمحاولة اركويت: اسم لضاحية بجانب بورسودان جرت فيها المباحثات التي انتهت بما يعرف باتفاقية اركويت ـ اكتوبر ١٩٦٤.

وقع الملكيون والجمهوريون على هذه الاتفاقية التي اكتسبت ثقلها من الاعتراف بالطرف الملكي في الصراع اليمني، ونصت الاتفاقية على ما يلي:

- (١) وقف اطلاق النار ابتداء من الثامن من نوفمبر ١٩٦٤
- (٢) عقد مؤتمر وطنى يوم ٢٣ نوفمبر لوضع اسس حل الخلافات القائمة سلميا .
- (٣) مطالبة مصر والسعودية ببذل الجهد في المساعدة على تنفيذ هذا الاتفاق
   لم ينفذ من هذا الاتفاق سوى وقف اطلاق النار ، وجاء ذلك من عمق التعارض بين

الطرفين ، وقد نظر كل طرف إلى الاتفاق على هواه . فاعتبر الملكيون أن المسلس بالإمامة يكاد يكون من المستحيل – مع أبداء الاستعداد بالحفاظ عليها كمؤسسة دينية ، واعتبر الجمهوريون أن المسلس بالنظام الجمهوري مستحيل ، وأن باتفاقية أركويت إنما كانت نصرة للنظام الجمهوري .

والثانية: تعرف باتفاقية جدة:

عقدت هذه الاتفاقية في اغسطس ١٩٦٥ بين مصر والسعودية، وليس بين الجمهوريين والملكيين .

وقد نصت الاتفاقية على أن يقرر الشعب اليمنى رأيه في نوع الحكم الذي يرتضيه لتفسه وذلك في استفتاء شعبى في موعد اقصاه ٢٣ نوفمبر ١٩٦٦ .

وأن تتعاون المملكة العربية السعودية والجمهورية العربية المتحدة في تشكيل مؤتمر انتقالي يتكون من خمسين عضوا يمثلون جميع القوى الوطنية ، وأهل الحل والعقد للشعب اليمنى ـ بعد التشاور مع الفئات اليمنية المختلفة .

يجتمع المؤتمر في مدينة حرض في نوفمبر عام ١٩٦٥ وتكون مهامه:

- (1) تقرير طريقة الحكم في فترة الانتقال حتى إجراء الاستفتاء الشعبي .
  - (ب) تشكيل وزارة مؤقتة تباشر سلطات الحكم خلال فترة الانتقال .
    - (ج) تقرير شكل ونظام الاستفتاء.
- (د) تتبنى الحكومتان: المصرية والسعودية، قرارات المؤتمر الانتقالى وتتعاونان في إنجاح تنفيذها.
- (هـ) تعلنان قبولهما لقيام لجنة محايدة تتكون منهما معا للمتابعة ، والإشراف على الاستفتاء إذا راى المؤتمر ضرورة لذلك .
- (و) تقوم الملكة العربية السعودية بايقاف عملية المساعدة العسكرية بكافة انواعها في الحال ، كما توقف استخدام الاراضي السعودية ضد اليمن .
- (ز) تقوم الجمهورية العربية المتحدة بسحب كافة قوتها العسكرية من اليمن في ظرف عشرة اشهر ابتداء من ٢٣ نوفمبر ١٩٦٥ ، وتوقف كافة الاستباكات المسلحة في اليمن فوراً .
- (ح) تشكل لجنة سلام مشتركة من الجانبين ، تراقب وقف اطلاق النار ، وكذلك الحدود والموانىء ، وايقاف جميع المساعدات العسكرية .
- (ط) تتعاون الدولتان: السعودية والمصرية، ايجابيا على تامين تنفيذ هذا الاتفاق، وعلى فرض الاستقرار في الاراضى اليمنية حتى إعلان نتيجة الاستفتاء. تحملت الدولتان: السعودية والمصرية النصيب الاكبر في تنفيذ هذه الاتفاقية، وكانت لهما مصلحة في ذلك ـ الامر الذي جعل هذه الاتفاقية تمضى شوطا اطول من ذلك الذي مضت فيه الاتفاقية السابقة.

نفذ وقف اطلاق النار بالفعل ، وحدث انسحاب للقوات المصرية من منطقة الحدود السعودية ، واستطاع الجانب المصرى ان يقنع الجانب الجمهورى بحضور مؤتمر

حرض ، وعند عقد المؤتمر برز من جديد التعارض بين اهداف الجمهوريين والملكيين عند تفسير : طريقة الحكم في فترة الانتقال . فقد رأى الملكيون إلغاء كل من النظامين : الجمهوري والإمامي ، ورأى الجمهوريون دخول الملكيين كافراد في مؤسسات النظام الجمهوري .

ولم تحجب مصر والسعودية تاييدها للطرف الذي تقف إلى جانبه - الأمر الذي أدى إلى فشل اتفاقية جدة أيضاً:

ثالثا: مؤتمر إسلامي لم يعقد:

بعد فشل اتفاقية جدة اخذ الملك فيصل يدعو إلى عقد قمة إسلامية اوائل عام

نظر عبد الناصر إلى هذا العمل من فيصل على انه حلقة جديدة في سلسلة ربط الدول العربية والإسلامية بالأحلاف الغربية ـ وبعبارة اخرى اعتبر عبد الناصر محاولة فيصل من قبيل ترتيب اوضاع المنطقة حفاظا على النفوذ الغربى فيها بعد خروج البريطانيين من عدن . وواجه ذلك بالإعلان في فبراير ١٩٦٦ ان قواته باقية في اليمن إلى اجل غير مسمى ، واخذ يمارس الوضع على اساس مما سمى في ذلك الوقت باستراتيجية النفس الطويل .

وطبقت هذه الاستراتيجية بنجاح إلى أن كانت حرب ١٩٦٧ مع إسرائيل في اعقاب هذه الحرب، وفي مؤتمر القمة بالخرطوم اغسطس ١٩٦٧ توصلت مصر والسعودية إلى اتفاقية الخرطوم.

نصت الاتفاقية على تكوين لجنة ثلاثية تتولى علاج مشكلة اليمن تختار السعودية عضوا ، وتختار مصر عضوا ، ويختار وزراء الخارجية العرب العضو الثالث تضع هذه اللجنة الخطة لانسحاب القوات المصرية من اليمن ، ولايقاف المساعدات العسكرية السعودية للملكيين اليمنيين

وتقوم اللجنة ايضاً بتمكين اليمنيين من التحالف والتالف لتحقيق الاستقرار ـ وذلك تمشيا مع رغبة اليمنيين ، وتثبيتا لحقهم في السيادة والاستقلال الكاملين وتشاور اللجنة كلا من السعودية ومصر في حل المشكلات التي تقف في الطريق وصولا إلى التفاهم الذي تقبله الاطراف اليمنية

اختارت مصر العراق، واختارت السعودية المغرب، لعضوية هذه اللجنة واتفقت الدولتان على أن تكون السودان العضو الثالث

وانسحبت القوات المصرية من اليمن في ديسمبر ١٩٦٧

لكن ذلك لم يدفع بها إلى التخلى عن القضية اليمنية ، فقد ظلت كالعهد بها تؤازر اليمنيين ، وتقف إلى جانب النظام الجمهورى .

واكثر من ذلك ظلت واقفة إلى جانب الشعب اليمنى ليخرج من الظلمات إلى النور، ويعيد بناء نفسه من جديد على اساس جديد

ومضى الشعب اليمنى في طريقه . طريق المعاصرة والنهضة الحضارية الحديثة .

# من القاهرة إلى صنعاء ٢٦ يوليو ٢٦ سبتمبر مسيرة نضال عربى . أفريقى . آسيوى

# الدكتور عبد الله عبد الشكور

إن كل ثورة ضد ظلم او طغيان إنما هي اخت لكل ثورة ضد ظلم او طغيان كائنا ما كان موقعها او ارضها التي اشتعلت فيها فالظلم هو الظلم، قاساه ابيض او عاناه اسود، ونحن حين نقدر ثورة الفرس على ثورة الافريقي، مادامت قد قامت من اجل صالح الشعب، وحريته وحقه في الحياة، ليس ذلك الموقف سياسة او إنسانية، وإنما هو دين كذلك ومن هنا فإنني اود أن يكون واضحا أن كلمتي هذه ليست بحثا بالمعنى المنهجي، وإنما هي تحية إلى كل ثوراتنا العربية بل الافريقية التي كانت ثورة بالمعنى المنهجي، وإنما هي تحية إلى كل ثوراتنا العربية بل الافريقية التي كانت ثورة سبتمبر اليمنية التي أصبحت هي الأخرى أية على جهد الاحرار، وجهاد هؤلاء الذين قدموا كل شيء في سبيل أن يكون لشعبهم حياته وحاضره وغده.

يحتل اليمنان (الشمال والجنوبى) موقعا استراتيجيا هاما يتحكم في مداخل البحر الأحمر ودول الخليج العربى .. مما يجعل البلدين محطا لاطماع الاستعمار القديم منذ احتلال الحملة الفرنسية لمصر عام ١٧٩٨ .. وتلتها بريطانيا باحتلال جزيرة بريم في منطقة باب المندب عام ١٧٩٩.

وحتى بعد انسحاب الحملة الفرنسية من مصر ظلت لبريطانيا اهتماماتها في اليمنين -خاصة اليمن الجنوبي - وعملت بكل السبل على إحكام سيطرتها على اليمنين مستهدفة أولا إبعاد النفوذ المصرى عن مداخل البحر الاحمر .. ومستهدفة ثانيا تامين مواصلاتها مع الهند ضد اية اخطار مستقبلية .

لذلك كانت عدن موضع اهتمام المطامع الاستعمارية خاصة البريطانية باعتبارها اهم نقطة في مدخل الخليج العربي لما لها من الصفات والمزايا خاصة منها لواقع الاستراتيجية والجغرافية والبحرية والتجارية وتحقق لبريطانيا ما كانت تريده من احكام سيطرتها على اليمن الجنوبي عندما افتعلت حادثة وهمية عام ١٨٣٩ وأرسلت قواتها لتحتل عدن وتحقق لها ذلك رغم المقاومة الوطنية خاصة ما اتسم منها بالصيغة الدينية بقيادة الشريف إسماعيل بن حسن شريف مكة الذي اعلن الجهاد في اليمن ضد الوجود البريطاني لكن صراع القوى لم يكن في صالحه وصالح المجاهدين معه وانتهى الأمر بإحكام سيطرة بريطانيا على اليمن الجنوبي

وسلمت الدولة العثمانية ـ التي كانت مسيطرة على العالمين العربي والإسلامي أنذاك ـ بالنفوذ البريطاني في عدن وقبلت مبدأ تقسيم الحدود بينها وبين الإنجليز في جنوب اليمن خاصة بعد أن ضعفت شوكة الدولة العثمانية نتيجة لحروبها الطويلة مع إيطاليا ودول البلقان عامي ١٩١١، ١٩١١.

ولم يكن إحكام السيطرة البريطانية على عدن هو غاية السياسة البريطانية في المنطقة وإنما كان ذلك نقطة انطلاق لتأكيد نفوذها في منطقة البحر الأحمر ومنطقة الخليج العربى كلها

# الأوضاع التي مهدت لثورة ٢٦ سبتمبر في اليمن الشمالي:

عاش اليمن الشمالى في ظل حكم الائمة اكثر من الف ومائتى عام تقريبا في ظل اوضاع مجتمعية اقل ما توصف به انها كانت اوضاعا متخلفة .. الشعب يشقى ليجد قوت يومه .. الأمراض والأوبئة تفتك بالغالبية العظمى منه .. نصف الأطفال يموتون دون سن العاشرة .. البطالة سائدة ـ اما التعليم فدون المستوى الذي يدفع بشعب إلى مكانة يرضاها لنفسه او لتاريخه المجيد ، والامر كذلك بالنسبة لمواصلاته او البرامج المنظمة للخدمات الحياتية بالنسبة للشعب ... وحتى الحد الادنى الذي نادى به منظمة الامم المتحدة وغيرها من المنظمات الدولية بالنسبة إلى الخدمات الثقافية والاجتماعية او الصحية لم يكن مكفولا .

هذا بالإضافة إلى الملكية الزراعية لم تكن موزعة توزيعا عادلا .. إذ أن قرابة ١٠٪ من السكان كانت تملك أكثر من ٢٠٪ من مجموع الأراضي الزراعية .. منهم ٥٪ يملكون النصف تقريبا

وزاد من سوء الاوضاع الاجتماعية والاقتصادية ان المجتمع في اليمن الشمالي كان يتكون إلى حد كبير من طبقتين .. الأولى وهي التي تنتمي إلى الاسرة المالكة .. والثانية وهي بقية الشعب تقريبا ، وبينهم قلة ـ تتصل بالأولى لتامن عدوانها وتتصل بالثانية لانها هي اليمن الحقيقية ، ولقد كانت الطبقة الأولى تشكل اكثر من ٣٪ من مجموع

السكان .. ومع هذا فهم يملكون كل شيء .. وغالبية الشعب لا تملك إلا ما يقوم باود حياتها ، تلك هي الصورة العامة للوضع الاقتصادي الذي لايكاد يختلف كثيرا عن مثيله الاجتماعي .

# الاوضاع التي مهدت لثورة الجنوب في عدن:

وإذا كان ذلك حال اليمن الشمالى .. فلقد عاشت اليمن الجنوبية في ظل الاحتلال البريطانى وقبله تحت ظروف واوضاع اجتماعية لاتقل تخلفا عن تلك التي سادت اليمن الشمالى مع وجود فارق متمثل في بروز طبقات اجتماعية ارتبطت مصالحها بوجود المستعمر البريطاني .. ونخص منها بالذكر مجموعة السلاطين التي كانت تملك الأرض والمال والحظوة لدى المستعمرين .

وضاعف من حدة الأوضاع الاقتصادية الظالمة التي رسمت ملامح خريطة العلاقات الاجتماعية داخل مجتمع الجنوب اليمني بروز طبقة جديدة من الراسمالية الاجنبية التي وفدت من خارج اليمن وارتبطت مصالحها بالاستعمار من جهة وبالسلاطين من جهة اخرى في حلف كان كل هدفه استنزاف ثروات اليمن الجنوبي لحساب المستعمر والسلاطين والمستغلن الاجانب

# ثورة ٢٣ يوليو وعلاقاتها بالثورات التحررية في العالم:

بعد هذا الاستعراض السريع للأطماع الاستعمارية في اليمن - شماله وجنوبه - والأوضاع المجتمعية التي مهدت لقيام ثورة اليمن الشمالي في ٢٦ سبتمبر ١٩٦٢، وثورة اكتوبر ١٩٦٣ في اليمن الجنوبي فإنه يمكن أن نستبصر طبيعة الدور الذي لعبته ثورة ٢٣ يوليو ١٩٥٧ .. باعتبارها الثورة الأم التي أثرت النضال الوطني ليس في العالم العربي وحده ولكن في كل دول العالم الثالث خاصة في افريقيا وأسيا وأمريكا اللاتينية .

فعندما قامت ثورة ٢٣ يوليو تطلعت إلى أن لاتكون ثورة محلية تقصر اهتماماتها على الحدود الإقليمية داخل مصر .. ولذلك فقد سعت ـ لاسباب استراتيجية واقتصادية وسياسية ـ لأن توسع دوائر اهتماماتها عربيا وافريقيا وأسيويا وعالميا .. لذلك لم يكن غريبا أن تدعم مصر الثورة كل الحركات التحررية العالمية خاصة العربية والافريقية منها .

ولو استعرضنا في عجالة تأثيرات الثورة المصرية ومساندتها للثورات العالمية عامة .. والعربية على وجه الخصوص لتبين لنا عظمة الدور المصرى ليس فقط في مساندة ودعم تلك الثورات وإنما في إشعال جذوتها وتمهيد الطريق لقيامها ايضا .

# الثورة المصرية والمغرب العربي:

أمنت ثورة يوليو بأن القومية العربية هي عقيدتها وحصنها الواقي لذلك انطلقت بكل إمكاناتها تدعم حركات التحرر من الاستعمار البريطاني في المشرق العربي .. والفرنسي في المغرب العربي .. وبذلت كل مافي وسعها من المال والرجال والسلاح .. قدمته لاشقائها في المغرب العربي (مراكش ، تونس ، الجزائر) حتى تحقق لهم الاستقلال وكانت مصر هي الشقيقة الكبري لدول المشرق والمغرب العربي فاحتضنت ثوراتها ومكاتب التحرير بها .. بل وحتى حكوماتها المؤقتة وإذاعاتها التي انطلق صوتها من القاهرة .

ففى مراكش (المملكة المغربية) عندما ابعدت فرنسا الملك الراحل محمد الخامس عم ١٩٥٧ وعينت محمد بن عرفة بدلا منه .. ثار الشعب المصرى تاييدا لثورة الشعب في مراكش المطالب بعودة ملكيه .. وفي اغسطس ١٩٥٣ اعلنت مصر الثورة انها تؤيد كفاح الشعب المغربي بكل إمكانياتها وكانت مصر هي الملجأ والملاذ للزعماء المغاربة حتى عاد الملك محمد الخامس منتصرا وانتصرت معه الإرادة الشعبية المغربية . ولم يكن حظ الثورة التونسية من التاييد المصرى الملدى والمعنوى اقل من التاييد المنى حظيت به مراكش .. فمواقف الشعب المصرى وثور ٢٣ يوليو المؤيدة لاستقلال تونس مواقف يشهد عليها قائد النضال التونسي الرئيس الحبيب بورقيبة عاش في مصر وهو يقود الكفاح الشعبي ضد الاستعمار الفرنسي في بلاده حتى تحقق لها الاستقلال .

اما الثورة الجزائرية فقد نالت منذ قيامها في اول نوفمبر ١٩٥٤ كل الدعم والتأييد المادى والمعنوى من الشعب المصرى وثورته .. فقد احتضنت الثورة المصرية .. الثورة الجزائرية وتلاحمت معها تلاحما عضويا جعل المستعمر الفرنسي يعتقد بان القضاء على الثورة الجزائرية يبدأ بضرب القاهرة .. فكان العدوان الثلاثي على مصر عم ١٩٥٦ يستهدف ـ من وجهة النظر الفرنسية على الأقل ـ القضاء على الثورة الشعبية الجزائرية .. ولكن دعم مصر وثورتها للجزائر لم يتأثر بعدوان عسكرى او ضغط سياسي حتى تحررت الجزائر في يوليو ١٩٦٣ بعد أن ظلت ترزح تحت نير الاستعمار الفرنسي منذ عام ١٨٣٠ .

# الثورة المصرية وحركات التحرر الأفريقية:

لم يكن مقبولا من وجهة النظر المصرية ان يقف الشعب المصرى وثورته موقف المتفرج من الأحداث الدامية التى تقع في القارة الأفريقية .. حيث القلة البيضاء المستعمرة والمستغلة تفرض إرداتها بالقوة على الأكثرية الأفريقية صاحبة الأرض

والحق .. لأن ارتباط مصر بافريقيا هو ارتباط مصير ومسير معا .. فمصر هى التى تحرس الباب الشمالى لأفريقيا .. ومصر ياتيها النيل شريان حياتها من اعماق الجنوب الأفريقي .. ومصر تربطها بالوسط الأفريقي علاقات وطيدة منذ القدم تعود إلى روابط الدين واللغة والعروبة والمصير المشترك .. لذلك لم يكن غريبا ان تدعم الثورة المصرية كل حركات التحرر الأفريقية دون استثناء .. فكانت القاهرة هى الماوى وهى المزار وهى المعين لكل احرار القارة الأفريقية .. وكل الثورات في كينيا وغانا وغينيا والكونغو والصومال واثيوبيا وانجولا .. وغيرها .. قد وجدت في الثورة المصرية السند ورفقة النضال بل والدم .. هذا ولازالت مصر تدعم حركات التحرر في الجنوب الافريقي خاصة ملكان منها ضد التمييز العنصرى .

# ارهاصات لقيام ثورة ٢٦ سبتمبر في اليمن الشمالي:

وعودة إلى ثورة سبتمبر التحررية في اليمن الشمالي لنجد أنها لم تنشأ من فراغ وإنما كانت لها \_ كاية ثورة \_ مقدمات .. لعل من أهمها ثورة / ١٩٤٨ وانتفاضة ١٩٥٨ عندما هب الشعب اليمني ضد حكم الأئمة .. وحقيقة أن الثورة والانتفاضة لم يكتب لهما النجاح واستشهد الكثير من أبطالهما لكنهما خلفا الأمال في نفوس اليمنيين الشماليين وتوجت الخلاص فلم يعد حلما مستحيلا كم كان يعتقد الكثيرون .. وتأكدت إمكانية تحقيق ذلك الحلم مع قيام ثورة ٢٣ يوليو المصرية والنجاحات العديدة التي حققتها على المستوى المحلي والعربي والافريقي والعالمي .. الأمر الذي جعل الشعب اليمني \_ شانه في ذلك شأن الكثير من الشعوب العربية \_ يشعران الثورة المصرية هي ثورته وأن نجاحها نجاحا له .. فتفجرت في نفسه الأمال في أن يصنع يوما مثل ما صنعته الثورة المصرية .

لهذا وغيره وهو كثير، خاصة اصوات الاحرار اليمنيين داخل اليمن وخارجه تلك الاصوات التي لم تخمد قط فإن ثورة ٢٦ سبتمبر في اليمن الشمالي لم تنشا من فراغ وإنما مهدت لحركات ثورية داخلية وخارجية، واصوات ونداءات وتضحيات وطنية، بلغت ذروتها بمحلولة اغتيال الإمام احمد الذي لم يلبث أن مات فيما بعد متاثرا بجراحه ليتولى ابنه البدر الإمامة من بعده والذي قامت الثورة في عهده ولم تجد مقاومته نفعا إزاء التصميم الشعبي العارم.

# ثورة ٢٦ يوليو وثورة ٢٦ سبتمبر:

عندما انطلقت ثورة سبتمبر في اليمن الشمالي عام ١٩٦٢ لتضع حدا لحكم الأئمة في اليمن .. كانت الثورة المصرية تكاد تكون هي السند الأول بل الوحيد لهذه الثورة .. ولم تكتف بمجرد التأييد المعنوى أو المادي فقط .. بل ساهمت بقوة الردع الأساسية في قواتها المسلحة لتدعم الثورة اليمنية وتحمى ظهرها فقاتلت مع أبناء اليمن فلول الإمامة واستشهد على أرض اليمن الآلاف من ضباط وضباط صف وجنود ثورة ٢٣ يوليو ليؤكدوا بدمائهم عمق الروابط والصلات ليس فقط بين الثورتين .. ولكن أيضا بين الشعبين المصرى واليمني

ويخطىء من يظن أن علاقة مصر بالنضال الشعبى في اليمن الشمالي قد بدأت مع ثورة سبتمبر فقط .. وإنما كان دور مصر قد اثبت مشاركته وفاعليته من قبل ذلك عندما أيدت مصر الإمام يحيى في خلافه على الحدود بين اليمن الشمالي بين « محمية عدن » .. التي كانت تسيطر عليها قوات الاحتلال البريطاني وكان ذلك عام ١٩٣٤ ، ١٩٥١ .

وعندما أبدى إمام اليمن رغبته في تغيير الأوضاع السائدة في اليمن ، ولجأ إلى مصر لتعاونه في عملية الحديث في مختلف المجالات الحضارية (التعليم الزراعة التعمير الصحة النشاط العسكرى) .. تبنت مصر وجهة النظر اليمنية وقدمت لها كل التيسيرات الممكنة متحملة مكافات وأجور الخبراء في مختلف المجالات ، بل واستقبلت أعدادا كبيرة من الطلاب اليمنيين وقدمت لهم المنح الدراسية في مختلف فروع العلم المذني والعسكرى .. وفي مجال علاقات اليمن الدولية لاسيما علاقتها بالقوى العظمي .. أيدت مصر موقف اليمن في كل المجالات السياسية والاقتصادية والعسكرية حتى تقف ثورتها على قدميها وتحقق أمال شعب يتطلع إلى أن يصل ماضيه المجيد ، بحاضره الشجاع ، استشراقا إلى مستقبل مأمول .

وحقيقة ، فإن ثورة ٢٣ يوليو المصرية .. كانت هى العون والسند لثورات تحررية في عالمنا المعاصر وهى وإن كانت قد اكتفت بالعون المادى والأدبى أو كليهما معا لكل الثورات .. إلا أنها مع ثورة سبتمبر قدمت الدم إلى جانب الدعم المادى والأدبى .. إيمانا منها بأن صنعاء الثائرة هى نداء القاهرة الهادرة وأن الدم العربى في كل الأرض العربية هو مداد القومية التى لاتمحى حروفه ، ولا تزول سطوره

ومرحبا باليمن رئيسا وشعبا وحكومة ، وتحية إلى ثورة سبتمبر بل تحية وفاء ، ثم دعاء ورحمة لكل الشهداء الذين نحيى نجاحهم اليوم على ارض اليمن ، يمن التاريخ الأحرار .

### ( مصادر )

- ۱ دكتور جاد طه سياسة بريطانيا في جنوب الجزيرة العربية دار الفكر العربي القاهرة الطبعة الثانية (غير موضح سنة النشر)
- ٢ اللواء عبدالله جزيلان التاريخ السرى للثورة اليمنية مكتبة مدبولى القاهرة الطبعة الثانية ١٩٧٩
- ٣ دكتور عبدالرحمن البيضائي أسرار اليمن كتب قومية العدد ١٨٣ القاهرة ١٩٦٢ .
  - ٤ عادل رضا ثورة الجنوب دار المعارف القاهرة ١٩٦٩ .
- ٥ محمود الشرقاوى ثورة ١٩٥٢ كتب قومية القاهرة العدد ١٧٠ (غير موضح سنة النشر).
- ٦ دكتور أحمد فوزى اليمن ماضيها وحاضرها القاهرة معهد الدراسات العربية العالية ١٩٥٧ .
- ٧ توفيق على برو العرب والترك في العهد الدستورى العثماني (١٩٠٨ ـ ١٩٦٠ ) القاهرة معهد الدراسات العربية العالية ١٩٦٠ .
- ٨ دكتور سيد نوفل الأوضاع السياسية لإمارات الخليج العربى وجنوب الجزيرة العربية دار المعرفة القاهرة ١٩٦٠.
- ٩ على عبدالعليم و أخرون كيف نفهم تجربة اليمن الجنوبية الشعبية دار الطليعة بيروت ١٩٦٨
  - ١٠ دكتور محمد أنيس الدولة العثمانية والشرق العربي (١٥١٤ ١٩١٤) مكتبة الأنجلو المصرية القاهرة ١٩٦٣ .

# التضامن العربى والنطاه العالى الجديد

# أ . د . محمد أحمد خلف الله

هذا هو الموضوع الذي كلفت بالكتابة فيه ، ويقتضي هذا التكليف أن أدرس الكيفية التي تقوم عليها العلاقة بين التضامن العربي والنظام العالمي الجديد ـ العلاقة الفاعلة التي تكون من طرف واحد او العلاقة المتفاعلة والتي تكون بين طرفين وهذه الدراسة لن تكون علمية بالمفهوم الرقيق للدراسات العلمية ، وذلك لسبب بسيط جدا ، وواضح جدا ، وهو أن الطرفين المطلوب دراسة العلاقة فيما بينهما لا وجود لهما في الواقع العملي ، وأن وجودهما في الفكر النظرى غير واضح الصورة ولا محدد المعالم . انهما من الأمال المنشودة التي يكثر حولها الحديث ، ويدور في شنانهما الحوار ،

فاولا: \_ التضامن العربي لايزال املا منشودا، وليس عند كل العرب وإنما عند الإقليميين منهم فقط. أما القوميون فينشدون أملا أخر هو الأمل الثابت عند الأمة العربية وهو الوحدة .

والتضامن العربى كهدف للإقليميين لم يتحقق بعد ـ على الرغم من وجود الأداة التي خلقت كي تحققه وهي جامعة الدول العربية.

لقد عجزت الجامعة عن أن تحقق التضامن العربي . بل عجزت عن أن تقدم الحلول للمشكلات العربية والتى تقوم حول الحدود ، وحول النظم السياسية والاقتصادية ، التي ادت في الكثير من الأحيان إلى القطيعة بين الدول وسحب السفراء . ولقد يكفى في ذلك أن نشير إلى القطيعة القائمة بين دولتين عربيتين تنتميان إلى حزب واحد ، هو

إن عدم الثقة ، وعدم التضامن ، وهو الأمر القائم بين الدول العربية ـ الأمر الذي حزب البعث صحت معه مقولة: اتفق العرب على الا يتفقوا .

إن التضامن العربي لايزال املا منشودا عند الإقليميين من أبناء الأمة العربية . ومن هنا افضل أن تكون هذه الفقرة من عنوان الموضوع : الدول العربية ـ وليس التضامن العربي، وذلك لأن الدول العربية الإقليمية هي الأمر الواقع. وثانيا : النظام العالمي الجيد ليس إلا دعوة تدعو إليها أمريكا وبعض الدول الأخرى ، وهي دعوة لنظام جديد يحل محل النظام الدولي القديم الذي يمثلة ميثاق الأمم المتحدة .

والباعث على هذه الدعوة هو المتغيرات الدولية التى انهت الحرب الباردة وانهت وجود القوتين : الشرقية والغربية ، وأسلمت قيادة العالم إلى قوة واحدة ، هى أمريكا التى تعتبر نفسها اليوم : سيدة العالم .

لقد كان الميثاق القديم على اساس توازن القوى ، وحل الصراعات الدولية عن طريق المفاوضات ، وعن طريق السلام . وانه بانتهاء الحرب الباردة ، ووجود قوة واحدة ، اصبح الاساس القديم ـ اساس توازن القوى ، لا ضير فيه ولا مصلحة ترجى منه . ومن هنا اتجه الراى إلى نظام دولى او عالمي جديد .

والنظام العالمي الجديد لم تتحدد معالمه بعد ، ولم ياخذ الشكل الذي يعطيه الصورة العملية المرجوة ـ وأن يكون الأساس الذي يبنى عليه هو توازن المصالح بدلا من توازن القوى

وهنا سؤال يطرح نفسه \_ مصالح من ؟ هل مصالح جميع الدول ام مصالح بعضها فقط، وما هو هذا البعض ؟

اغلب الظن ان هذا البعض هو امريكا حين تكون المصالح امنية عسكرية او سياسية ، وانه الدول السبع الكبرى الصناعية حين تكون المصالح اقتصادية . واغلب الظن ايضا ان الميثاق الذي ينظم عمل النظام العالمي الجديد سوف يبني على اساس قدراته في تحقيق هذه المصالح .

لا وجود في الواقع العملي لأى طرف من الطرفين ـ الأمر الذي يجعل هذه الدراسة غير علمية بالمعنى الدقيق لمفهوم الدراسة العلمية

وليس معنى هذا اننا سوف نعجز عن دراسة هذه العلاقة ، وان نتعرف على الكيفية التى سوف تقوم عليها ، فنحن نملك من السبل ما يمكننا من ذلك بقدر المستطاع . والمستطاع في امر هذه الدراسة هو أن نقوم بمايلي .\_

ا -دراسة الوقائع التى حدثت في الدول العربية الإقليمية تحت اسم النظام العالمي الجديد، والتعرف من هذه الدراسة على المؤشرات التي تشير إلى الكيفية التي تقوم عليها العلاقة

٢ - الاتجاه إلى العناصر التي يكثر حولها الحديث على انها من مكونات النظام العالمي الجديد للتعرف على مدى قدرة الدول العربية الإقليمية على قبولها ، وعلى ممارسة الحياة على أساس منها .

هذان هما المحوران اللذان سوف ندير من حولهما الدراسة التي تمكننا بقدر المستطاع من التعرف على كيفية هذه العلاقة التي تقوم بين الدول العربية الإقليمية والنظام العالمي الجديد

اولا : الوقائع التي حدثت تحت اسم النظام العالمي الجديد وتكاد تنحصر هذه الوقائع في ثلاث :

الواقعة الأولى: ما حدث في العراق.

والواقعة الثانية: ما يحدث في ليبيا.

والواقعة الثالثة ما يحدث في مؤتمرات السلام بين العرب وإسرائيل.

والواقعة الأولى تشهد على هذه العلاقة بمايلي :

لقد علا صوت أمريكا بالدعوة إلى العمل تحت لواء هذا النظام العالمي الجديد في هذه المشكلة التي قامت بسبب غزو العراق للكويت وتمكنت الولايات المتحدة باسم هذا النظام أن تجر وراءها العديد من الدول لمحاربة العراق ومعاقبته على غزو إمارة الكويت. وباسم هذا النظام العالمي الجديد دمرت الولايات المتحدة قدرات العراق العسكرية والاقتصادية ، ولاتزال تحاول تدمير نظام الحكم فيه ، ومحاصرته دوليا .

ويذهب المحللون السياسيون اليوم، وبعد ان تكشفت بعض الحقائق، إلى ان تحرير الكويت لم يكن في حاجة إلى مثل هذا الذي حدث، وهو ان تجر دولة عظمى مثل امريكا وراءها اكثر من ثلاثين دولة من أجل محاربة دولة عادية مثل العراق، وأن الهدف من وراء ذلك كله هو استمرار تدفق النفط الخليجي إلى امريكا، وعدم توقف هذا النفط عن الوصول إلى مصانع امريكا وشركاتها العملاقة، وإلا اصاب الاقتصاد الامريكي الضرر البالغ الذي قد لاينجو منه

وهذا إلى جانب تدمير القدرات العسكرية العراقية لمصلحة إسرائيل، وهي فيما نعلم جزء من مصلحة امريكا

إن قضية تحرير الكويت وإخراج العراق منه لم تكن إلا الغطاء للهدف الحقيقى وهو تدمير قدرات العراق العسكرية والاقتصادية والسياسية.

وإعلان أمريكا عن النظام العالمي الجديد في مثل هذا الموقف وفي السعى من أجل تحقيق هذا الهدف ، لم يكن إلا استثمارا للشرعية الدولية من أجل استخدام القوة لتحقيق مصالح كل من أمريكا وإسرائيل.

وهنا نستطيع أن نقول أن هذه الواقعة تشهد بما لا يدع مجالا للشك بأن العلاقة بين الدولة العربية العراقية والنظام العالمي الجديد هي علاقة عدوانية من حيث أن النظام العالمي الجديد كان هنا من أجل الاعتماد على المشروعية الدولية في استخدام القوة من أجل مصلحة أمريكا وإسرائيل

إنه نظام يحمى مصالح أمريكا ، ويأذن لها باستخدام القوة العسكرية من أجل حماية هذه المصالح .

وهنا نشير إلى وجود القواعد الأمريكية في منطقة الخليج من أجل حماية المصالح الأمريكية البترولية ـ الأمر الذي جعل الأمن العربي في هذه المنطقة في يد أمريكا ، وليس في يد الدول العربية ـ الدول التي ساعدت في تحرير الكويت .

الواقعة الثانية: مايقع في ليبيا.

وتشهد هى الأخرى على أن النظام العالمي الجديد سوف يضع دائما الشرعية، الدولية في خدمة القوة التي تملكها أمريكا ومن يحالفها ممن يملك القوة من أمثال انجلترا وفرنسا.

لقد استطاعت هذه الدول الثلاث ان تستصدر قرارا من مجلس الامن بان تستجيب ليبيا إلى طلبات امريكا وتسلمها اثنين من مواطنيها كى تحاكمهم امريكا في محاكمها بتهمة إسقاط طائرة امريكية في سماء لوكربي البريطانية . وذلك بالرغم من ذهاب ليبيا إلى أن القانون الدولي يجعل من حقها هي محاكمة المتهمين ، وانها تطلب ادلة الاتهام لتقوم بالمحاكمة ومن ذهاب ليبيا ايضا أن القضية قانونية وليست سياسية وأنها من اختصاصات محكمة العدل الدولية وليست من اختصاصات مجلس الامن .

لقد اصرت امريكا على موقفها ورفضت كل طلبات ليبيا ، ووقف مجلس الأمن مع امريكا ، وهذا إنما يعنى ان الشرعية الدولية هنا في خدمة امريكا وليست في خدمة المساواة بين الدول عند تطبيق هذه الشرعية .

ويضاف إلى ذلك أن مجلس الأمن الذى وافق على طلب أمريكا وكل من انجلترا وفرنسا وطالب ليبيا بأن تستجيب لأمريكا ، قد سن سنة سيئة وهى أن الخصم هو الحكم ، وأن الشرعية الدولية لاتمانع في ذلك .

لقد كان من الممكن منع الدول الثلاث من التصويت ضد ليبيا لائها الخصوم ـ لكن ذلك لم يقع وصوتت الدول على القرار وبذا كانت الخصم وكانت الحكم

الواقعة الثالثة : \_ وهي مؤتمر السلام بين العرب وإسرائيل .

وتشهد هي الأخرى بأن أمريكا هي التي تدبر الشرعية الدولية فتستثمرها حين تشاء ، وتحول بينها والاستثمار حين تشاء

هناك قرارات قديمة صدرت عن الشرعية الدولية في هذه القضية من امثال القرارات العربية ، ٢٤٢ ، ٣٣٨ فيما يخص القضية الفلسطينية وسوريا وبعض الجبهات العربية ، والقرار ٢٤٠ فيما يخص لبنان وكان من الممكن تطبيق الشرعية الدولية بالقوة ولكن امريكا رات غيردلك رات أن يكون هناك مؤتمر للسلام يعمل خارج هيئة الأمم ، وبعيدا عن استخدم القوة في تطبيق الشرعية الدولية .

إن هذه الواقعة تشهد شهادة صدق بان الشرعية الدولية في يد أمريكا ، وإن أمريكا تجعل الشرعية الدولية في خدمة القوة ..

لكن ليس معنى ما تقدم أن الدول العربية سوف تعارض الشرعية الدولية وتعادى النظام العالمي الجديد، وإنما معناه الوقوف في وجه أمريكا حتى تستقيم وتعدل، والوقوف إلى جانب الشرعية الدولية والنظام العالمي الجديد حتى يقضى الله أمرا كان مفعولا.

والأمر الذي نتوقعه هو:

ا \_ إن سيادة أمريكا اليوم ليست دائمة ، فهى سيادة جاءت بها الظروف المعاصرة ، وقد تأتى ظروف أخرى فتزيح أمريكا \_ لاسيما وهناك تقرير بأن المجموعة الأوروبية سوف تكون القوة العالمية الثانية في المستقبل .

٢ - إن من الذين يحسنون الظن بالأمريكان من يذهب إلى ان موقفهم من القضية الفلسطينية هو موقف من يرغب في التوفيق بين الخصوم ، وأن مؤتمرات السلام هي الأداة التي تراها أمريكا الطريق إلى هذا التوفيق

وعلى كل فليس يصبح أن يصرفنا موقف أمريكا المعادى للقومية العربية من الاعتراف والقبول للنظام العالمي الجديد .

أما العناصر التي يكثر الحديث من حولها على انها من مكونات النظام الجديد فتكاد تنحصر فيما يلى:

- (1) المساواة بين الدول واحترام إرادة الشعوب في التعاون والتقارب.
  - (ب) عدم التدخل في الشئون الداخلية للدول .
- (جـ) عدم اللجوء إلى ممارسة الإكراه والضغط في العلاقات الاقتصادية والتجارية إلا عند الضرورة القصوى .
  - (د) وضع حد للغزو الثقاق والإعلامي .
    - (هـ) حماية حقوق الإنسان .

وموقف الدول العربية من هذه العناصر كلها واضح ، وهو القبول لها ولو على أساس المجاملة للدول القوية التي تدعو إلى نشر هذا النظام وممارسة الحياة الدولية على أساس منه .

والمشكلة هنا في التطبيق لعناصر هذا النظام وليس لقبولها .

فالدول العربية الإقليمية متهمة جميعها بعدم احترام حقوق الإنسان وتقريرات الهيئة الدولية لحقوق الإنسان هي الشاهد على ذلك ، والإنسان العربي لتخلفه لايعرف معنى حقوق الإنسان

والمجتمعات العربية ذاتها لاتقبل بعض هذه الحقوق ، فهى لا تقبل المساواة بين الرجل والمرأة في الحقوق والواجبات ، ولا تقبل المساواة في مجالات الطائفية والمذهبية والعرقية وما أشبه .

ثم إن حماية حقوق الإنسان قد تدفع الهيئات الدولية إلى اختراق السيادة الدولية ، والتدخل في الشئون الداخلية للدول ـ مثل هذا الذي تفعله الهيئة الدولية لحقوق الإنسان . وحتى مبدأ احترام إرادة الشعوب في التقارب والنعاون قد يكون غير مسلم به حتى بين الدول العربية ذاتها ، فهي لاتتقارب أو تتعاون على أساس من المبادىء الإنسانية ، وإنما على أساس من العلاقات الذاتية بين الدول الإقليمية .

إن الدول العربية الإقليمية هي من دول العالم الثالث. من الدول التي يتحكم فيها التخلف، وتتحكم فيها المواريث الثقافية، وليس من السهل عليها ان تقبل الجديد في سهولة ويسر، ومن هنا يصبح من واجب المثقفين الذين يقودون النهضة الفكرية في بلادهم ان يتولوا امر هذا النظام فيبشروا به، ويدعوا الناس إلى الاعتراف به وممارسة الحياة على اساس منه \_ بعد الاستيعاب لهذا النظام وهضمه، وبعد التمثل لمبادئه وقيمه.

وأن أمامنا مرحلة تاريخية طويلة - لافي قبول هذا النظام العالمي الجديد - وإنما في هضمه وممارسة الحياة على اساس منه .

اما الآن فموقفنا هو موقف الحذر الذي قد يعادي ما يجهل وسبحان مغير الاحوال .

# العلاقات السياسية اليمنية . المصرية

## عبد الوكيل السرورس

مقـــدمـــة :ـ

شبهدت نهاية الثمانينيات تطورات كبيرة شاملة وسريعة في اكثر من مكان في العالم، محدثة انعطافة جديدة ، ومظهرة خارطة سياسية لم تتبلور بعد بشكلها النهائي ، في سياق المتغيرات الدولية التي فرضت إعادة صياغة للأوضاع السياسية العالمية ومجمل العلاقات الدولية مبشرة بولود نظام عالمي جديد ، لم تكتمل ملامحه حتى اليوم

ولقد قاد انهيار الاتحاد السوفيتى ، ودول أوروبا الشرقية ، إلى تطورات سياسية – وإقليمية ودولية عميقة تصدرت كل ذلك القوى العلمية المؤثرة وفي مقدمتها الولايات المتحدة الامريكية والدولة الاعظم في الوقت الراهن ، وهي تعمل اليوم على توجيه وضبط مناحى الحياة الدولية برمتها بما يخدم مصالحها وحلفاءها خاصة بعد أن اختل التوازن السياسي الدولي للأسباب سابقة الذكر ، حيث أصبح يعرف بعالم القطب الواحد ، في ظل الاتجاهات الجديدة في مجمل بنية العلاقات الدولية ، بعد انتهاء مصالح القوى العالمية الكبرى من جهة .. ومن جهة أخرى فقد أفضت المتغيرات مصالح القوى العالمية الكبرى من جهة .. ومن جهة أخرى فقد أفضت المتغيرات العالمية الجديدة إلى ظهور ردود أفعال مختلفة ، وبروز تناقضات حادة ، وصراعات مختلفة ، قادت إلى فرز جديد واصطفافات ورؤى جديدة أيضا في ظل الانفراج الدولي الذي وضع حدا حاسما للسلاح الاستراتيجي والنووى من حيث المبدأ كما أن الإنقلاب العالمي الجديد قد أثار جدلا واسعا حول مسألة الديمقراطية ، وحقوق الإنسان ، والتعددية السياسية ، والحريات الديمقراطية المشعبية ، ونقد المفاهيم السابقة ، والدفع نحو إجراء إصلاحات سياسية ، واقتصادية واجتماعية ، في تلك المحتمعات التي مستها رياح التغير .

وتجدر الإشارة هنا إلى وجود جملة من المخاوف لدى المراقبين المتابعين لحركة التغير الدولية التى ترمى إلى تعاظم إمكانيات القوى الدولية الجديدة المتحالفة اليوم، وجدية حركتها في محاولة اعدت الهيمنة الاستعمارية، والاستقلالية، وقهر الشعوب، وتصفية حركتها الوطنية والديمقراطية، تحت مظلة الشرعية الدولية، وهناك أكثر من واقعة على كوكبنا كما توجد احتمالات واضحة من خلال هذه القراءة السريعة من بروز تحالفات جديدة إلى جانب الولايات المتحدة الامريكية كقوة راسمالية قائدة حاليا من اجل توازنات مقبولة تتقاسم في ظلها القوى الجديدة نفوذها وسيطرتها ومصالحها الدولية.

## لمحة عن الأوضاع السياسية العربية الراهنة

إن الترابط وثيق بين الأوضاع السياسية الدولية ـ والوضع السياسي العربي الراهن وجملة التطورات الدولية التي اعطت انعكاسها على الأوضاع السياسية العربية إجمالا . وتأثر النضال القومي بتلك المتغيرات وكونها قد لامست بنية النضال القومي العربي .. وأثرت على وحدة الصف القومي ، محدثة اختلالات خطيرة في سياق هذه البنية وولدت صراعات مضرة بمصير ووجود وحضارة امتنا العربية الأمر الذي يتطلب رؤية واضحة وصادقة وحازمة لمعالجة هذه الاختلالات بكل واقعية ، ولأن استمرارها سيكون له نتائج وخيمة .. وخاصة بعد النتائج التي شكلتها حرب الخليج ومرحلة مابعد الحرب .

وعليه فإن إعادة اللحمة إلى الصف العربي اصبحت قضية هامة ورئيسية لإخراج امتنا العربية من النفق المظلم الذي نصب لها .. ولكن ينبغي أن يكون بعيدا عن النوايا والإعلانات السياسية ، بل إن العقل العربي الجديد مطالب بمراجعة واقعية وممارسة عملية وفعل على أرض الواقع .. وخطاب سياسي جديد وذلك لن يتحول إلى حقيقة واقعية وملموسة إلا عبر مصالحة عربية صادقة تقوم على المحبة ، والخير ، ووحدة الكلمة ، والتفكير الجماعي ، والعمل المشترك من ناحية .. ومن ناحية اخرى حشد كل الطاقات والإمكانيات لمجابهة من الأخطار المحيطة بأمتنا العربية وامنها القومي ومصيرها يتقدم من ذلك موقف سياسي تقدمي شمولي ومتواز ومقبول لدى كل الأطراف .. أخذين في الاعتبار كل المتغيرات الإقليمية والدولية ، بيد أن مايجري اليوم من أحداث ساخنة على الساحة العربية حسب تقديرنا إلى الإسباب مايجري اليوم من أحداث ساخنة على الساحة العربية حسب تقديرنا إلى الإسباب ولاتقود نحو مستقبل أمن ، وسعيد ، ومتقدم ، كما لاتقود إلى استقرار الاوضاع ، واستقلالية الوطن العربي الكبير ، وضمان مصالح أمتنا العربية العليا وعزتها وكرامتها ، وستكون الصورة واضحة وقريبة إلى اذهاننا إذا نظرنا إلى مايحدث اليوم

في العراق من تهديدات ومؤامرات تهدد وحدة العراق بعد حصار طال آمده إضافة إلى ماجرى ويجرى على الساحة اللبنانية من اجل إنهاء الحرب الأهلية وتأمين السلام، وإنهاء حالة التمزق والتحرس بليبيا .. كما أن مايجرى في الجزائر من عنف وإرهاب يهدد الوحدة الوطنية ، زيادة إلى الاضطرابات الطائفية في مصر والاغتيالات السياسية في اليمن ، وما يجرى في السودان والصومال من حروب أهلية مدمرة .

يضاف إلى كل ذلك قضية فلسطين ، والأرض العربية المحتلة ، وحوارات السلام (الأرض مقابل السلام) التي لم تتوصل إلى نتائج طيبة حتى اليوم .. ناهيك عن الممارسات الوحشية ضد شعبنا العربي الفلسطيني على أرض فلسطين المحتلة من قبل الآلية العسكرية الإسرائيلية .. هذه بعض الامثلة الحية من واقع الوضع السياسي الراهن لأمتنا العربية .

#### قراءة في العلاقات السياسية بين اليمن ومصر

يأتي انعقاد هذه الندوة بعد وحدة الوطن اليمني وهي مكرسة لبحث نشأت وعمق العلاقات السياسية اليمنية ـ المصرية تلك العلاقات التي نشأت منذ تأسيس الجامعة العربية الذي كان مقرها في مصر حينها وتواصلت تلك العلاقات وازدهرت في عهد مصر عبدالناصر أي بعد ثورة يوليو ١٩٥٧ م .. التي اعطت نفسا وروحا جديدتين لهذه العلاقات وفتحت أفاقا رحبة امام الشعبين الشقيقين .. واعطت الحركة الوطنية اليمنية زخما ثوريا جديدا بفضل المد الثورى القومى التحررى الذى قاده الراحل غبدالناصر في مرحلة النهوض القومي التحرري من الاستعمار وحلفائه في مشرق ومغرب الوطن العربى وشعبنا اليمنى وحركته الوطنية كانا في حاجة ماسة لوقفة سياسية حازما وصارمة امام هول الظروف السياسية الصعبة والمعقدة التي كانت تعيشيها اليمن في تلك المرحلة الأمامية المظلمة التي سبقت ثورتي سبتمبر وأكتوبر اليمنيتين وفي إطار ذلك تواصلت اللقاءات والمشاورات بين نخبة من ساسة البلدين حيث توطدت اللقاءات وترسخت وخلقت تلك الظروف جوا من التفاعل السياسي العميق فكان له اعظم الأثر والدلالة . ولم تجد الحركة السياسية اليمنية غير عبدالناصر نصيرا لها في تلك الظروف الحساسة التي اتسمت بذكاء الروح الثورية والقومية العربية التى ساهمت بتهيئة ظروف واجواء جديدة على الساحة الوطنية اليمنية لقيام الثورة اليمنية الأم ثورة سبتمبر ١٩٦٢ م كما أن المناخات السياسية والإقليمية والدولية حينها قد اسهمت هي الأخرى في دعم المتغيرات الوطنية وفرض حركة التغير في الشق الجنوبي من الجزيرة العربية حيث كانت هناك خطوط حمراء لايسمح لأى كان بتخطيها «ورغم ذلك فقد قامت ثورة سبتمبر التي هبت مصر عبدالناصر لدعمها عسكريا وماديا ومعنويا وغيرها لحمايتها من كل المتربصين بها من

اجل إنهائها وإفراغها من محتواها الوطنى .. وبفضل ذلك فقد تم تثبيت دعائم الثورة باهد افها الستة .. ناهيك عن كل المؤتمرات التى احيكت ضدها .. والصعاب والثغرات التى انتصبت أمامها منذ لحظاتها الأولى ، ولكن بفضل التلاحم السياسى والكفاحى بين ثورة سبتمبر اليمنية ويوليو المصرية انتصرت الثورة .. ومدت السنة لهيبها لتعلن عن قيام ثورة اكتوبر اليمنية لتحرير جنوب الوطن من الاستعمار الانجلو سلاطينى .

خلال زيارة الزعيم الراحل جمال عبدالناصر لليمن وفي حفل جماهيرى مهيب في مدينة تعز بتاريخ يناير ١٩٦٤ م اعلن صرخته المدوية للعالم كله بان على بريطانيا ان تاخذ عصاها وترحل عن الجنوب اليمنى تلك الصرخة التي فعلت فعلتها واعتبرت مسمارا في نعش النظام الانجلو سلاطيني في جنوب اليمن.

لقد عمدت العلاقات السياسية اليمنية المصرية بالدعم .. وقدمت مصر خبراتها .. وخبراءها .. ودعمها في مختلف الميادين ليقف النظام الجمهورى على قدميه وبغض النظر عن السلبيات لدى الجانبين اليمنى ـ والمصرى في تلك الظروف الصعبة والحرجة .

والحقيقة فإن وقوف ثورة مصر بكل ثقلها إلى جانب اليمن وحركته الوطنية ـ قد أعطى زخما ثوريا وصمودا لا هوادة فيه أمام كل التحديات والمؤامرات الداخلية والخارجية ، فضلا عن كل الهزات ، والظروف غير الطبيعية والتدخلات الخارجية ، والضغوط المختلفة لإسكات الزخم الثورى والقومى ورائدته مصر عبدالناصر ومع كل ذلك ظلت علاقات الشعبين أقوى وأمتن .

ولقد تواصلت تلك العلاقات بعد رحيل القائد القومى الكبير ولكن على اسس جديدة .. وضوابط مختلفة ، ومنهجية تتحكم بها ظروف كلا البلدين والمتغيرات الأخرى .

ولقد اكدت جملة اللقاءات السياسية والحكومية والجماهيرية على تميز هذه العلاقات الفريدة الذى لايمكن لأى من البلدين الاستغناء عنها .. وفي سياق العلاقات المتميزة بين المجلس اليمنى للسلم والتضامن ولجنة التضامن المصرية اللذين حرصا على العمل الحثيث على الدفع بهذه العلاقات خطوات إلى الامام وإحياء مثل هذه الملتقيات الهامة سنويا في اليمن .. ومصر .. وبفضل كل السياسيين المجربين الذين كان المهم بصماتهم في الماضى .. والحاضر في هذا السياق وهم اليوم يحرصون اكثر من اى وقت مضى على تعزيز وتقوية هذه العلاقات بين البلدين الشقيقين على مختلف الاصعدة

حيث أن هذه العلاقات في الوقت الراهن تشهد مرحلة تفعيل حقيقية مما يبعث على التفاؤل والنظرة الثاقبة لاهمية وأبعاد هذا التفعيل ونثق بأنها ستتسع وتتعمق لتشمل مجالات جديدة خدمة لمصلحة البلدين والشعبين الشقيقين وانتصارا لاهداف أمتنا العربية الانية ، والبعيدة التي تفرضها متغيرات إقليمية ودولية في سياق النظام الدولي الجديد

كما أن العلاقات التي عمدت بالدم اليمني والمصرى ستظل نبراسا يضيء الطريق أمام اليمنيين والمصريين على حد سواء .. لما فيه خيرهم وسعادتهم وتقدمهم وتعاونهم المشترك في شتى مجالات الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها

كما أن المناخات والإمكانيات متوفرة ، وشروط النجاحات هى الأخرى بمتناول اليدين لكلا الطرفين وما ينقصها فقط البرمجة والانطلاقة المدروسة لضمان السير الحثيث بخطوات حثيثة إلى الأمام وبما تمليه المصلحة العليا للبلدين والترابط الكفاحى بين الثورتين اليمنية والمصرية والمهمات الجديدة المنتصبة أمام القيادتين السياسيتين على المستويين الوطنى والقومى

والحقيقة أن الحرص والانتظام في عقد مثل هذه الندوات سنويا لدليل قاطع على الحرص والشعور بالمسئولية تجاه تقوية العلاقات وتمتينها وتجديدها برؤية جديدة وعمق أوسع لانه لاغنى عنها أبدا مهما كانت الظروف وتاريخ هذه العلاقات لايعود إلى الخلف بل يسير بثبات إلى الأمام وهذه هي سنة الحياة

#### المسئولية التضامنية في إطار العلاقات السياسية

ق إطار هذه الندوة التى تحتضنها صنعاء بالتنسيق المشترك بين المجلس اليمنى للسلم والتضامن واللجنة المصرية للتضامن .. وبالتعاون مع الجامعة صنعاء .. وعدن وفي إطار احتفالات شعبنا اليمنى بالعيد الثلاثين لثورتى سبتمبر واكتوبر اليمنيتن .. واستشعارا بالمسئولية التضامنية فإننا نتقدم ببعض المقترحات انسجاما مع اتجاه لجنة التضامن المصرية التى حملتها رسالة رئيسها الاستاذ / احمد حمروش التى وجهها إلى الاستاذ / الدكتور حسن محمد مكى النائب الاول لرئيس الوزراء ورئيس المجلس اليمنى للسلم والتضامن والمؤرخة ١٩٩٢/٨/١٧ م الخاصة بالعملية التنسيقية بين حركات التضمان العربية وها نحن نوجزها على النحو التالى:

أولا: أن تعمل حركة التضامن العربية فيما بينها من أجل تلمس الطريق وتفعيل دورها مع مواقع القرار السياسي في اقطارها من أجل الدفع للخروج من النفق المظلم التي تمر به أمتنا العربية ، والبحث عن الوسائل العملية والمخارج المقبولة لتجاوز المحن والأزمات في ظل المعطيات الجديدة والإقليمية والدولية .. ومن أجل أن تأخذ أمتنا العربية مكانها الطبيعي في الخارطة السياسية القادمة .

ثانيا: ... أن تبذل حركة التضامن العربية مساعيها الطيبة والإيجابية لدى جامعة الدول العربية لتفعيل دورها في سياق مجابهة المخاطر التي تعصف بامتنا ووطننا العربي الكبير وأن تضطلع بمسئولياتها في هذه المرحلة الدقيقة ، كما ينبغي من أجل تنقية الأجواء العربية وإعادة اللحمة إلى الصف العربي.

ثالثا ـ ان تسعى حركة التضامن العربية في الوقت الراهن بكل إمكانياتها من اجل المساهمة الإيجابية في رفع الوعى الجماهيرى تجاه قضايا الوطن وخلق راى عربى فاعل ومؤثر تجاه كل قضايا الأمة العربية المصيرية والقومية بكل السبل والطرق المتاحة .

رابعا : ينبغى التفكير والعمل الجاد لتأسيس اليه عمل جديد في سياق تنسيق النشاطات والفعاليات التضامنية العربية والإقليمية والدولية .

خامسا : على المجلس اليمنى للسلم والتضامن .. ولجنة التضامن المصرية البحث عن آلية تنسيق وفعل مشترك للانتصار الكامل لهذه الاتجاهات باعتبارها مبادرة مشتركة .

# مصر واليمن وسياسة التضامن العربى

# حسن أبو طالب

لم يعان النظام العربي من فقدان التضامن بين اطرافه الفاعلة وغير الفاعلة مثلما الحال الذي يعانيه في الوقت الراهن ، حيث تتجمع سحب شتى من التحديات والمشكلات والقضايا ، ورغم وضوح الدوافع الدولية والإقليمية وسطوة التحديات ، فمن المثير إلا يكون هناك اى جهد عربي حقيقي يحاول ان يوقف التدهور الحادث في النظام العربي والمرشح لمزيد من التدهور بفعل الضعفوط والتراكمات المختلفة ، الأمر الذي ينذر على المدى البعيد بمزيد من العواقب الوخيمة . وليس جديدا القول أن حالة النظام العربى الراهنة وفقدان تضامنه ارتبطت بصورة وثيقة باندلاع ازمة الخليج الثانية ، وما ترتب عليها من انقسام عربي رسمي وشعبي مازال موجودا حتى اللحظة الراهنة .. ومعروف أنه في خضم الازمة تبلورت مواقف عربية عدة ، وانقسم اعضاء النظام العربي بين مؤيد لهذا الطرف أو ذاك . ولم يكن انقسام النظام العربي انقساما قاصرا على الحكومات وحسب ، ولكنه شمل ايضا الوجدان الشعبي والتحركات الجماهيرية ، الأمر الذي جسد من عمق الأزمة العربية الشاملة . وتبدو أزمة النظام العربي صارخة في اكثر من مظهر منها الانكشاف الأمنى الشامل ، وتغير منظومة القوى والتوازن بين العرب ودول الجوار الجغرافي على نحو سلبي واضح ، بما داعب طموحات واطماع الجيران في الحصول على مزايا ومكاسب من العرب استغلالا لحال ضعفهم و انقسامهم . ومن المظاهر ايضا زيادة احتمالات انفلات بعض دول الأطراف العربية وتعرضها لازمات حادة تهدد كيانها العربي ووجودها المادي ، في الوقت الذي تعجز فيه المؤسسة العربية الجامعة في اتخاذ اي عمل يحول دون ذلك المصير المؤسف ، والذي يبدو محتوما . ولعل ما يصيب العراق الشعب والموارد ومنظومة الأمن إلى جانب ما يتعرض له الصومال من تاكل الدولة بمؤسساتها وهياكلها وحتى شعبها ذاته ، ما يعبر عن الحال المتردى الذي وصل إليه النظام العربي من عجز وفقدان تضامن . ويمكن أيضًا أن نضع الكثير من جوانب الأزمة الليبية الغربية في نفس الإطار.

إن استمرار هذا الواقع الكلى بمؤشراته ودلالاته يعنى نتيجة واحدة وهى إن النظام العربى يتجه إلى فقدان مبررات وجوده ، وأن توجهات دوله الراهنة تعطى الأولوية للداخل المحلى البحت على حساب التفاعلات العربية في حدها الأدنى ، ولانقول العروبية ذات المنحى القومى .

هذا الوضع العربى العام الكاشف عن عجز وانقسام ووهن يحتاج منا إلى وقفة ، ويحتاج من انظمتنا العربية الحاكمة ومن كل الجماعات التطوعية والاحزاب والمؤسسات النقابية والإبداعية قدرا من العناية والاهتمام . و لعل واحدة من المسائل الملحة والعاجلة في لحظتنا تلك إعادة الاعتبار لمفهوم التضامن العربي الذي بلورته مواثيق عربية منذ حوالي عشرين عاما مضت ، وعبر عن حد ادني من التوافق العربي على الرغم من اختلاف انظمتها السياسية والاجتماعية .

مستويات التضامن العربي:

وعلى وجه الاجمال يمكن تعريف سياسة التضامن العربى بانها الحالة التى تصل فيها تفاعلات النظم العربية إلى نوع من الاجماع والتوافق على سلوك سياسة معينة ف ظل ظروف تاريخية بذاتها ، وتجاه قضية او عدة قضايا متشعبة ومختلفة وهناك تفرقة واجبة في هذا الإطار ، وهي بين مستويين من مستويات سياسة التضامن العربي .

المستوى الأول: هو المستوى النظامى، والذى نشير فيه إلى واقع التعاون والمسائدة المتبادلة بين الدول العربية وبعضها البعض، وخاصة في إطار المؤسسة الإقليمية الواحدة وهى جامعة الدول العربية ومنظماتها المتخصصة، ووفق هذا المستوى هناك العديد من الإشكاليات الفكرية والسياسية والقانونية، لعل ابرزها العلاقة بين السيادات القطرية والولاء القومى، والعلاقة بين ضرورات العمل العربى المشترك وتباين الاجتهادات العربية بين قطر وآخر. وإشكالية المرجعية القومية التي يجب الاستناد إليها. وفيما قبل اندلاع ازمة الخليج الثانية ظهرت على سطح العلاقات العربية إشكالية تنظيم العلاقة بين التجمعات الإقليمية العربية الثلاثة التي وجدت العربية إشكالية تنظيم العلاقة بين التجمعات الإقليمية العربية المؤسسة القومية الأم. وقد وجدت في هذا السياق اجتهادات عدة ، بعضها ربط بين وجود تلك التجمعات والوصول إلى درجة أرقى من التعاون الوظيفي على نطاق إقليمي فرعى ، والبعض والوصول إلى درجة أرقى من التعاون الوظيفي على نطاق إقليمي فرعى ، والبعض الأخر وجد فيها مضاراً ومخاطر على عمل المؤسسة القومية ، والبعض الثالث انتهى إلى نظمة وسط ، واعتبر أن تلك التجمعات خطوة هامة شريطة إيجاد آليات عمل وتعاون مع الجامعة العربية

ايا كانت الاجتهادات في تفسير وتوصيف مسار التطور العربي قبل اندلاع ازمة الخليج ، فمن الثابت ان تلك الفترة كانت فترة مناسبة وملائمة لمزيد من التضامن العربي . المستوى الثاني : وهو ما يمكن أن نطلق عليه المستوى الشعبي ، نقصد به ذلك النابع من تفاعلات الحركات والمنظمات والتنظيمات الشعبية غير الحكومية ، إلى

جانب الأحزاب والتيارات السياسية والفكرية المختلفة . والذى يعكس في تحركه وتفاعلاته المتعددة وحدة الانتماء القومي لكل الشعوب العربية على الرغم من واقع السيادات القطرية .

ووفق هذا المستوى تثور قضايا فكرية وسياسية عدة ، كالعلاقة بين حركة الجماهير وحركة الحكومات فيما يتعلق بالقضايا القومية المصيرية ، وهل هى علاقة تنافر وتعارض ، أم أنها علاقة تماثل وتطابق ، أم علاقة تعاون وتنسيق ؟ . وما هى محددات تلك العلاقة وكذلك الكيفية التي يمكن من خلالها أن تسهم الحركات الشعبية المختلفة في تعزيز العمل العربي المشترك وبناء مستقبل اكثر فعالية ؟ . وهناك أيضا مشكلات القيود التي تحد من انطلاق التضامن الشعبي على وجه العموم وكيفية التغلب عليه وبصفة عامة فإن المستوى الشعبي يثير إشكالية هامة وهي إشكالية الحيوية السياسية للشعوب العربية وإطارها المرجعي الذي تستقى منه أهدافها و تصوراتها و آلياتها العملية والحركية ، ولاسيما في ضوء تباين الدول العربية فيما يتعلق بوجود وبمدى تطور حركة التنظيمات الشعبية المختلفة .

إن فعالية هذا المستوى قد عبرت عن نفسها خير تعبير اثناء تفاعل ازمة الخليج الثانية ، وقد راينا كيف لعبت المنظمات الحزبية والجماهيرية في كل البلدان العربية و و على الأقل غالبيتها العظمى - دورا هاما في تشكيل الوعى العام في بلدانها إزاء الأزمة وكيفية النظر إليها ، ومن خلال هذا الوعى العام المحلى تشكلت الضغوط والمساومات على العديد من الحكومات .

ومثلما كانت هناك مواقف حكومية منقسمة على نفسها ، كانت هناك ايضا مواقف شعبية منقسمة على نفسها ، وكان طبيعيا ان توجد الاطر التنظيمية فوق القطرية التى يتفاعل فيها وبها كل قطاع على حدة .

ومن الواضح أن كلا المستويين له خصوصيته السياسية الفكرية والحركية ، وفي الوقت نفسه ثمة قواسم مشتركة بينهما ، ولاسيما في الشق الخاص بالاطار المرجعي - اى الفكرة القومية ووحدة الأهداف والمصير - الأمر الذي يبرر عدم اعتبار أحد المستويين بديلا عن الآخر ، بل تفرض نوعا من البحث والاجتهاد وصولا إلى صيغة شاملة تستفيد من طاقاتهما معا ، ونقاط القوة لديهما ، وتستند إلى منطلقاتهما الواحدة ، وهو ما يمكن أن نعتبره واحداً من المهام وأولويات المرحلة العربية الحالية .

وواقع الحال أن البحث في سياسة واستراتيجية التضامن العربي الحالي والمستقبل هو بحث في مجمل تفاعلات النظام العربي بمؤسساته وحكوماته والياته الشعبية وغير الشعبية ، وهو بحث أيضا في الآليات والوسائل التي يمكن من خلالها ويمكن بها مواجهة التحديات الجسام التي طفت مجتمعة على السطح سواء اكان مصدرها النظام الدولي أو النظام الإقليمي ذاته أو بنية النظام العربي وما فيها من مثالب وعورات ، وفي هذا الصدد نشير إلى ثلاث ملاحظات رئيسية على النحو التالى :

الملاحظة الاولى ان هناك ضرورات ومحتمات لحظية وغير لحظية تستدعى التفكير في صياغة استراتيجية للتضامن العربى الفعال ، والمستند إلى اسس قومية واعتبارات واقعية وموضوعية

الملاحظة الثانية : أن الواقع العربي الحالى يتطلب حركة عربية فاعلة تشترار فيها اطراف عدة رسمية وشعبية تسعى إلى إعادة الاعتبار للعلاقات العربية التعاونية التي وصلت إلى قمتها قبل ٢ اغسطس ١٩٩٠

الملاحظة الثالثة : أن الدعوة إلى التضامن العربي في ظل الظروف الراهنة هي دعوة تستهدف استنباط تفاعلات عربية خلاقة تغير الظواهر السلبية ، والإعمال المنتج للفكرة القومية العربية بكل ما فيها من طموحات نحو التوحد والقفز على التجزؤ ومواجهة التحولات العاصفة دوليا وإقليميا

وتعنى هذه الملاحظات الثلاث أن الدعوة إلى التضامن العربي هي دعوة إلى إعادة الروح للنظام العربي والخروج به من دوامة الانقسام والتشرذم التي تكاد تعصف به ، كما أنه دعوة إلى إحياء الافكار القومية والعروبية بصفة عامة .

### التضامن العربي .. النشأة والممارسة

من المعروف ان تعبير النظام العربى لايتاسس على مجرد علاقات الجوار الجغراق ، ولكنه يعكس توجها سياسيا نظاميا يستند إلى تجانس ثقاق فريد ، وله عمق حضارى وتاريخى خاص ، والذى يتلخص في الدعوة القومية العربية ، التى ترنو على المدى البعيد إلى تحقيق احد انماط الوحدة السياسية للإقليم ، ومن الأمور الهامة ان نميز بين ثلاثة انماط لتكون الإجماع أو حالة التضامن في النظام العربى وهي :

١ - الإجماع السلبى، وهو ما يمثل الحد الادنى من التضامن العربى العام، ونعنى به الالتزام من قبل غالبية اطراف النظام الإقليمى بنبذ خط معين للسياسة استنادا إلى قيم وقواعد ثقافية تتسع للنطاق العربى كله، ولكن دون الالتزام بتنبى خط ما إيجابى ومترجم إجرائيا، وتوزيع للمسئوليات لتنفيذ هذا الخط السياسى، سواء كان يتعلق بقضايا الأمن أو الهوية أو القومية.

٢ - الإجماع الموضوعى الإجرائى، وهو حالة تضامن ارقى من الشكل الأول، ونعنى به الالتزام من قبل غالبية اطراف النظام بموقف او خط عمل، وتوزيع للمسئوليات لتنفيذ هذا الخط على الصعيد العربى. ويتعلق هذا الخط بإحداث تغييرات في صورة القضية في لحظة او مرحلة معينة دون الاتفاق على الطريقة النهائية لحل هذه القضية.

٣ - الإجماع الاستراتيجي، وهو الشكل الامثل من اشكال التضامن، ونعنى به الالتزام من قبل غالبية اطراف النظام بموقف عمل وتوزيع المسئوليات في تنفيذ خط

كامل للسياسة نحو قضية او مسالة معينة ، وذلك انطلاقا من الاتفاق حول الطريقة النهائية لحل هذه القضية او المسألة ، الأمر الذي يعنى أن هذا الالتزام طويل المدى ، وعلى درجة من القوة بحيث لايجرفه اختلاف فرعى او انحراف يسير في سير المسألة أو القضية .

إن هذه الأنماط تتيح التعرف على مدى تطور النظام الإقليمى العربى ، كما تساعد على استخلاص نقاط القوة والضعف في سياسة التضامن العربى مثلما برزت في التجربة والواقع ويمكن القول أن من أولى محاولات بلورة محتوى سلوكى معين لسياسة التضامن العربى قد تجسدت في قمة الدار البيضاءالتي عقدت في سبتمبر 1970 حيث وقع الملوك والرؤساء العرب على «ميثاق التضامن العربى » والذي نص على :

(1) العمل على تحقيق التضامن في معالجة القضايا العربية وخاصة قضية تحرير فلسطين .

(ب) احترام سيادة كل من الدول العربية ومراعاة النظم السائدة فيها وفقا لدساتيرها وقوانينها وعدم التدخل في شئونها الداخلية

(حـ) مراعاة قواعد اللجوء السياسي و آدابه وفقا لمبادىء القانون والعرف الدولي

(د) استخدام الصحف والإذاعات وغيرها من وسائل النشر والإعلام لخدمة القضايا العربية

(هـ) مراعاة حدود النقاش الموضوعي والنقد الباني في معالجة القضايا العربية ووقف حملات التشكيك والمهاترة عن طريق الصحف والإذاعات وغيرها من وسائل النشر

(و) مراجعة قوانين الصحافة في كل بلد عربي ، بغرض سن التشريعات اللازمة لتحريم اى قول أو عمل يخرج عن حدود النقاش الموضوعي والنقد الباني ، من شانه الاساءة إلى العلاقات بين الدول العربية أو التعرض بطريق مباشر أو غير مباشر بالتجريح إلى الرؤساء العرب

ومن الملاحظ أن ميثاق النضامن العربي هذا دعا في بنده الأول إلى تحقيق التضامن في معالجة القضايا العربية وخاصة القضية الفلسطينية ، وهو ما يعكس الدور المركزى لقضية تحرير فلسطين في سياق تفاعلات النصف الأول من عقد الستينيات ولكنه في نفس الوقت لم يحدد صراحة رؤية معينة لمعالجة هذه القضية المركزية ويفهم من السياق العام أن التضامن العربي في معالجة القضية الفلسطينية كان مجرد دعوة إلى التنسيق بين كل الأطراف العربية

أما البنود الخمسة الأخرى، فهى كلها تدخل فى باب الالتزامات السلبية التى تفترض الامتناع عن فعل شيء معين وغلب على بنود الميثاق الجانب الدعائى الإعلامى نظرا لأن البيئة العربية فى ذلك الوقت كانت زاخرة بالحروب السياسية

والدعايات المضادة، والتي لعبت فيها وسائل الإعلام من صحافة وإذاعة الدور الاساسي ويبدو أن الهدف الرئيسي من وراء تلك الالتزامات السلبية هو العمل على بناء مناخ سياسي إعلامي إيجابي بين الدول العربية وبعضها البعض ويقوم في جوهره على احترام الخيارات الداخلية لكل قطر والامتناع عن الاعمال المناهضة التي تدخل في باب التورط في الشئون الداخلية للاقطار الاخرى وهكذا يمكن استنتاج أن هذا المحتوى من التضامن العربي هو في سياق النمط الاول ، أي نمط الإجماع السلبي .

إن ميثاق التضامن العربى بشكله المشار إليه جاء انعكاسا طبيعيا لنمط التفاعلات العربية الذى كان سائدا فى بداية الستينيات إذ غلب عليها الطابع الصراعى وتبادل الاتهامات بالعجز وبالخروج عن الخط القومى، والانقسام بين فريقين من النظام العربية المختلفة فى توجهاتها الداخلية والخارجية، بما انعكس سلبا على قدرة النظام العربى على مواجهة التحديات المختلفة، ولاسيما فى مجال القضية الفلسطينية وتعاظم التهديدات الإسرائيلية. ولم يمنع توقيع ميثاق التضامن العربى – الذى عبر في واقع الأمر عن حد ادنى من سياسة التضامن التورط مرة اخرى فى الصراعات في واقع الأمر عن حد ادنى من سياسة التضامن التورط مرة اخرى فى الصراعات الجانبية، التى برزت فيما عرف آنذاك باسم ازمة مؤتمرات القمة العربية. ولم يكن قد مضى على توقيع ميثاق التضامن اقل من نصف علم

استمر تفاعل ازمة مؤتمرات القمة العربية حتى يونية ١٩٦٧ ، وعكست تلك الازمة في شق منها عمق الصراعات العربية ، وفي شق آخر مدى ضعف الحد الادنى من سياسة الإجماع السلبى في تجاوز تلك الصراعات العربية ، وفي شق ثالث غياب القدرة العربية الجماعية وضعفها في مواجهة التحدى الاساسى ، اى التحدى الإسرائيلي مثلما برز في هزيمة يونيو ١٩٦٧

إن أثار حرب يونية ١٩٦٧ لم تقف عند حد احتلال إسرائيل لاراضي ثلاث دول عربية وحسب ، بل امتدت إلى كثير من الأمور السلوكية والفكرية التي كانت سائدة في الحياة السياسية العربية قبل الهزيمة . وبالرغم من أن الهزيمة العسكرية المباشرة لم تنل سوى ثلاث دول عربية محيطة بإسرائيل ، إلا أنها من الناحية السياسية اعتبرت هزيمة لكل العرب ، ولنمط تفاعلاتهم ولطريقة إدارتهم لشؤونهم السياسية والاقتصادية الجماعية . ومن هنا فإن ما تم تحقيقه في قمة الخرطوم اغسطس ١٩٦٧ كان نوعا من مواجهة المضامين المختلفة للهزيمة على الصعيدين السياسي والعسكرى ، وقد وضعت القمة بدورها إطارا عاما للتفاعلات العربية بشقيها معالجة القضية الفلسطينية وإدارة علاقات النظم العربية وبعضها البعض . وفي الشق الأول تظهر اللاءات الثلاث ( لاصلح لاتفاوض لا اعتراف ) ، وفي الشق الثاني تأكدت مبادىء عدم التدخل في الشئون الداخلية العربية ، وتجاوز الخلافات الاجتماعية ، وإحلال مصادر جديدة للزعامة العربية ، حتى صارت القوة الاقتصادية والمالية لا تقل اهمية وفعالية عن المناداة بالإفكار الثورية.

منذ تلك اللحظة دخل النظام العربي مرحلة الإجماع الإجرائي الموضوعي، إذ تغيرت أولويات المجالات ، حيث قل الاهتمام بالتباينات الأيديولوجية في بناء النظم الاجتماعية والاقتصادية العربية ، واصبحت قضية الوحدة الهوية القومية مؤجلة للمدى البعيد . ونالت قضية الأمن القومي العربي تركيزا شبه قطعي من عدد كبير من الدول العربية إضافة إلى منظمة التحرير الفلسطينية ، واستند هذا الإجماع الإجرائي الموضوعي إلى الأسس التالية:

١ - تجنب الإفصاح والتعبير العنيف عن الخلافات بين النظم العربية .

٢ \_ التمسك بدائرة معينة للإجماع تتصل بالصراع العربى الإسرائيلي تمثلت في الإجماع على اللاءات الثلاث.

٣ \_ قيام الدول العربية الغنية بدور مساند ، عبر عن نفسه في تحمل جزء من الأعباء المالية لإعادة بناء الجيوش العربية لدول المواجهة مقابل التنسيق الدوري مع دول المواجهة من خلال مؤتمرات القمة العربية حول السياسات العامة .

إلا أن هذا النوع من الإجماع العربي لم يكن تماما ، إذ لم يبلغ مستوى التنسيق الشامل أو الاعتماد المتبادل القائم على توزيع المسئوليات بصدد المهام المشتركة . ونخص بالذكر هنا القضية المركزية ـ أى القضية الفلسطينية ـ حيث لم تحدد اللاءات الثلاث كيفية التعامل مع آثار الهزيمة على المدى البعيد ، ولم تحدد نوع الاستراتيجية المطلوبة للتعامل مع صلب القضية الفلسطينية بعد ما اعتراها من تطورات جمعت بين مهام تحرير الأرض المحتلة في عدوان ١٩٦٧ ، ومهمة تحرير فلسطين المغتصبة في ١٩٤٨ . ولم تمنع النظم العربية ـ خاصة التي احتلت اراضيها \_ من اتخاذ خطوات داخلية وخارجية وفق اجتهادات سياسية متباينة وقد انعكس ذلك سلبا على المستويين العسكرى والسياسي معا .

ففى المستوى العسكرى بدا واضحا مدى الضعف الخاص في تنسيق وإحياء الجبهة الشرقية ، وغياب الحد الأدنى من التنسيق بين مصر وسوريا إبان تفجر حرب الاستنزاف التي شهدتها الجبهتان المصرية والسورية لمدد زمنية متباينة إما على الصنعيد السياسي فقد تراكمت الخلافات العربية حول قبول مصر لخطة روجرز وحول جدوى المعالجة السياسية أصلا . وهو ما انعكس سلبا على سياسة مؤتمرات القمة ، وفي تفجر الأزمة بين المنظمة والنظام الأردني طوال عامي ١٩٦٩ و ١٩٧٠ ، وعودة التراشق الإعلامي وتبادل الاتهامات بين النظم العربية . وهكذا تبلورت في الواقع العملي حدود الإجماع الإجرائي الموضوعي من حيث الاحتمالات الكبيرة للعودة مرة أخرى إلى ممارسات وسلوكيات مضادة ومنافية لعملية الإجماع ذاتها . ومن هنا فمن الإنصاف القول أن الاجماع الموضوعي الإجرائي يظل قاصرا عن إيجاد آليات تمنع نشوء التعارضات والخلافات الحادة ، والتي قد تصل في شدتها إلى تعطيل الأهداف المرجوة من عملية الإجماع ذاتها . ومع ذلك فإن إمكانية العودة إلى الخلافات الفرعية والجانبية صاحبتها عمليا إمكانية أخرى مضادة وهي إمكانية العمل بهدف محاصرة (109)

هذه الخلافات ومنع وصولها إلى نقطة اللاعودة ، وقد افصحت هذه الإمكانية عن نفسها في تطورين بارزين ، وهما محاصرة الأزمة الفلسطينية اللبنانية عبر اتفاقية القاهرة ١٩٦٩ . والأزمة الفلسطينية الأردنية عبر قمة القاهرة التي عقدت في سبتمبر ١٩٧٠ . وهما الازمتان اللتان ساهمتا في تقليل العوائد الإيجابية لسياسة الإجماع الإجرائي الموضوعي في هذه المرحلة ، وكانتا انعكاسا للحدود القصوى لهذا النوع من الإجماع الإجرائي الموضوعي . اما التطور البارز الثاني فتبلور في إعادة التنسيق مرة اخرى بين دول المواجهة وعلى الأخص مصر وسوريا ، ثم الأردن إلى حد ما ، وبين دول المواجهة ودول المساندة من جانب آخر ، من اجل خوض معركة عسكرية تزيل جمود

وهكذا في بداية السبعينيات استطاع النظام العربي بالفعل التغلب على أبرز صراعاته الجانبية ، وأن يعيد نمط التفاعلات العربية بصورة إيجابية مكنته من دخول معركة عسكرية سياسية اظهر فيها افضل اداء عسكرى سياسى عربى منذ عهود طويلة ، واستطاع من خلالها إعادة صياغة عناصر الموقف العربي والإقليمي وفق سياق ومضمون جديدين ، ولصالح الطرف العربي جزئيا على ان حرب اكتوبر ١٩٧٣ وما ارتبط بها من تضامن عربي لم يستمر طويلا ، إذ سرعان ما تبلورت مجموعة من الانقسامات الحادة بين الدول العربية صاحبة المجهود الأساسي في الإعداد وفي خوض الحرب . ونعنى على وجه الحديد مصر وسوريا ، واللتين شكلتا مع العربية السعودية ما عرف أنذاك بتكتل اكتوبر، وقد تبلورت هذه الانقسامات حول الأسلوب الامثل للاستثمار السياسي لنتائج الحرب عسكريا وسياسيا ونفطيا . وكانت الانقسامات في حقيقة الامر امتدادا لخلاف رئيسى بين القيادتين المصرية والسورية حول استراتيجية الحرب ذاتها ، وهل هي لتحرير الأرض أم لتحريك جمود الموقف وحسب . ثم عزز من تلك الانقسامات الدور الامريكي الذي بلوره كيسنجر واستهدف أنذاك احتواء نتائج الحرب بما يتوافق مع اهداف الاستراتيجية الامريكية على المديين المتوسط والبعيد

إلى جانب الانقسام المصرى السورى فيما بعد حرب ١٩٧٣ ، واجه النظام العربي قضيتين اخريين مارستا دورا هاما في تقليل عوائد حالة الإجماع الموضوعي الإجرائي في هذه المرحلة . وهما قضية تمثيل الشعب الفلسطيني ، ثم بداية الحرب الأهلية اللبنانية . وإذا كانت القضية الأولى قد حسمت عربيا عبر القمة العربية السابعة في الرباط اكتوبر ١٩٧٤ ، والتي اقرت حق المنظمة في تمثيل الشعب الفلسطيني ، فإن الحرب الأهلية اللبنانية بتطوراتها اللاحقة كشفت عن عجز النظام العربي في معالجة هذه الماساة اللبنانية العربية في أن واحد ، وقد تمثلت المحاولات الأولى عربيا لحل الأزمة اللبنانية في قمتي الرياض السداسية وقمة القاهرة الموسعة اكتوبر ١٩٧٦، واللتين وضعتا إطارا للحل دمج ما بين تطورات الازمة اللبنانية بشقيها الفلسطيني واللبناني وتطورات عملية التسوية السياسية وما بها من تباينات، وقد اثبتت الاحداث فيما بعد عدم فاعلية هذا الحل بالعجز عن مواجهة الازمة اللبنانية في السبعينيات، واستمرار الانقسامات السياسية بين مصر وسوريا، وفشل محاولات إحياء التضامن مرة اخرى، وانقسام النظام العربي بين مؤيد ومعارض لعملية التسوية السياسية التي بدا أن القيادة المصرية لن تتراجع عنها، لم تعد تفاعلات النظام العربي فيما بين ١٩٧٥ وحتى نوفمبر ١٩٧٧ وفق نمط الإجماع الإجرائي الموضوعي، وبدت اقرب إلى نمط الإجماع الدعائي السلبي والذي يفتقر عمليا إلى مضمون التضامن الخلاق بالرغم من وجود بعض مظاهره على السطح. وتمثلت تلك المظاهر في ثلاثة أمور رئيسية وهي عدم رغبة كل من مصر وسوريا في تفاقم خلافاتهما إلى حد القطيعة الكاملة، وسلوك بعض الأطراف العربية نوعا من السياسة المتوازنة التي لاترجح طرفا على آخر، وعدم رغبة الأطراف المناوئة لعملية التسوية الرافضة لعملية تهدئة الصراع مع إسرائيل في عمل محاور علنية.

لم تكن علاقات بعض اطراف النظام العربى التحالفية مع بعض دول الجوار الجغراق احد مظاهر غياب الإجماع العربى حتى في نمطه السلبى وحسب ، بل جاءت بعض التفاعلات الصراعية العربية مع دول الجوار الجغراق لتكشف عمق التحولات السلبية التى تفاعلت لمدة عقد كامل وكانت ابرز تلك الصراعات حالات ليبيا /تشاد ، السودان / اثيوبيا ، العراق / إيران . فضلا عن استمرار الجمود في الموقف العام للصراع العربى الإسرائيلي حتى بالرغم من التغيرات الهيكلية التى اصابت شقه الخاص بالتفاعلات المصرية الإسرائيلية على الصعيد الرسمى . وبدا هذا الجمود في تعثر أية محاولة للتسوية إضافة إلى تعثر التنسيق الأردنى الفلسطيني ذاته الذي بدأت إولى محاولاته في ربيع ١٩٨٥ . كذلك بدأ أن هناك جمودا أكثر تأثيرا قد أصاب دور القمة العربية في هذه المرحلة الممتدة ما بين ١٩٨٧ وحتى قمة عمان نوفمبر

وفي حقيقة الامر ان ما صدر من قمة عمان ١٩٨٧ من قرارات وما لحقها من تطورات يجعل منها نقطة فاصلة بين حقبة انهيار الإجماع وبين العودة مرة اخرى إلى حالة الإجماع السلبى الدعائي الذي سرعان ما تطور إلى حالة من الاجماع الإجرائي الموضوعي ، مثلما بدا في إعمال وقرارات قمة الدار البيضاء التي عقدت في مايو ١٩٨٩ .

في اعقاب تلك القمة وحتى اندلاع ازمة الخليج الثانية بدا النظام العربي في افضل حالاته ، واستعاد قدرا كبيرا من حيويته وتعددت دلائل وقف الانهيار على نحو مثير وإيجابي . ويمكن أن نرصد من تلك التفاعلات مايلي .

● اندلاع الانتفاضة الفلسطينية الباسلة واستمرارها طوال الأعوام اللاحقة، واستعادة القضية الفلسطينية مركزيتها في إطار التفاعلات العربية والنظام العربي .

● استعاد العلاقات الدبلوماسية بين مصر وغالبية الدول العربية في أعقاب قمة عمان نوفمبر ١٩٨٧ ، واستكمال تلك العودة باستعادة مصر لعضويتها في الجامعة العربية

ومشاركتها لأول مرة في القمة العربية بعد عشر سنوات ، تاثرت خلالها الحركة العربية الجماعية والمصرية . وفي هذا الصدد ثمة كلمة واجبة ، وهي خاصة بالدور اليمنى الذي سبق قرار قمة عمان المشار إليها . فقد كان النظام العربي متاثرا بعدد من وجهات النظر فيما يتعلق باستعادة العلاقات الدبلوماسية مع القاهرة . وكان لصنعاء موقفها الإيجابي من تلك المسالة ، وقامت القيادة اليمنية فيما قبل القمة والناءها بدور نشط لإقناع الاطراف العربية الأخرى باهمية استعادة العلاقات الدبلوماسية مع القاهرة ، وخاصة أن كثيرا من الدول العربية كانت قد استعادت علاقاتها وتفاعلاتها واقعيا . كذلك كان لصنعاء دور في القيام بما عرف بجهود فتح قنوات اتصال بين القاهرة من ناحية وكل من دمشق وطرابلس من نلحية اخرى فيما بعد قرار القمة العربية بغية التخلص من تحفظاتهما التي طرحت إزاء استعادة العلاقات الدبلوماسية مع القاهرة والتمهيد لعودة مصر إلى الجامعة العربية ، وكان الجهد اليمنى نابعا من أن مصر لها دورها الكبير وأن غيابها عن السلحة العربية قد أصاب النظام العربي بصورة سلبية ، وأن مصر في عهد الرئيس مبارك قد غيرت كثيرا من معطيات الموقف عربيا وإقليميا ، وبحيث لم تعد مسالة المقاطعة معها مجدية أو ذات معنى . وقد عبر الرئيس على عبدالله صالح عن تلك الإدراكات في كثير من تصريحاته ولقاءاته الصحفية في الفترة السابقة مباشرة لقمة عمان وبعدها . وفي اختصار فقد لعب اليمن دورا في قرار استعادة العلاقات العربية المصرية على الصعيدين الرسمي والشعبي معا .

● تاكيد عملية إحياء مؤسسة القمة العربية بعقد قمة طارئة اخرى في الجزائر يونية العمست لبحث سبل دعم الانتفاضة الفلسطينية . ورغم أن القرارات التي انتهت إليها تدخل في إطار التضامن مع الانتفاضة عن بعد أكثر من كونها تعبيرا عن الدعم المباشر ، فإنها اعتبرت أنذاك ذات مضمون إيجابي مع الاخذ في الاعتبار الواقع العربي العام خلال السنوات السابقة .

الانفراج السياس في منطقة المغرب العربي والذي انتهى بإعلان اتحاد المغرب العربي في فبراير ١٩٨٩ .

● التطورات الإيجابية والهامة التي شهدها شطرا اليمن انذاك وكانت خطوات رئيسية نحو استعادة وحدتهما بعد تجزئة وتشطير لمدة ثلاثة قرون متواصلة . ● تطور الأوضاع على جبهة الخليج – بين إيران والعراق – لمصالح القوات العراقية التي استطاعت أن تحقق عديدا من الإنجازات العسكرية غيرت من مسار الحرب ، إلى استطاعت الضغوط الدولية على طهران ، إلى أن قبلت إيران قرار الأمم المتحدة رقم ٩٩٨ في يولية ١٩٨٨.

● تسوية النزاعات بين دول الجنوب العربى واثيوبيا، حيث وقعت الصومال بيانا مشتركا تضمن إعادة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين وسحب القوات من الحدود ، إضافة إلى تطور العلاقات الرسمية بين السودان واثيوبيا بصورة طيبة والاتفاق على

اليات لبحث كيفية مساهمة البوبيا في حل ازمة الجنوب السودائي .

● صدور إعلان المنامة الاقتصادى عن القمة التاسعة لدول مجلس التعاون الخليجى ديسمبر ١٩٨٨ ، الذى اكد على ضرورة تحقيق التكامل الاقتصادى بين دول المجلس وإنشاء السوق الخليجية المشتركة.

● نجاح الاتصالات التي جرت في ١٩٨٨ بين مصر واليمن والاردن والعراق في إقامة تجمع عربي سمى بمجلس التعاون العربي وإعلن عنه في فبراير ١٩٨٩.

وهكذا شهد النظام العربى في هذه الأونة تزايدا في الاتجاه العام لتطوير التفاعلات العربية على اسس تعاونية سياسيا واقتصاديا ، ولكن فللت بعض النزاعات العربية الرئيسية بدون حل مثل حالة جنوب السودان والنزاع السورى العراقي والحرب الاهلية اللبنانية . ومع انعقاد قمة الدار البيضاء الطارئة عام ١٩٨٩ يمكن القول ان النظام العربي قد دخل مرحلة جديدة قوامها الإجماع الموضوعي . وكانت أبرز مظاهره حسم قضية عودة مصر للجامعة العربية بما في مرحلة جديدة بين مصر وكل من سوريا وليبيا ، ووضع تصور إجرائي ذي طابع عربي عام لحل القضية اللبنانية بما يتوافق مع مصلحة لبنان الوطنية ولايؤثر سلبا على الأمن القطرى والامن القومي العربي عامة .

استمرت تلك الاتجاهات في تفاعلها الإيجابي حتى اغسطس ١٩٩٠ ، وتدعمت بمجمل القرارات التي اتخذتها قمة بغداد الطارئة مايو ١٩٩٠ ـ قبل فترة قصيرة من إندلاع ازمة الخليج الثانية ـ وفي تلك القمة برزت ثلاثة مطالب رئيسية وهي : الأولى : ضرورة وضع استراتيجية للأمن القومي العربي تاخذ في اعتبارها التغيرات والتحولات التي شهدها النظام الدولي منذ ١٩٨٥ .

الثانى: وضع استراتجية عربية لمواجهة المخاطر الكامنة والظاهرة في حركة الهجرة اليهودية السوفيتية المكثفة للكيان الصبهيونى، وما ارتبط بها من استيطان غير وسبوق في الأراضى العربية المحتلة وخاصة في الضفة الغربية وغزة.

الثّالث: وهو وضع استراتيجية عربية لنقل التكنولوجيا المتقدمة إلى المنطقة العربية، مع اعتماد مبدأ تبادل المنافع في العلاقات العربية مع دول أوروبا الشرقية سابقا والتي اخذت بعد انهيار حكوماتها الشيوعية السابقة في تغيير مواقفها جذرياً ازاء القضايا العربية وخاصة القضية الفلسطينية.

ومن خلال تامل تلك القمة ومجمل الغاروف التي عقدت في غللها يمكن الاستنتاج بان تلك المطالب كانت نقطة بداية صالحة للوصول بالأمن القومي العربي بالنغلام العربي إجمالا إلى حالة من الاندماج والتوافق الاستراتيجي، وكم كانت الاوضاع العربية مؤهلة في تلك اللحظة الزمنية اكثر من غيرها لاتخاذ قرارات هامة تصب في المسار الذي يتعذر الآن تصور عودته مرة اخرى، اللهم بعد فترة طويلة من الزمن. ومن نافلة القول أن المرحلة التي سبقت مباشرة اندلاع ازمة الخليج الثانية كانت قد شهدت عديدا من مظاهر التضامن العربي الجماعي الشعبي والرسمي لتاييد العراق

ومناصرته إزاء الحملة الغربية التي قادتها كل من الولايات المتحدة وبريطانيا وإسرائيل في مواجهة العراق وتقدمه التكنولوجي ورغبته وحقه في تطوير قاعدته العلمية والصناعية . وكان لكل من مصر واليمن في تلك الأونة ـ بحكم ما يجمعهما مع العراق من عروبة وتضامن وعضوية مجلس التعاون العربي ـ مواقف مشرفة في مساندة العراق رسميا وشعبيا . ولعب الرئيس مبارك دورا في تهدئة الحملة الغربية في نفس الوقت تاكيد مساندة العراق في مواجهة اي عمل عدواني قد تقوم به إسرائيل ضده .

وعلى أية حال فإن الوقت الذى فصل بين قمة بغداد واندلاع ازمة الخليج الثانية لم يكن كافيا بالمرة لاتخاذ أية خطوة ملموسة وجادة للوصول إلى الاستراتيجيات المطلوبة عربيا والتى اتفق عليها من حيث المبدأ في قمة بغداد . وجاء غزو العراق للكويت في مطلع اغسطس ١٩٩٠ ليغير تماما من الأحوال العربية والإقليمية والدولية ، وليلقى بالنظام العربي في أتون الانقسامات والتشرذم والعجز . وبدلا من تطوير منهج العلاقات العربية وصولا إلى استراتيجيات بعيدة المدى امنيا وعلميا واقتصاديا ، رجع الواقع العربي إلى نقطة الصفر .

ثمة دلالات يمكن الخروج بها من الاستعراض السابق لحالة النظام العربى وسياساته في التضامن بكل صوره وحالاته. ومن هذه الدلالات مايلي:

١ - إن النظام العربي عرف تارجحا وحالات مد وجذر بين الصراع والتعاون .

٢ - إن سياسة التضامن العربى قد اخذت في التطور بين نمطين احدهما عبر عن الحد الادنى ، واحدهما عبر عن الحد الاوسط ، وانه لم يصل إلى حالة تضامن قصوى يمكن وصفها بانها إجماع استراتيجى بعيد المدى .

٣ - إن الحالة التي سبقت اندلاع ازمة الخليج الثانية كانت حالة مؤهلة اكثر من غيرها في تخطى بعض العقبات وتطوير نموذج عربى في التضامن بعيد المدى مثلما عبرت عنه المطالب/ القرارات الثلاثة التي اتخذتها قمة بغداد الطارئة مليو ١٩٩٠.

#### مصر واليمن بعد عامين من أزمة الخليج الثانية.

بعد عامين من ازمة الخليج الثانية يبدو جليا الاثار السلبية التي نجمت عن غياب الحد الادنى من التضامن العربي ، حتى في صورته السلبية . ولاشك ان الاطراف العربية جمعيها قد تضررت من تلك الازمة ومن استمرار نتائجها . كما ان هذا الوضع يضفى اعباء مضاعفة على عدد من البلدان العربية ذات المواقع الطرفية في النظام العربي ، والتي تمثلها دول القرن الافريقي بشاطئيه الافريقي والاسيوى خير مثال ، فضلا عن حالة العراق حاليا شعبا وارضا وموارد . ومن العسير ان يوجد نظام عربي وقد ادعى الاستفادة من تلك الازمة ونتائجها الخطيرة وحال التدهور العربي الذي نجم عنها .

وتعد مصر واليمن من الأطراف العربية التي تأثرت سلبا سواء على صعيد وضعيتهما العربية أو على صعيد تفاعلاتهما الثنائية مع الأطراف العربية المختلفة ومع بعضهما البعض.

فعلى صعيد علاقاتهما الثنائية توقفت حال التنسيق العربى التى وصلت إلى قمتها قبل اغسطس ١٩٩٠ ، بالانضمام إلى مجلس التعاون العربى ، والذى مثل مظلة للتعاون الاقتصادى والسياسى الشامل بين اطرافه الاربعة . وبدت هناك مؤثرات على الصعيد الشعبى والإعلامى ، واثار بعض العاملين من المصريين بعض الشكوى من تغير المعاملة معهم ، وكان مثيرا في نظر الشعب المصرى ان تقوم مظاهرات ضد السفارة المصرية في صنعاء . وبدا الإعلام المصرى واليمنى في حالة اشتباك جزئى لم تكن مالوفة من قبل ، ولم يخفف من وطاتها سوى تصريحات رسمية قوامها الحرص على العلاقات رغم اختلاف المواقف إزاء ازمة الخليج . ودفعت كل تلك التطورات ملف العلاقات المصرية اليمنية إلى زاوية ضيقة لم تعرفه علاقات البلدين من قبل ، حتى في اللحظات التي قطعت فيها علاقات البلدين دبلوماسيا . وتوقفت بالتالى العديد من مشروعات التعاون الاقتصادى المشترك .

أما على صعيد علاقاتهما العربية فقد واجهت البلدان مشكلات التكيف مع البيئة العربية ذات الانقسامات الحادة. ونظرا لتباين مواقفهما إزاء العراق والكويت وقرارات قمة القاهرة والقرارات الدولية التي صدرت عن مجلس الأمن ، بدا كل منهما ضمن فريق في مواجهة الفريق الآخر. كما عانت كل من مصر واليمن من تدهور علاقاتهما مع عدد من الدول العربية ، فمصر واجهت مشكلات كبرى مع كل من العراق والاردن والسودان ، وإلى حد ما ليبيا والجزائر وتونس . أما اليمن فقد واجهت مشكلات مع دول الخليج وفي مقدمتها الكويت والسعودية ، ولكم تاثر الاقتصاد اليمني من جراء قرار السعودية بوقف العمل بالمزايا التي خص بها اليمنيون من قبل ، مما دفعهم إلى العودة إلى بلادهم بصورة جماعية ومفاجئة . وقد حال هذا الامر دون استفادة اليمن من العوائد التي كان يجنيها هؤلاء ويبعثون بها إلى عوائلهم في الداخل . وشكل وجودهم في فترة وجيزة وخطيرة ايضا من عمر دولة الوحدة مشكلة كبرى على الصعد الاجتماعية والاقتصادية والأمنية .

والخلاصة التى يمكن ان تبرز هنا هى ان البلدين مصر واليمن قد عانيا على مستويات عدة من جراء الفزو العراقى للكويت ، وما تبعه من فقدان حالة التضامن العربى التى كانت تبشر بمزيد من التطور قبل حدث الغزو . ومن هنا تبرز حاجة قصوى لهما معا لتخطى تلك اللحظة بكل ما فيها من مشكلات ومعاناة .

لاتكتمل اهمية حالة التضامن العربى لكل من مصر واليمن دون الإشارة إلى أن عجز المؤسسات العربية يؤدى إلى إثارة مشكلات إضافية لكل منهما ، وتبرز هنا حالة التدهور العام في القرن الافريقي ، وبصفة خاصة حالة الصومال والتي تتلاشى فيها على نحو مثير مؤسسات الدولة ، ويزداد فيها الصراع الداخلي على نحو بالغ السوء . في

نفس الوقت تبدو فيه اليوبيا بعد سقوط نظام الرئيس السابق منجستو في حالة تغير وتحول غير معروفة النتائج ، كما ان حالة جيبوتي ليست على مايرام ، ويطول التدهور الوضع في جنوب السودان ، ومعروف ان هنك توترا ظاهرا في العلاقات بين مصر والسودان حول قضايا عدة حدودية وامنية . ومن المؤكد ان تدهور الاوضاع في تلك المصالح المنطقة يصبب في الصميم مصالح مصرية ويمنية على السواء . ابرز تلك المصالح الأمن في البحر الاحمر ، حيث يثير التدهور في اوضاع المنطقة وتزايد صراعاتها البينية شهية اطراف إقليمية ودولية للتدخل في شئونها ، الأمر الذي يتضمن حتما تعارضا مع المصالح العربية الكلية ومصالح مصر واليمن بصفة خاصة . وما نعنيه بالأمن هنا هو المصالح العربية الكلية التي يمكن من خلالها تحقيق مصالح الاطراف المطلة على البحر الاحمر ، وتنفي معها مبررات ودوافع ومحفزات الآخرين لتهديد امن الاطراف العربية أو التدخل في شئونهم . ومعروف أن أحد جوانب الأمة في كل من مصر واليمن هو تسرب اسلحة من الخارج إلى يد جماعات تعمل ضد الدولة في البلدين . ويعد سوء تسرب اسلحة من الخارج إلى يد جماعات تعمل ضد الدولة في البلدين . ويعد سوء تسرب اسلحة من الخارج إلى يد جماعات تعمل ضد الدولة في البلدين . ويعد سوء ولاشك أن أمرا حيويا كهذا ـ يتعلق بأمن المجتمع واستقرار الدولة ـ يمكن أن يمثل وإحدا من المجالات للتنسيق المشترك .

وتظل قضية إعادة الروح إلى مجلس التعلون العربي احدى القضايا الحيوية التي يمكن أن يبنى عليها عربيا ومصريا ويمنيا في أن واحد . ومعروف أنه رغم اختلاف وجهات النظر المصرية اليمنية إزاء أزمة الخليج الثانية ، فإن البلدين لم يتخذا أية خطوة يفهم منها أنهما قد أنسحبا من المجلس المذكور والواقعية تقتضى الإشارة إلى أن استعادة فاعلية المجلس من وجهة النظر المصرية غير واردة طالما استمر نظام الرئيس صدام حسين في قمة السلطة في العراق . ومع ذلك فإن مصر تعتبر نفسها غير معنية وغير مشاركة في أية جهود تتجه إلى إقصاء الرئيس صدام ، لأن ذلك عمل ينطوى على تدخل في الشئون الداخلية ليلد عربي أخر ، وهو ما ترفضه مصر الرسمية والشعبية على السواء . في نفس الوقت ثمة قرار وموقف مصر واضح لا لبس فيه بأن عملية التغيير يجب أن تكون عراقية تماما ، مع الحفاظ على وحدة العراق وغدم القبول بأية محاولات لتقسيمه .

إن الاختلاف في الرؤية إزاء مجلس التعلون وإزاء النظام في بغداد ، يقابلها توافق مصرى يمنى حول اهمية وضرورة حماية العراق الشعب والبلد والموارد ، وعدم الموافقة على تقسيمه تحت أى زعم وأى حجة ، ويمثل هذا التوافق نقطة لقاء جوهرية .

وتكاد تتفق السياستان المصرية واليمنية على ضرورة تسوية القضية الفلسطينية ، وتدعيم المفاوض العربى في عملية المفاوضة السياسية الشاقة والصعبة مع الجانب الإسرائيلي وصولا إلى تحقيق سلام شامل وعادل يعيد الحقوق العربية المشروعة إلى

اصحابها . كما يدرك البلدان اهمية التفاعل الإيجابى مع التحولات الجارية في قمة النظام الدولى بحرص وحدر . وتكشف سلوكيات البلدين - مصر واليمن كل على حدة - سواء إزاء الولايات المتحدة أو دول الكومنولث التى ورثت جماعيا والاتحاد السوفيتى السابق أو إزاء القوى الكبرى الأخرى انهما يعيان ضرورة الانفتاح على كل القوى الدولية ، والتعاون معها وفق أسلوب تبادل المصالح وعدم التدخل في الشئون الداخلية ، والاهتمام بتعظيم درجة الاستقرار الإقليمي .

ومن جملة المواقف والسلوكيات المتوافقة منها أو المتباينة يمكن القول أن حجم التوافق في السياستين المصرية واليمنية هو أكبر من حجم التباين ، وأن كلا منهما يمثل عمليا امتدادا لسياسة الآخر . ومع ذلك فمن الإنصاف القول أن واقع العلاقة اليمنية المصرية يشهد قدرا من البرود غير المعهود وغير الطبيعي . ومن هنا فإن المهمة الأولى يجب أن تكون لإعادة الدفء في علاقات البلدين رسميا وشعبيا ، وأن تلك في ذاتها تعد خطوة هامة سواء في مشوار التضامن العربي بغية إعادة تجسيده والعمل بمبادئه ، أو لتنشيط العلاقات بين البلدين .

وفي هذا الصدد يمكن وضع قائمة من مجالات التعاون المشترك التي تفرض نفسها بحكم تطور الاوضاع والفاروف العربية والإقليمية وهي :

١ \_ التعاون في مجال الأمن في البحر الأحمر ، والمشاركة في جهود الاستقرار في دول القرن الأفريقي .

٢ - إعادة تنشيط الاتفاقيات الثنائية في مجالات التعليم والاقتصاد والمشروعات
 التنموية المشتركة .

٣ ـ البحث في صيغة لإعادة التنسيق السياسي المصرى اليمني ، تعمل على التمهيد عمليا ، ووفق مدى أبعد لاستعادة دور مجلس التعاون العربي .

٤ \_ تنشيط لقاءات السياسيين والإعلاميين المصريين واليمنيين

ه ـ التفكير بصورة مشتركة في سياسة إعلامية يمكن من خلالها إعادة تقديم اليمن
 الموحد للمواطن المصرى ، خاصة في ظل وحدته وماتقابله من تحديات .

وفي تصورى أن تلك الحزمة من المهام العاجلة يمكن أن تشكل التفافا مصريا يمنيا على بعض الأثار السلبية التي نجمت عن أزمة الخليج الثانية وأنه من خلالها يمكن التفكير بصورة مشتركة في تحرك مصرى يمنى لإعادة الروح لسياسة التضامن العربي ، وما ينطوى عليه من مبادىء احترام السيادة واستقلال الدول العربية وعدم التدخل في الشئون الداخلية و البحث في سبل التنسيق المشترك سياسيا واقتصاديا وامنيا

# آفاق التضامن العربى في ظل الواقع الراهن

# د . ليلى عبد الوهاب

يمر الوطن العربى الآن بمرحلة تعد من صعب المراحل التى شهدها تطوره الحديث سواء في أوضاعه الاقتصادية والسياسية ، أو في علاقاته الداخلية والخارجية ، وتمثل هذه المرحلة بدون شك حلقة من أضعف حلقات النضال الاجتماعي والسياسي لشعوب المنطقة على الصعيدين القومي والدولي ، مما يدعونا إلى القول بأن حركة التحرر العربية تعانى الآن من حالة انكسار وانحسار خبت معها الكثير من الأمال والطموحات الدامية إلى تحقيق التنمية والتقدم والاستقلال لمجتمعات وشعوب الأمة العربية .

إن الواقع العربى الراهن بتناقضاته المختلفة وباوضاعه المتردية لم يكن وليد صدفة كما انه ليس بالتاكيد قدر ومصير لا مفر منه كتب على ابناء هذه الامة ، كما يحاول اعداؤها تكريس وترويج ذلك من اجل فرض مزيد من الهيمنة على مقدرات شعوبها واستنزاف ونهب ثرواتها .

وإذا كانت مرحلة النضال الوطنى من اجل الحصول على الاستقلال السياسى ـ والتى امتدت سنوات طويلة قدمت فيها معظم الشعوب العربية تضحيات جسام من اجل تحقيق الحرية والاستقلال والعدالة الاجتماعية ـ عكست بحق تطورا وازدهارا في الوعى الوطنى والقومى لشعوب المنطقة العربية ، فإن مرحلة ما بعد الاستقلال والتى تميزت بحكم وسيطرة البورجوازيات العربية الوطنية ، قد جاءت بنتئج مخيبة للآمال المعقودة عليها ، كما ساهمت وهذا هو الاخطر بدور اساسى في تحجيم المبادرات الشعبية وقدراتها على الثورة والتغيير .

وعلى الرغم من بعض النجاحات التى حققتها بعض دول المنطقة في الستينيات على طريق التنمية الاقتصادية والاجتماعية وهو الشعار والسياسة التى انتهجتها عدد من الدول العربية ، الراديكالية منها على وجه الخصوص ، وهى سياسة كان المقصود منها القضاء على التخلف الاقتصادى والاجتماعي والثقافي لشعوب المنطقة ، كذلك تحقيق قدر من التقدم والاستقلال الاقتصادى من اجل الحفاظ على السيادة الوطنية وحماية الاستقلال السياسي للمنطقة ، هذه السياسات والجهود التنموية لم تدم طويلاً فسرعان

ما تعثرت خطط التنمية بفعل مجموعة من العوامل الخارجية والداخلية ، ولعل ابرز واهم العوامل الخارجية تتجسد في ذلك التحالف الإمبريالى الغربي بزعامة الولايات المتحدة الامريكية مع العدو الصهيوني ليس فقط لتحقيق نصر عسكرى ولكن بغرض إحكام السيطرة الاقتصادية والسياسية على دول المنطقة وإخضاعها لتحقيق اهدافها ومصالحها ومطامعها في المنطقة .

وقد ساعد من ناحية اخرى على تحقيق الأهداف الاستعمارية في المنطقة عجز الأنظمة الحاكمة عن تطوير الهياكل والمؤسسات الاقتصادية والسياسية القادرة على حماية ما تحقق من إنجازات في مجال التنمية خاصة مع سيطرة الأجهزة البيروقراطية على انظمة الحكم الوطنية وغياب الديمقراطية وحرية النقد والتعبير، كذلك غياب أو تهميش المشاركة الشعبية في وضع وتنفيذ خطط وبرامج التنمية أو في اتخاذ القرار السياسي بشكل عام.

وتبدو المفارقة الحقيقية فيما آلت إليه أوضاع المنطقة بعد حرب اكتوبر ١٩٧٣ فمن ناحية أمكن تحقيق نصر عسكرى على العدو الصهيوني لأول مرة في تاريخ الصراع العربي الإسرائيلي ، ومن ناحية أخرى تدفقت أموال النفط نتيجة للارتفاع الكبير الذي حدث في اسعاره على دول الخليج المنتجة له ، ويمكن الإشارة هنا إلى أن البلدان العربية السبع في منظمة الأوبك قد حصلت خلال ثلاثين عاما (١٩٥٠ – ١٩٨٠) على الأكثر من ٥٠٠ مليار دولار ، كان نصيب السنوات الستة الأخيرة من هذه الفترة حوالي ثلاثة أرباع هذه العائدات وكان نصيب المملكة العربية السعودية نصف تلك العائدات .. وهذه الإشارة تكفي للتدليل على الزيادة التي طرات على حجم العائدات النفطية وما تميزت به من حدوث طفرة مالية مفاجئة وكبيرة .

كان من المتوقع في ضوء هذا التطور الجديد في اقتصاديات بعض الدول العربية ، أن تدخل المنطقة مرحلة جديدة من التنمية الشاملة المعتمدة على الذات لتحقيق التقدم الاقتصادى والعدالة الاجتماعية ، وخاصة أن هذا التطور الجديد الذى حدث نتيجة الزيادة الكبيرة في عائدات النفط قد جاء مدعما لكثير من المقومات الاقتصادية الأخرى التي تمتلكها المنطقة منها إنها تمتلك ما يقرب من نصف احتياطى العالم من النفطونسبة الامن الغاز الطبيعى ، هذا إلى جانب امتلاكها لمساحة محصولية قدرت عام ١٩٨٢ بحوالى ٣٢,٧ مليون هكتار من الأرض ، ومساحة أرضية مروية تبلغ عشرة ملايين هكتار ، ومساحة أراض وصلت إلى ٣,٣ مليون هكتار ، و ٢,٧٣ مليون رأس غنم تمثل العديد من الخوانية في العالم ، ناهيك عما تختزنه الأرض العربية في باطنها من العديد من الخامات والمعادن الصلبة كالفوسفات والحديد والرصاص والزنك والنحاس والمنجنيز والكوبالت والفضة والكبريت وغيرها من المعان التي لم تـوجه إليها الاستثمارات اللازمة في مجالات البحث والتنقيب والاستخراج ثم التصنيع

ومع وجود كل هذه المقومات الاقتصادية التي كان من الممكن إذا أحسن توظيفها واستثمارها وتوزيعها توزيعا عادلا بين شعوب المنطقة ، أن تحقق كثيرا من الإشباعات

ان تسد كثيرا من الحاجات المحروم منها غالبية ابناء الوطن، وان تجعل من المنطقة قوة اقتصادية وسياسية فاعلة ومؤثرة على الساحة الدولية، نجد ان إهدارا كاملا قد حدث لمعظم هذه المقومات والعناصر مما خلق العديد من التناقضات الاقتصادية والسياسية والثقافية بين شعوب المنطقة، بل والأخطر من ذلك أن تتحول عناصر واسباب القوة الكامنة في المنطقة العربية إلى عوامل تكرس علاقات التبعية بالمراكز الاستعمارية القديمة والحديثة، بدلا من أن تكون أداة تطوير حقيقية تؤمن مستقبل شعوب المنطقة وتعطيها السياسي.

وإذا كنا بصدد الحديث عن افاق التضامن العربي لدول وشعوب المنطقة ، فلابد من التأكيد بداية على أن التضامن ليس مجرد شعار يرفع ليعكس بعض النوايا الطيبة او الأماني الصادقة ، بل إن التضامن العربي الحقيقي لابد أن يترجم إلى واقع ملموس يشعر به أكثر المواطنين حرمانه ، كما لابد أن يتحول إلى قوة فاعلة قادرة على مواجهة مختلف التحديات والاطماع الاستعمارية . بدون ذلك يصبح التضامن العربي شعارا خاليا من أي مضمون عاجز عن تطوير آليات جديدة للمقاومة والنضال الحقيقي ضد كل اشكال التخلف الاقتصادي والقهر الاجتماعي ، والتبعية السياسية .

إن البحث في اليات جديدة للتضامن العربي في ظل المتغيرات الدولية والإقليمية والمحلية الحاكمة ، لابد أن يتوافر له الفهم العلمي الموضوعي لمختلف الأوضاع الاقتصادية ، والاجتماعية والسياسية والثقافية السائدة عسى أن نتوصل في ضوئها إلى استنباط اليات للعمل والتضامن العربي تتناسب وطبيعة وحجم التحديات الداخلية والخارجية التي تفرضها ظروف المرحلة الراهنة ، وهذا يدفعنا إلى إجراء محاولة متواضعة من جانبنا لرصد وتحليل أبرز المشاكل والتناقضات التي تعانى منها شعوب المنطقة على مختلف المستويات .

### أولا: المستوى الاقتصادي الاجتماعي:

تشير معظم الدراسات والتقارير سواء الصادرة عن منظمات دولية ( الأمم المتحدة ـ البنك الدولى) أو منظمات إقليمية (جامعة الدول العربية) إلى تراجع واضح في معدلات التنمية الاقتصادية والاجتماعية لمعظم بلدان المنطقة العربية منذ منتصف السبعينيات وحتى نهاية الثمانينيات ، ويتجلى هذا التراجع في المؤشرات التالية :

۱ - شهد العقد الماضى انخفاضا ملحوظا في نسب الإنتاج السلعى الصناعى والزراعى وهو ما يتضح من مؤشرات الانكشاف الاقتصادى العربي البنيوى والتجارى والمالى والغذائي والتكنولوجي، ويبدو هذا الانكشاف في الاختلال الواضح بين الصادرات والواردات العربية . فمع نهاية الثمانينيات نجد أن نسبة السلع المصنعة لم التجاوز ٤ , ٤ 1٪ من جملة الصادرات العربية ، بينما مثلت تلك السلع نسبة ٣ , ٥٥٪ من

إجمالى الواردات العربية . هذا وقد انخفضت نسبة الاكتفاء الذاتى من الحبوب إلى ٥ , ٤٩٪ في عام ١٩٨٩ .

٧ ـ احتلت الصناعة الاستخراجية النفطية مكانة هامة في اقتصاديات ١٤ دولة عربية على الاقل ، ومع نمو حجم صناعة الاستخراج وارتفاع نسبها في الناتج المحل بالمقارنة مع نسب الإنتاج السلعى الزراعى والصناعى ، نجد أن الصناعة التحويلية اخذت في الانخفاض والتراجع ، كما شهد قطاع البناء والتشييد رواجا نظراً لتوجيه معظم العائدات النفطية إلى تطوير البنى التحتية ، وقد تم ذلك على حساب غيره من قطاعات الإنتاج السلعى .

٣ - ادى الاختلال الواضح بين قطاعات الإنتاج إلى حدوث اختلال في توزيع قوة العمل البشرية سواء على المستوى القومى بين دول مصدرة للعمالة ، وهى الدول غير النفطية ودول مستوردة لها ، وعلى المستوى المحلى بين قطاعات حدث بها تكدس كقطاع الخدمات ، وقطاعات تناقصت فيها العمالة بشكل ملحوظ كقطاع الزراعة والصناعة .

٤ - صاحب هذا التفاوت في النمو القطاعي الاقتصادي تفاوت آخر في الناتج القومي للفرد في البلاد النفطية ، وغير النفطية ، فبينما كانت نسبة التفاوت تقاس عام ١٩٦٠ بـ ٢ - : ١ ، نجدها تقفز في عام ١٩٧٩ لتصل إلى ١٦: ١ ويبدو هذا التفاوت في درجة الإشباع العام للحاجات الإساسية للمواطن في مجال الغذاء والكساء والعلاج والتعليم والمسكن .. الخ ، ويتجلي هذا التفاوت في اقسى صورة فيما يحدث الآن في الصومال من مجاعات تهدد اكثر من مليونين من السكان بالموت جوعا ، ناهيك عن معدلات الفقر التي تتزايد بين غالبية سكان البلدان غير النفطية ، واستمرار تفشي حالة الأمية بنسب مرتفعة خاصة بين النساء ، وزيادة نسب التسرب من التعليم وزيادة اعداد العاطلين والهمشين إلى غير ذلك من المشكلات الاجتماعية الناجمة عن ذلك الاختلال والتفاوت في الدخل بين دول المنطقة على المستوى القومي وبين طبقاتها الاجتماعية على المستوى القطرى .

ه \_ شهد العقد الماضى ايضاً نمواً متزايدا في العجز في ميزان المدفوعات للدول العربية غير النفطية ، مما ادى إلى زيادة الاقتراض من الخارج وبالتالى مزيد من التبعية والاعتماد على النظام الراسمالى العالمي والخضوع لقوانينه وشروطه التي يفرضها من خلال مؤسساته كصندوق النقد الدولى والبنك الدولى .

#### ثانيا: على المستوى السياسى:

ويمكن تحديد اهم ملامح صورة الواقع العربى على الجانب السياسي في الأتى :
١ ـ ادت حالة الاستقطاب الاقتصادي العربي بين دول غنية ودول فقيرة إلى خلق تكتلات سياسية إقليمية تزايدت معها المصلحة والنزعة الإقليمية والقطرية على حساب المصالح القومية العليا للمنطقة وشعوبها

٧ - اخذت الصراعات الطائفية والعرقية تتزايد بشكل اصبح يهدد امن ووحدة العديد من المجتمعات العربية ، فما برحت لبنان ان تنتهى من آثار ما خلفته الحرب الأهلية ، فإذا بمشكلة الجنوب في السودان ، ومشكلة تقسيم العراق ، والمشكلة الطائفية في مصروغيرها من المشكلات المتعلقة بالحدود بين الدول العربية ، وتبرز لتقف في مقدمة الصراعات ، لتتوارى معها قضايا العرب المصيرية وعلى راسها الصراع العربى الصيونى والصراع ضد الهيمنة الاستعمارية من قبل الغرب بزعامة الولايات المتحدة الأمريكية .

٣ - انحسار دور القوى التقدمية والديمقراطية العربية مع تصاعد دور التيارات الاصولية في مختلف المجتمعات العربية ، ويرجع ذلك إلى العديد من الاسباب اولها : عدم قدرة هذه القوى على الحركة والتنظيم في ظل غياب الديمقراطية في معظم البلدان العربية وسيطرة أجهزة الحكم على معظم مؤسسات المجتمع المدنى .

ثانى هذه الأسباب يرجع إلى الجمود الفكرى والايديولوجى الذى تميزت به هذه القوى وعدم قدرتها على الاقتراب الحقيقى من الواقع العربى والتعرف على خصوصيته الاقتصادية والاجتماعية والثقافية . ثالث هذه الاسباب وأخرها ما حدث مؤخرا من انهيار للاتحاد السوفيتى وغيره من الدول الاشتراكية في أوروبا الشرقية وانتهاء الحرب الباردة التى ترتب عليها انفراد الولايات المتحدة الامريكية وحلفائها الغربيين على القوة في العالم وتسخير المنظمات الدولية والإقليمية لتحقيق مصالحهم في الهيمنة تحت غطاء ما يسمى بالشرعية الدولية .

#### ثالثا: على المستوى الثقاقي:

يشهد الواقع الثقافي العربى ايضاً حالة من الاستقطاب يقف على احد اطرافه الانظمة الحاكمة بما تحاول أن تروج له من أنساق للقيم والثقافة الإستهلاكية الغربية ، وذلك من خلال أجهزة الإعلام المختلفة ونظم التربية والتعليم وغيرها من المؤسسات الثقافية الرسمية ويقف على الطرف الآخر التيار الاصولى بافكاره المعلاية لقيم التقدم والديمقراطية وحرية المراة إلى غير ذلك من القيم التى ناضل من أجل ترسيخها أجيال من المفكرين على مدى أكثر من قرن مضى .

وهنا يجد المواطن العربى نفسه بين « فكى الرحى » عاجز ببؤسه وفقره ووعيه الزائف على أن يجد مخرجا من مازقه اللهم الوقوع في مزيد من الخرافة والشعوذة والغيبيات .

وهنا لابد من الإشارة إلى دور المثقفين العرب ومسئوليتهم تجاه مواطنى شعوبهم ، فالتاريخ والتجارب تؤكد انهم حملة شعلة التنوير وطليعة المناضلين ضد الظلم والقهر والاستبداد السياسى ، والهيمنة الاستعمارية ، ولكن عليهم لكى يمارسوا دورهم التاريخي ان يرتفعوا على مصالحهم الذاتية ، وخلافاتهم الحزبية الضيقة وان ينتظموا داخل اطر تجعلهم اقرب إلى الجماهير منهم إلى اولى الامر من أرباب السلطة .

# العلاقات المصرية اليمنية والعمل الموهدوى العربى فى ظل المتغيرات الجديدة

# د . أحمد يوسف أحمد

تتسم العلاقات المصرية - اليمنية بخصوصية واضحة سواء من المنظور التاريخى أوفى الفترة ، غير أن هذه الخصوصية كانت تتم دائما في سياقي أوسع ، ويعنى هذا أن العلاقات المصرية - اليمنية لم تكن ذات دلالة بالنسبة لطرفيها فحسب ، وإنما كانت لها أهميتها دائما بالنسبة لهذا السياقي الأوسع ، وقد طرا في الأونة الأخيرة عدد من المتغيرات ، الهامة سواء للعلاقات المصرية - اليمنية في ذاتها أو بالنسبة لسياقها العربى العام ، وتقدم هذه المتغيرات فرصا أفضل لهذه العلاقات من جانب غير أنها محملة بالتحديات والتساؤلات من جانب أخر ، وتختص هذه الورقة وفقا لمخطط الندوة التى تقدم إليها بالتركيز على اثنين من هذه المتغيرات وهما التطورات لأخيرة في قضية إعادة تحقيق الوحدة اليمنية ومن قبلها نشأة مجلس التعاون العربي في فبراير ١٩٨٩ الذي ضم كلا من الأردن والعراق ومصر والجمهورية العربية اليمنية ، وذلك بهدف مناقشة ما تمثله هذه التطورات سواء بالنسبة للعلاقات المصرية - اليمنية أو بالنسبة لدورها في العمل الوحدوى العربي العام .

## ١. العلاقات المصرية . اليمنية بين الخصوصية الثنائية والاطار القومى :

تميزت العلاقات المصرية ـ اليمنية عبر التاريخ بخصوصية واضحة افاضت في بحثها الندوتان الأولى والثانية للتان عقدتا حول هذه العلاقات في صنعاء وعدن وبالذات هذه الأخيرة التي عقدت في عدن في يناير ١٩٨٩ . ولذلك قد يكون من المناسب وقد اخذ البعد التاريخي حقه من البحث أن نركز في هذه الورقة على الخصوصية

المعاصرة للعلاقات ، ولتكن نقطة البدء في التناول هي لحظة ميلاد اليمن الجديد في السادس والعشرين من سبتمبر ١٩٦٢ التي قدمت إطارا ثوريا وقوميا في أن واحد للخصوصية في العلاقات المصرية ـ اليمنية .

كان الثوار اليمنيون وقد تسلحوا بوعى تاريخى صحيح مستمد من التجارب النضائية السابقة للشعب اليمنى يدركون كل الإدراك الدور الحاسم الذى لعبه العامل الخارجى في واد محاولات التغير التي بادر بها الشعب اليمنى وطلائعه الرافضة للنظام الإمامي ، ومن هنا كان الإصرار على ضرورة الدعم الخارجي للثورة الجمهورية اليمنية في الشمال لموزانة التدخل الخارجي الأكيد ضد هذه لثورة ، قلو كان مرد الأمر هو ميزان القوى اليمني ذاته لحسم الامر لصائح الثورة في اليمن منذ البداية ، وكان منطقيا ان يتجه طلب الدعم إلى مصر التي كانت تلعب الدور القيادي في الحركة القومية العربية في يتجه طلب الدعم إلى مصر التي كانت تلعب الدور القيادي في الحركة القومية المخطط المضاد ذلك الوقت ، وقد استجابت مصر لطلب ثوار اليمن ، وارسلت طلائع قواتها لنصرة الثورة الجمهورية ، ثم ما لبثت هذه الطلائع أن اخذت في التزايد لمواجهة المخطط المضاد الثورة الذي تم بمباركة كاملة من الاستعمار البريطاني ثم الولايات المتحدة فيما بعد ، وخاصة الشعبان اليمني والمصرى اشرف المعارك دفاعا عن حق الإنسان في أن يحيا حياة كريمة تليق بإنسانيته .

ولم يقف الأمر عند هذه الحد ، فقد حتمت طبيعة الأمور أن يؤدى قيام الثورة في الشمال إلى أن يتحول هذا الشطر من الوطن اليمنى إلى القيام بوظيفته الطبيعية التى تأخرت طويلاً بسبب النظام الإمامى كقاعدة للنضال ضد الاستعمار البريطانى في الجنوب ، وهكذا شهد العام التالى مباشرة لقيام ثورة السادس والعشرين من سبتمبر بداية الكفاح المسلح الذى الهضى بعد أربع سنوات إلى الاستقلال ، وفي هذه السنوات الأربع كانت الجمهورية اليمنية الوليدة والقوات المصرية المساندة لها هى خير سند للنضال التحررى في الجنوب .

ولقد مثلت التطورات السابقة الإطار الجديد للخصوصية المعاصرة ذات الطبيعة النضائية للعلاقات المصرية - اليمنية ، ومن الشائع ان تصور هذه التطورات باعتبارها فقط دعما مصريا للجمهورية اليمنية في الشمال والنضال التحرري في الجنوب ، وهي كذلك بالفعل من المنظور العسكري البحت ، اما إذا نظر للمسالة في سياقها السياسي والنضائي العام فسوف نجد أن الدعم كان متبادلا بين ثورتي اليمن ومصر .

ولعلنا نذكر أن الثورة اليمنية قد تفجرت بعد عام واحد تماما من انفصال سوريا عن الجمهورية العربية المتحدة في ٢٨ سبتمبر ١٩٦١ ، ولم تكن دلالة هذا الحدث تتوقف عند انهيار أهم تجربة وحدوية في النضال العربي المعاصر ولكنها امتدت إلى الحركة القومية العربية العامة ، فقد كانت هذه هي المرة الأولى التي تصاب فيها هذه الحركة بنكسة واضحة وأساسية تركت مركز القيادة فيها محاصرا أو شبه محاصر .

ويصف جمال عبد الناصر هذه الفترة التي سبقت قيام الثورة اليمنية في إحدى خطبه التي القاها امام قوات مصرية عائدة من اليمن بقوله : « كانت الأرض العربية تنعكس

عليها ظلال كئيبة من تحكم الرجعية والانتهازية في مناطق عديدة منها كانت الرجعية والانتهازية والاستعمار بعدهما وإسرائيل يعيشون جميعا في نشوة النكسة التي وقعت بالتقدم الثورى العربي بمؤامرة لانفصال .. ثم ما اعقبها من تطورات ظن فيها اعداء الامة العربية انهم ملكوا في ايديهم زمام توجيه القدر وانه بات في وسعهم محاصرة الثورة العربية الشاملة التي فجرتها ثورة ٢٣ يوليو .. ثم ضرب هذه الثورة في القاهرة والتطلع بعد ذلك إلى سيطرة عشرات السنين على الارض العربية .

في هذه الظروف تفجرت ثورة السادس من سبتمبر ١٩٦٢ في اليمن لتكون احد الشواهد على استمرار وحيوية حركة الثورة العربية ، وتمثل تهديدا للـوجود الاستعمارى عسكريا واقتصاديا في شبه الجزيرة العربية وللنظم المتحالفة معه ، فمثلت بذلك اكبر دعم يمكن أن يوجه لحركة الثورة العربية عامة ولمركزها القيادى خاصة ، ولذا كان من المحتم على هذا المركز أن يتحالف معها ـ أى مع الثورة اليمنية ـ ويواصل المسيرة التي كان قد بدا أنها بسبيله إلى التوقف .

ولم يقف الدعم عند هذا الحد ففي اعقاب هزيمة يونيو ١٩٦٧ كان المتصور ان تفضى هزيمة المركز القيادى إلى سلسلة من الهزائم المتلاحقة بطول الوطن العربي وعرضه تتوطد بعدها دعائم السيطرة الاستعمارية – الصهيونية عليه ، غير انه ايضاً جاء الدعم من الجماهير العربية التي وقفت بعد الهزيمة تدعم صمود قيادتها القومية ، وجاء من مواقع للثورة العربية ظن الكثيرون انها ستسقط ، فإذا بها تصمد وتنتصر في علامة واضحة على أن قوى الثورة العربية ، وإن اصيبت بضرر بالغ إلا انها لم تتاكل فضلا عن انها مازالت قادرة على الفعل ، وهكذا انتصرت ثورة سبتمبر في القوات المصرية في اعقاب انها مازالت قادرة على الفعل ، وهكذا انتصرت ثورة سبتمبر في القوات المصرية في اعقاب كريمة ولائقة ، كما اخذ النضال التحررى في الجنوب يتصاعد في اعقاب الهزيمة مباشرة حتى اضطرت بريطانيا إلى التعجيل بانسحابها في نوفمبر ١٩٦٧ وتسليم السلطة عكس مخططها الاصلى إلى ممثل الجبهة القومية ، وقد كان الصمود ثم انتصار الجمهورية في اليمن ولمواصلة النضال التحررى في الجنوب حتى النصر اكبر الاثر دون شك في دعم الصمود المصرى والعربي في وجه المخطط الصهيوني في اعقاب هزيمة ١٩٦٧ الصمود المصرى والعربي في وجه المخطط الصهيوني في اعقاب هزيمة ١٩٦٧ الصمود المصرى والعربي في وجه المخطط الصهيوني في اعقاب هزيمة ١٩٦٧ المعود المصرى والعربي في وجه المخطط الصهيوني في اعقاب هزيمة ١٩٦٧ المعود المصرى والعربي في وجه المخطط الصهيوني في اعقاب هزيمة ١٩٦٧ المعود المصرى والعربي في وجه المخطط الصهيوني في اعقاب هزيمة ١٩٦٧ المعود المصرى والعربي في وجه المخطط الصهيوني في اعقاب هزيمة ١٩٦٧ المعود المصرى والعربي في وجه المخطورة المعود المصرى والعربي في وجه المخطورة الفيم المخاط الصورة المحود المصرى والعربي في وجه المخطورة المحود المحرد الم

ولم تتوقف خصوصية الدعم المتبادل هذه عند الحد السابق فقد كان إغلاق مضيق باب المندب في وجه الملاحة الإسرائيلية بواسطة البحرية المصرية إبان حرب اكتوبر ١٩٧٣ عملا مصريا ـ يمنيا بكل معنى الكلمة ، او لنقل انه لم يكن ممكنا لو لم تكن هناك عن جمهورية مستقلة على المدخل الجنوبي من البحر الأحمر ، ذلك الممر المائي بالغ الحيوية والخطورة للمصالح العربية .

غير أن المرحلة اللاحقة لحرب اكتوبر ١٩٧٣ لم تكن في مجملها مرحلة إيجابية فمن ناحية شغل اليمن بترتيب البيت الداخل في كل من الشمال والجنوب ، ومن ناحية ثانية ركزت السياسة المصرية على جهود التسوية السلمية مع إسرائيل الأمر الذي انتهى

بتوقيع معاهدة السلام بين الحكومتين المصرية والإسرائيلية في مارس ١٩٧٩ مما افضى . إلى قطع شطري اليمن لعلاقاتهما بمصر في اعقاب توقيع تلك المعاهدة .

ومع ذلك فقد تميزت الثمانينيات باستمرار التفاعل بين الشعبين على الرغم من قطع العلاقات الدبلوماسية ، فذهبت عشرات الألوف تدريجيا من العاملين المصريين إلى اليمن ، وقد وصف الأخ الرئيس على عبد الله صالح هؤلاء العاملين مرة في احد احاديثه الصحفية بأنهم جيش جديد للمصريين يساهم في مسيرة التنمية في اليمن

وفي نوفمبر ١٩٨٧ نجح المقادة العرب في عقد مؤتمر قمة في عمان اتخذ ضمن قرارات أخرى قرارا يقضى بان إعادة العلاقات مع مصر يعتبر من شئون السيادة الخاصة بكا دولة على حدة ، وفي اعقاب ذلك المؤتمر على الفور اعادت الجمهورية العربية اليمنية علاقاتها الدبلوماسية مع مصر بحيث شهد عام ١٩٨٨ دفعة قوية لمجريات التنسيق بين البلدين ، وفي هذا السياق قام الرئيس حسنى مبارك باول زيارة لصنعاء منذ توليه رئاسة الجمهورية في مايو من ذلك العام ، وقد تم الاتفاق اثناء الزيارة على إنشاء لجنة مشتركة على مستوى رئيسي وزراء البلدين وبرئاستهما لدعم العلاقات الثنائية ، وقد عقدت على مستوى رئيسي وزراء البلدين وبرئاستهما لدعم العلاقات الثنائية ، وقد عقدت اللجنة أول اجتماعاتها بالفعل في القاهرة في اكتوبر ١٩٨٨ ، كما اعاد الشطرين علاقات الدبلوماسية مع مصر في فبراير ١٩٨٨ ، وهكذا زالت العقبة الرسمية التي كانت تعوق تطوير العلاقات المصرية اليمنية ، وفي فبراير ١٩٨٩ اعلن عن إنشاء مجلس التعاون العربي الذي ضم كما سبقت الإشارة كلا من الأردن والعراق ومصر والجمهورية العربية اليمنية .

ويلاحظ في كل ما سبق أن خصوصية العلاقات المصرية اليمنية لم تتناقض مع طبيعتها القومية الشاملة ، بل لعلها انبثقت دائما من هذه الطبيعة واكدتها ، فقد تمت اروع ملاحم العلاقات المصرية اليمنية في إطار قومي عام يزخر بإمكانات الحركة الثورية . كان دعم مصر لثورة سبتمبر التي كانت بدورها ردا على انفصال سوريا عن الجمهورية العربية المتحدة ، ثم دعم مصر للنضال المسلح في جنوب اليمن ضد الاستعمار البريطاني يمثل مرحلة هامة من مراحل النضال الثوري العربي ، وكان التعاون المصرى ـ اليمني في إغلاق مضيق باب المندب جزءا لا يتجزا من النضال العربي العام ضد المشروع الصهيوني الاستيطاني على ارض فلسطين ، بل إنه حتى لحظات التراجع الرسمي في العلاقات المصرية ـ اليمنية كانت تتم في « سياق عربي عام » رافض للسياسة المصرية تجاه إسرائيل في ذلك الوقت ، واخيراً جاء تكوين مجلس التعاون العربي الذي يضم كلا من مصر والجمهورية العربية اليمنية في فبراير ١٩٨٩ ضمن مرحلة ، وقف التدهور » في النظام العربي التي بدأت بنجاح القادة العرب في عقد قمة عمان في نوفمبر ١٩٨٧ ، ثم تلاها تفجر انتفاضة الشعب الفلسطيني في الشهر التالي مباشرة ، ثم النجاحات العسكرية العراقية في النصف الأول من عام ١٩٨٨ التي افضت إلى إجبار إيران على قبول وقف إطلاق النار الذي اضحى ساريا منذ اغسطس ١٩٨٨ ، وهكذا يتاكد لدينا أن الخصوصية في العلاقات المصرية ـ اليمنية لم تكن في يوم من الأيام خصوصية « المحور » الذي يمكن أن يفرق بتعدد المحاور ، و إنما كانت دائما خصوصية « النواة » التي يلتئم الكيان حولها ويقوى »

### ٢. المتغيرات الجديدة في العلاقات المصرية . اليمنية :

سبقت الإشارة إلى ان الشطر الشمالى من الوطن اليمنى قد اعاد العلاقات الدبلوماسية مع مصر في اعقاب مؤتمر قمة عمان مباشرة ، بينما اعاد الشطر الجنوبى العلاقات في فبراير ١٩٨٨ ، وان لجنة مشتركة على مستوى رئيسى الوزراء في كل من مصر والجمهورية العربية اليمنية قد تكونت في مايو من ذات العام لدعم العلاقات الثنائية ، وفي فبراير ١٩٨٩ تكون مجلس التعلون العربي كما سبقت الإشارة من كل من الأردن والعراق ومصر والجمهورية العربية اليمنية ، وكان هذا الحدث يعد بداية لمرحلة جديدة في العلاقات المصرية ـ اليمنية تتعزز فيها العلاقات الثنائية ، بينما تبقى العلاقات مع الشطر الجنوبي ضمن إطار العلاقات الثنائية العادية فحسب .

غير ان دلالة إنشاء مجلس التعاون العربي لم تقف عند هذا الحد بطبيعة الحال . كان إنشاء المجلس ومن قبله بسنوات مجلس التعاون الخليجي في ١٩٨١ ومعه اتحاد المغرب العربي في فبراير ١٩٨٩ ايضاً يمثل انتصارا لوجهات نظر القائلين بأن السعى إلى تحقيق الوحدة العربية دفعة واحدة من المنظور السياسي اضحى غير عملي على ضوء الخبرة السابقة للنضال الوحدوي العربي منذ الخمسينيات وحتى الآن ، وأن المدخل العملي لتحقيق هذه الوحدة إذن هو إنشاء تجمعات عربية فرعية تجمع بين الدول المتقاربة سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وجغرافيا بحيث يسهل فيما بينها اتباع نهج وظيفي للوحدة يركز على التكامل الاقتصادي الذي سيمثل حال نجاحه الاسلس المتين للوحدة السياسية بدلا من القفز إلى هذه الوحدة مباشرة ، ومما يزيد في جدارة هذا المدخل انه يمثل استجابة ضرورية للمتغيرات الدولية الجديدة التي تتمثل في ظهور كيانات اقتصادية عملاقة لا يمكن للعرب أن يواجهوها فرادي ، لما كانت الوحدة الشاملة تبدو اقتصادية في هذه المرحلة فإن نهج التجمعات الفرعية يبدو افضل اسلوب للمواجهة .

وفي مواجهة وجهة النظر السابقة كان هناك من يرى ان التجمعات الفرعية العربية وإن ادت وظائف مفيدة في النظام العربي كتكتيل القوى وحل الصراعات العربية العربية وتحقيق مزايا استراتيجية للعرب إلا أن هذه الوظائف لا تبدو كافية لمواجهة التحديات الهائلة التي تواجه العرب ، وأن هذه التحديات لا يواجهها سوى العمل العربي المشترك ، فضلاً عن أن ضرر هذه التجمعات على المدى الطويل ربما يكون أكبر من نفسها ، فقد تحدث تشطيرا جديدا في الوطن العربي قائم على اسس أكثر قوة من الدولة القطرية بحيث يكتسب جدارة أكبر بالبقاء وينهى موضوعيا الأمل في الوحدة العربية ، وهذا ناهيك عن أن هذه التجمعات ليست محصنة ضد التناقضات الدخلية من اعضائها .

(177)

وللإنصاف فإن مجلس التعاون العربى بدا اكثر التجمعات العربية وعيا بالتطور القومى العربى الشامل واقلها خطراً على فكرة العمل العربى المسترك ، فمن ناحية قدمت ديباجة اتفاقية تأسس مجلس التعاون العربى تحليلا متكاملا لموقع إنشاء المجلس من العمل الوحدوى العربى العام .

ووصفت المادة الأولى من الاتفاقية المجلس بانه « احد تنظيمات الأمة العربية » بينما اكتفى النظام الأساسي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ومعاهدة إنشاء اتحاد المغرب العربي بإشارات عابرة في هذا الصدد .

ولعل نظام العضوية في التجمعات الثلاثة يؤيد ما ذهب إليه التحليل السابق ، فقد اشار النظام الاساسي لمجلس التعلون لدول الخليج العربية في مادته الخامسة إلى ان المجلس يتكون « من الدول الست التي اشتركت في اجتماع وزراء الخارجية في الرياض بتاريخ ٢/٤ / ١٩٨١ » وهي عبارة تفيد ان عضوية المجلس غير مفتوحة لغير هذه الدول وخاصة أن النظام الاساسي للمجلس قد سكت عن قضية قبول اعضاء جدد تماما ، اما معاهدة إنشاء اتحاد المغرب العربي فقد نحت منحي مخالفا تماما بأن نصت في مادتها السابقة عشرة على حق الدول الأخرى « المنتمية إلى الأمة العربية أو المجموعة الأفريقية أن تنضم إلى هذه المعاهدة إذا قبلت الدول الأعضاء ذلك » ، اما اتفاقية تأسيس مجلس التعلون العربي فقد اشارت في مادتها الرابعة إلى أن عضوية المجلس مفتوحة « لكل دولة عربية ترغب في الانضمام إليه » بشرط إجماع الدول الأعضاء ، ويعني هذا أنه بينما يعد عربي أشمل ، وبينما يعد اتحاد المفرب العربي تنظيما مفتوحا للدول العربية عربي اشمل ، وبينما يعد اتحاد المفرب العربي تنظيما مفتوحا للدول العربية والأفريقية بما يجعله تنظيما يتجاوز الرابطة العربية فإن مجلس التعاون العربي هو والأفريقية بما يجعله تنظيما مزيدا من الدول العربية دون غيرها .

غير أن الخشية ظلت مبررة بقيام مجلس التعاون العربي سواء بالنسبة لكل من مصر واليمن أو بالنسبة للعمل العربي المشترك ، فمن ناحية من المعروف أن الحرب العراقية ــ الإيرانية قد عمقت كثيراً من الخلاف بين نظامي الحكم في كل من العراق وسوريا تاييد سوريا القاطع لإيران في حربها ضد العراق ، وعلى الرغم من أن الموقف السوري لا يمكن أن يكون مقبولا من المنظور القومي على الإطلاق فلم يكن مقبولا بذات الدرجة ومن نفس المنظور أن يسود منطق تصفية الحسابات بعد الحرب على حساب المصلحة القومية العربية ، ولم يكن مقبولا أن يستخدم مجلس التعاون العربي في هذا السياق خاصة بما عرف عن السياسية اليمنية من توجه عربي هام حافظت عليه رغم كل الخلافات العربية ، وما تطورت إليه السياسة العربية لمصر في عهد الرئيس محمد الخلافات العربية ، وما تطورت إليه السياسة العربية العلاقات المصرية واليمنية مثابرتهما على ذات حسني مبارك مما جعلها تتجزا الجزء الاكبر من مهمة إعادة العلاقات المصرية العربية . وفي التطبيق اثبتت كل من السياستين المصرية واليمنية مثابرتهما على ذات التوجهات فتحقق اللقاء المصري - السوري ، ولعبت القيادة اليمنية مثلة في الاخ على التوجهات فتحقق اللقاء المصري - السوري ، واثبت مجلس التعاون العربي انه لا يمثل عبد الله صالح دورا بارزا في هذا الصدد ، واثبت مجلس التعاون العربي انه لا يمثل

عقبة في وجه تدعيم العمل العربي المشترك .

ومن ناحية أخرى ثارت الخشية من قيام مجلس التعاون العربي على مشروع إعادة تحقيق الوحدة اليمنية ، وهو أكثر المشروعات الوحدوية العربية الجزئية جدارة بالتنفيذ نظراً لأن اليمن تمثل الحالة الوحيدة في الوطن العربي لدولة قطرية منقسمة إلى دولتين ، فالشعب اليمني يمتلك اجتماعيا واقتصاديا وتاريخيا وجغرافيا كل مقوماء الوحدة السياسية ، غير أن ملابسات انهيار نظام الإمامة في الشمال في سبتمبر ١٩٦٧ واستقلال الشطر الجنوبي في نوفمبر ١٩٦٧ وتمايز النظامين في الشطرين سياسيا واقتصاديا قد الفضت إلى عدم تحقيق تقدم نحو هدف إعادة الوحدة اليمنية بل وحدوث مصادمات عسكرية بين الشطرين أكثر من مرة ، وبعد أن تحققت خطوات ملموسة على طريق الوحدة اليمنية في النصف الأول من الثمانينيات جامت أحداث يناير ١٩٨٠ لتلقي بظلالها على مسيرة الوحدة اليمنية من منظورين أولهما ينعكس على مسيرة الوحدة ولو ألى حين ، والثاني بكل الانعكاسات السياسية المتصورة لهذا الوضع ، وقد جامت نشاة مجلس التعاون العربي قبل أن يتمكن الشطران من تجاوز آثار أحداث يناير ١٩٨٦ من التباعد بين الشطرين .

غير ان مسيرة الوحدة اليمنية عادت لتبرز اصالتها من جديد ، فقد شهد شهر نوفمبر 19۸۹ مع احتفالات الذكرى الثانية والعشرين لاستقلال الشطر الجنوبى إنجاز اهم الخطوات حتى الآن في صدد إعادة تحقيق الوحدة اليمنية بتوقيع قيادتى الشطرين على بيان المصادفة على مشروع دستور دولة الوحدة ، وقد تمثلت اهم أبعاد هذه الخطوة تحديدا في اصالة مشروع دستور دولة الوحدة الذي تم إنجازه من خلال عمل مضن لسنوات طويلة إلى السلطة التشريعية في الشطرين لدراسته ومراجعته خلال ستة شهور على ان تتم إحالته إلى الاستفتاء الشعبى في خلال ستة شهور اخرى ، ويعنى هذه أن البديل الذي انتصر هو بديل الوحدة الاندماجية إذ أن مشروع دستور دولة الوحدة يقوم على اساس دولة يمنية اندماجية واحدة توفق ما بين الاعتبارات العقيدية والسياسية والاقتصادية في نظامي الشطرين ، ويتجاوز ذلك بكثير عددا من البدائل الاخرى التي كانت مطروحة في ساحة العمل لإعادة تحقيق الوحدة اليمنية مثل توحيد بعض الوزارات الهامة كوزارتي الخارجية والدفاع وغير ذلك من البدائل .

ومع كل الأمل والثقة في استمرار مسيرة إعادة تحقيق الوحدة اليمنية واستكمالها بنجاح بإذن الله تبرز القضية الخاصة بوضع الدولة اليمنية الواحدة في مجلس التعاون العربي ، وسوف يكسب وجود مثل هذه الدولة القوية المجلس مزيدا من القوة والمكانة في العمل العربي الوحدوى غير انه من الضرورى من الأن أن نتامل في الطريقة التي يمكن أن يستوعب بها مجلس التعاون العربي حقائق الموقف الوحدوى اليمنى الجديد ، وفي الواقع أن ثمة بديلين متصورين في هذا الصدد

اولهما : أن ينضم الشعار الجنوبي إلى المجلس قبل تاريخ المادة تحقيق الوحدة ،

ويتطلب هذا كما راينا إجماع الدول الاعضاء وهو إجماع يمكن ان نتصور حدوثه وإن كانت الإشارة واجبة إلى وجود اتجاه داخل مجلس التعاون يرى بعدم قبول اعضاء جدد حتى تتعزز مسيرة التكامل داخل المجلس ، وهو اتجاه ترد عليه تحفظات كثيرة ليس هنا مجال مناهضتها وخاصة أن الشطر الجنوبي ينبغي أن يعامل في هذا الصدد معاملة خاصة نظراً لما سيؤول إليه الحال في علاقته بالشطر الشمالي ، ومع ذلك فإن الصعوبات التي يمكن أن تحيط بهذه الصورة لانضمام اليمن الواحد إلى مجلس التعاون العربي تنقلنا إلى الصورة الأخرى الأسهل من الناحية القانونية ، وهي الانتظار لحين تحقق عملية إعادة الوحدة اليمنية وتمثيل الجمهورية اليمنية لليمن الواحد داخل المجلس دونما حاجة لإجراءات انضمام عضو جديد ، ولا يفترض أن تثير هذه الصورة اية مشكلات لانه لن يترتب عليها أي تغيير في عدد اعضاء المجلس أو الاتفاقية المنشئة له

# خاتمة : مستقبل العلاقات المصرية . اليمنية في ظل المتغيرات الجديدة :

تميزت العلاقات المصرية - اليمنية عبر التاريخ وحتى الأن بخصوصية واضحة كان لها دائما سياقها العربي الأشمل ، ويعنى هذا أن العلاقات المصرية ـ اليمنية كانت لها دائما وظيفتها « العربية » وهو حكم ينسحب على المرحلة الحالية كما انسحب على ما سبقها من مراحل ، وتتمتع العلاقات المصرية - اليمنية حالياً - خاصة بعد أن تتم بنجاح إن شاء الله الخطوات النهائية على طريق إعادة تحقيق الوحدة اليمنية ـ بإطار اوسع للعمل يتمثل في مجلس التعاون العربي ، وهو التجمع الذي سبق أن رأينا أنه أكثر التجمعات العربية الحالية جدارة بان يقود السعى المطلوب نحو تحقيق غايات العمل الوحدوى العربي ، ذلك اننا إذ كنا يمكن أن نرضى بأن التجمعات الفرعية العربية الحالية تمثل مرحلة افضل من مراحل العلاقات العربية - العربية فإننا لا يمكن بالتاكيد أن نرضى بتوقف عند هذه المرحلة فالتحديات التي تواجه العرب باتت هائلة يمكن ان ينوعوا بحملها جميعا فما بالنا وهم متفرقون سواء بين دول قطرية او تجمعات فرعية . وتتحمل العلاقات المصرية ـ اليمنية مسئولية خاصة في صدد توسيع نطاق مجلس التعاون العربي لكي يشمل شيئاً فشيئاً مزيدا من الدول العربية الموجودة خارج التجمعات توطئة للانتقال إلى المرحلة الأرقى الخاصة بالعمل العربي الوحدوى العام لقد نات كل من السياستين المصرية واليمنية بجانبها قدر الاستطاعة عن الخلافات العربية وحققت كل منهما نجاحا ملحوظاً في هذا الصدد في عقد الثمانينيات ، ومن هنا الأمل في الدور المصرى - اليمنى المنشود في اتجاه تعزيز العمل الوحدوى العربي ، وتحقيق الغايات المشروعة للنضال العربي، وياحبذا لو خصصت الندوة القادمة للعلاقات المصرية - اليمنية لدراسة ومناقشة قضية أو قضايا يمكن لمصر واليمن أن يقوما بدور ملموس من خلالها لتعزيز العمل الوحدوى العربي سواء من خلال مجلس التعاون العربي او خارج إطاره.

# العلاقات المصرية اليمنية بعد انتصار الثورتين حتى الآن محاولة للتقييم

# حسن أبو طالب

لا تقترن علاقات مصر بأي من الدول العربية بمثل هذا الكم من المشاعر القومية والشعبية كما هو الحال في علاقات مصر بشطري اليمن . ولعل دماء الشهداء المصريين التي خضبت أرض اليمن في كفاحها من أجل الحرية والتحضر والقضاء على التخلف والاستعمار، وارواحهم الطاهرة ترفرف على كل مكان يدور فيه الحديث عن مصر واليمن سواء اكان هذا الحديث عن الماضي أم الحاضر أم المستقبل. وتلك المناسبة التي تقدم فيها تلك المحاولة المتواضعة لتقييم الشق السياسي من العلاقات المصرية ـ اليمنية \_ على مدى العقود الثلاثة الماضية \_ مؤهلة اكثر من غيرها لأن تستشعر فيضا من مشاعر الود والاحترام والعرفان بالجميل بين شعبين ـ رغم ما يفصل بينهما من ألاف الكيلو مترات ـ سطرا معا صفحات مشرقة من الماضي القريب ويتطلعان معا إلى صفحات اكثر إشراقا في المستقبل . على أن عالم اليوم بكل تعقيداته وتدخلاته من شمال وجنوب وشرق وغرب . وبين قمة النظام الدولي وقاعدته ، وبين قضايا الامن والبيئة والتقدم التكنولوجي والتغير في القيم والأفكار والمفاهيم ليلقى علينا عبئا ثقيلا ، تنوء بحمله الجبال ، ولا تكفي معه النوايا الحسنة والمشاعر الطيبة ، فبالرغم من اهميتهما في تفاعلات الشعوب وعلاقات القيادات فهما وجدهما غبر كفيلين بانجاز المهام الكبرى التي تنتظر شعوبنا في الحاضر . والأمر يزداد تعقيدا كلما رمينا ببصرنا إلى المستقبل المنظور .

وعلى نحو مبسط ومباشر فإن تحديات اليوم ومهام الغد تتطلب اكثر من المشاعر القومية والنوايا الحسنة ، ومن الصعب أن يغفل المرء جدوى التخطيط وأهميته وضرورة التنسيق بين القاعدة والقمة ، ودواعى النظرة الصائبة لما يجرى من تطورات دولية ودلالاتها وتلك المهام لا تستقيم إذا ما تم إخفاء العيوب والتعتيم على المشكلات أو الأخطاء التى قد تبدو صغيرة وتافهة ، ثم سرعان ما تكبر مع الإيام

ويستعصى عند ذلك حلها وتترك أثارا يصعب مجوها ولا سيما من ذاكرة الشعوب، وإذ ذاك تستنزف الكثير من الجهد، وبحيث يحرم هذا الجهد المبذول من أن يوجه إلى تفاعلات وعلاقات أكثر قوة وسلامة وفائدة.

وفي الجهد المتواضع التالى محاولة لتقييم بعض جوانب من خبرة الماضى القريب لعلها تفيد في معرفة بعض أوجه القصور في علاقات اليوم والذى بدورها تعد الأساس التي ستشيد عليه صروح الغد .

من المعروف أن علاقات مصر بكلا اليمنين تمتد إلى عمق التاريخ ، وقد تنوعت اساليبها ومظاهرها . كما أن لمصر دورا كبيرا في تدعيم وتثبيت الثورة في الشطر الشمالي . وفي تقديم العون العسكري والسياسي لبعض فصائل حركة التحرير التي اندلعت في الشطر الجنوبي لمواجهة الاحتلال البريطاني . وارتبط هذا الدعم المصرى بصعود الفكرة القومية وبدور بارن - لا ينكره سوى جاحد - للقيادة الناصرية على الصعيدين العربي والإقليمي. وصحيح أن التدخل العسكري المصرى المباشر في الشطر الشمالي قد جاء في اعقاب انهيار دولة الوحدة بشهور قليلة ، إلا أن هذا الأمر كان مقرونا بالأساس باعباء الدور القومي الذي كانت تضطلع به مصر في تلك المرحلة . وهو الدور الذي افترض بداهة مناصرة ودعم كل تحرك عربي يسعى لكسر حلقات التخلف أو الخروج من افلاك الاستعمار . وفي هذا الصدد يجب أن تلاحظ أن الدعم المصرى لثورة سبتمبر ١٩٦٢ اختلف من حيث الكيف والنوعية \_ وبالتالي من حيث التاثيرات والانعكاسات ـ عن ذلك الذي قدم إلى حركة التحرير في جنوب اليمن . فالأول أخذ شكل التورط والتدخل المباشر الذي يغلب عليه الطابع العسكري. اما الثاني فاخذ مسارا مختلفا حيث اقتصر على دعم عسكرى اقترن بدعم سياسي كبير لإحدى فصائل حركة التحرير (وهي جبهة التحرير لجنوب اليمن المحتل) ، في مواجهة فصيل أخر ( وهي الجبهة القومية ) . وهذه الملاحظة تعنى بالاساس أن هنك شمولا في دور الدعم المصرى للشطر الشمالي . وإن هذا الشمول كان احد جزئياته تاجيع حركة التحرير في الشطر الجنوبي المحتل . وهو ما يتضح في اربعة عناصر تداخلت معا . وشكلت هذا الشمول ، فمن ناحية لعب التدخل العسكرى المصرى دورا كبيرا في تغيير الوضع الداخل في الشطر الشمالي . والوجود المصرى - بالرغم من غلبة الطابع العسكري عليه ـ لم تقتصر أثاره على تطوير هيكل واداء الجيش اليمني وحسب ، بل شمل ايضًا آثارا سياسية تمثلت في محاكاة الاسلوب المصرى في مواجهة المشلكل الداخلية والأزمات الإقليمية والدولية ترفض الاحلاف وهيمنة الغرب وعملائه الإقليميين والتمسك بالمبادىء الاشتراكية وقد تختلف التقييمات حول هذه الأثار السياسية ، العسكرية ، إلا انه من الثابت ان الشطر الشمالي لليمن وبالرغم من ماساة الحرب الاهلية قد دفع خطوات على بساط التحولات الاجتماعية من حيث نشوء قوى اجتماعية جديدة وجدت في التواجد المصرى خير دعم لها . وتكونت بالاساس من قطاعات المثقفين والعسكريين والبورجوازية الصغيرة وبالتالى تغيرت خريطة المواقع الاجتماعية وخفت نسبيا حدة الركائز الطائفية والقيم القبلية . وساعد ذلك على تزايد درجة الوعى السياسى وتنامى الشعور بضرورة الإصلاح والذى تركز داخل المؤسسة العسكرية وقياداتها الشابة ومحاولتها التدخل بما لديها من قدرات اكثر كفاءة لايجاد حلول لمشاكل اليمن من خلال برنامج النقاط العشر وحركة يونية ١٩٧٤ والتى أنهت حقبة بدات في ١٩٧٧ وغلبت عليها التوجهات المحافظة ومحاولات تفريغ الجمهورية من مضمونها الحقيقى

ومن ناحية ثانية يبدو شمول تأثيرات التواجد العسكرى المصرى في بعد اخر يتعلق بالتوازن في منطقة الخليج وجنوب الجزيرة تحديدا ولاسيما في مواجهة الاحتلال البريطاني في عدن وفي زيادة حدة حركة التحرر التي وجدت في الوجود العسكرى المصرى بالشطر الشمالي خير دعم لها سياسيا ومعنويا وكذلك عسكريا . ويرتبط بالتوازن أيضا تلك المواجهة التي كانت مستعمرة أنذاك بين جناحين في العالم العربي المحافظ من جهة وتقدره الملكيات ، والتقدمي من جهة اخرى وتقدره مصر الناصرية .

اما البعد الثالث فهو ما يتعلق بصلة الوجود العسكرى المصرى في اليمن بهزيمة يونية ١٩٦٧ . وقد اثير هذا الأمر فيما بعد الهزيمة ، وثمة أراء عديدة تناقلها ساسة وعسكريون حول صلة الهزيمة بدعم الثورة اليمنية ، باعتبار أن وجود أجزاء من الجيش المصرى في اليمن قد حرم الجبهة المصرية من إمكانيات وقدرات أساسية ضاعت هباء بعيدا عن المواجهة مع إسرائيل

وان قرار الدخول في حرب اليمن كان قرارا سياسيا تم في غياب استراتيجية عليا تربط بين حرب اليمن وما ينتظره من احداث وهي الاستراتيجية – على حد قول احد القيادات اليسارية المصرية التي شاركت في حرب اليمن وهو اللواء فتحي عبد الغني – التي تحدد توقيت وحجم الجولة المنتظرة مع إسرائيل ، بما شكل ورطة للجيش المصرى كان قوامها فتح مسرح عمليات على بعد الاف الأميال من مصر دون أن يكون ذلك في نطاق استراتيجية عامة تربط بين هذه الحرب وسلامة الوطن الأم

وبالطبع فإن افتقار إمكانيات وقدرات قطاعات من الجيش المصرى كانت في اليمن لها تاثيراتها السلبية على اداء الجيش المصرى في مواجهة إسرائيل ، ولكن هذا وحده لا يفسر الهزيمة في يونية ١٩٦٧ مثلما حدثت ونتائجها التي هزت الواقع العربي كله والتركيز على هذا الامر وحده وتحميله اكثر مما يحتمل هو نوع من الهروب وإغفال للاسباب الحقيقية التي قلات إلى الهزيمة . إن اعتبار نتائج الوجود المصرى العسكرى في اليمن بمثابة كارثة أو نموذج لقرارات استراتيجية متخبطة هو أمر بعيد كل البعد عن روح الحقيقة ، وبعيد أيضا عن استيعاب جوهر المسئولية القومية التي على مصر الوفاء بها رضت أم أبت وهو نوع من إهدار الحقائق التاريخية والتأثيرات الكبرى التي حملها ضد الوجود المصرى على نسيج المجتمع في اليمن وعلى مسيرته نحو الحرية والبناء والتنمية .

وكما سبق القول إن تأثيرات هزيمة ١٩٦٧ شملت الواقع العربي كله . وبالنسبة المشطر الشمالي فقد تم الاتفاق في قمة الخرطوم اغسطس ١٩٦٧ على عودة القوات المصرية ، وبذلك فقد الجمهوريون نصيرا قويا ، مما ادى إلى تحول في موازين القوى الداخلية بين دعاة الجمهورية ومناصريها الحقيقيين ، وهؤلاء الذين تدثروا بها وكانوا في جوهرهم من دعاة القبلية والمناوئين لكل عمليات التحول والتنمية ، وهكذا كان انقلاب نوفمبر ١٩٦٧ والذي مثل شيئا من التراجع عن مبادىء الثورة والإشتراكية والتنمية . على أن المؤسسة العسكرية التي حملت في داخلها بذور الفكر المتفتح بفعل التلاقي مع العسكرية المصرية أو قضت تلك المرحلة في يونية ١٩٧٤ عندما قام المقدم الحمدي ورفاقه بمواجهة إفلاس القوى القبلية والإقطاعية في مواجهة المشاكل المعنية ، واقتلاع القيادات القبلية والإقطاعية وفتح الأبواب امام قيادات شابة ذات فكر متفتح .

وبدوره تاثر اليمن الجنوبى بهزيمة يونية ، حيث فقدت جبهة التحرير الاساس الرئيسى لتفوقها المادى والمعنوى ، وادى ذلك إلى سيطرة الجبهة القومية المنافسة ، وتفاوض البريطانيون معها على اعتبار انها الممثل الوحيد للشعب في الجنوب ، وبالفعل تسلمت الجبهة القومية الحكم في البلاد – اكتوبر ١٩٦٧ – بعد أن حسمت الحرب الاهلية بينها وبين جبهة التحرير لصالحها تماما على أن المشكلات التي واجهتها الجبهة القومية في ظل وضعيتها الحاكمة الجديدة – وهي مشكلات بناء الدولة ومواجهة التخلف الاقتصادى وإعلاة صياغة المجتمع – كان من الحدة والشمول بحيث اثارت انقسامات بين الاجنحة اليسارية وتلك التي اعتبرت ذات نزعة اعتدالية ومثلها الرئيس قحطان الشعبي واستمر التجاذب بين الفريقين حتى يونية اعتدالية ومثلها الرئيس قحطان الشعبي واستمر التجاذب بين الفريقين حتى يونية العدالية مع مصر التي كانت تتجه نحو اسلوب جديد داخليا وخارجيا من تاثير العلاقات مع مصر التي كان الشطرين . ففي اثناء سيطرة الحكم ذي النزعة القبلية في الشطر الشمالي ٣٠ – ٧٤ وجدت مصادر جذب وتنافر في أن واحد .

وكان التطور المضىء خاص بالمواجهة مع إسرائيل وتبلور ذلك في دور يمنى هام في إغلاق بلب المندب بمساعدة البحرية المصرية في وجه الملاحة الإسرائيلية. اما في الشطر الجنوبي ولاسيما بعد يونية ١٩٦٩ فقد اخذت عوامل التنافر في البروز رويدا رويدا وخاصة بعد تولى الرئيس السلاات الحكم في مصر خلفا للرئيس عبد الناصر. ففي الشهور الأخيرة لحكم الرئيس عبد الناصر اعتبر الحكم في اليمن الديمقراطي أن مصر من البلدان الاشتراكية التي يجب تدعيم الصلات معها سياسيا واقتصاديا. واستمر الحال حتى توقفت المعارك في اكتوبر ١٩٧٣. حيث تلاها بروز التحولات الكبرى في السياسة والاقتصاد المصرى ، وإذ ذاك اخذت بذور الخلافات حول القضية الفلسطينية والتسوية السياسية في النضوج إلى أن صارت حواجز حقيقية تمنع التلاقي او الحوار.

في بداية السبعينيات ومرورا بمنتصفها كانت علاقات مصر والشطر الشمالي تتجه نحو انفراج ملموس ، وجاءت حركة المقدم الحمدى يونية ١٩٧٤ لتفتح أفاقا أرحب وقبل أن تتازم العلاقات بين مصر والشطر الجنوبي ، كان لمصر مبادرة في غضون عام ١٩٧٤ موضوعها فتح صفحة جديدة من الحوار بين عدن وجيرانها ، وبهدف تهيئة الأجواء العربية للتركيز على المواجهة مع إسرائيل ، وساعد على ذلك مرونة الرئيس الاسبق سالم ربيع على في ذلك الوقت ، ولكن الحصيلة النهائية لم تكن إيجابية تماما ، إذ شهدت عملية الوحدة بين الشطرين بعض الحركة وقليل من الانفراج . ولكن الخلافات الداخلية بين النخبة الحاكمة في اليمن الديمقراطي لم تساعد على إنضاج هذه العملية . ذلك أن الجناح اليسارى والذى قاده أنذاك عبد الفتاح إسماعيل في مواجهة سالم ربيع على لعب دورا معوقا لعملية الإنفراج الإقليمي ولعملية الوحدة اليمنية إذ ثبت تورط في عملية مقتل المقدم انقسمي رئيس اليمن الشمالي يونية ١٩٧٨ ، مما جرت على اليمن الديمقراطي عزلة عربية ، واوقف محاولات الانفراج الإقليمي وترافق مع هذا مزيد من التقارب المصرى مع الشطر الشمالي ، ومزيد من الجفاء مع النظام الحاكم في عدن . واثناء مصادمات مارس ١٩٧٩ وقفت مصر إلى جانب الشطر الشمالي .. وفي الواقع كانت علاقات مصر مع اليمن الديمقراطي مقطوعة منذ ديسمبر ١٩٧٧ بسبب إدانة الأخيرة لزيارة القدس ومحاولتها مع دول عربية اخرى مناهضة السلوك المصرى في التسوية مع إسرائيل.

إن افتراق الشطرين بفعل تازم علاقاتها وتعثر الوحدة بينهما ، لم يمنعهما من التلاقى على إدانة السلوك المصرى الخاص بالمعاهدة المصرية الإسرائيلية في مارس ١٩٧٩ ، ومشاركتها في تنفيذ القرارات العربية الخاصة بقطع العلاقات الدبلوماسية مع مصر وتجميد عضويتها في الجامعة العربية . ومع ذلك يمكن أن تلحظ درجة من الخلاف في حدة ودرجة القطيعة بين مصر وكلا الشطرين اليمنيين . ففي حين بادرت اليمن الديمقراطية بقطع العلاقات مع مصر منذ ديسمبر ١٩٧٧ ودخلت مع أربع دول عربية في تجمع سمى بدول الصمود والتصدى ، فإن الشطر الشمالي اكتفى بتنفيذ القرارات العربية التي اخذت في مارس ١٩٧٩ ، في نفس الوقت الذي ظلت فيه التفاعلات غير السياسية مستمرة مع مصر . ففي يونية ١٩٧٩ ، وبعد اقل من ثلاثة اشهر من قرار قطع العلاقات الدبلوماسية طلب الشطر الشمالي في ٣ يونية إعارة ١٣٤٠ مدرسا مصريا للعمل في المدارس اليمنية ، كما افتتحت جامعة صنعاء مكتبا لها في القاهرة ٢/٣٠ . وذهب مندوبون من الأزهر إلى المدن اليمنية في يوليو ١٩٨٠ . ومع تولى الرئيس مبارك السلطة اتسعت مساحة الانفراج ، إذ عادت الصحف المصرية إلى اسواق اليمين في مارس ١٩٨٢ ، وذهب خبراء اقتصاديون مصريون إلى صنعاء ديسمبر ٨٧ لتقديم استشارات اقتصادية وفنية للحكومة اليمنية كما تم توقيع اتفاق اقتصادى بين البلدين ابريل ٨٣ تلاه اتفاق حول توسيع قبول الطلاب اليمنيين في الجامعات المصرية يناير ٨٤ ووصلت التفاعلات الإيجابية في ظل القطعية الدبلوماسية إلى ذورتها

(١٨٥)

حين دعت اليمن مصر لحضور المؤتمر الإسلامي بصنعاء فبراير ١٩٨٤، تم لقاء وزيرى خارجية البلدين في صنعاء ديسمبر ١٩٨٤ لبحث التعاون المشترك والأمن في البحر الأحمر وترافق مع هذه التطورات تاكيدات وإشادات من الرئيس على عبد الله صالح بدور مصر القومي وسياسات الرئيس مبارك واخذت الصحف اليمنية تدعو بين الحين والآخر إلى استعادة مصر إلى الصف العربي والجامعة العربية.

وهكذا يمكن القول إن علاقات مصر مع الشطر الشمالى لم تتاثر سلبا بالرغم من قطع العلاقات الدبلوماسية . وفي مرحلة لاحقة وتحديدا في اعوام ٨٥ ، ٨٦ ، ٧٨ لعبت اليمن العربية دورا كبيرا في التحضير والتمهيد لعودة مصر إلى الصف والجامعة العربية مثلما تم إقراره في قمتى عمان والجزائر ، وقد استعيدت العلاقات الدبلوماسية بين القاهرة وصنعاء في ١١ نوفعبر ١٩٨٧ ، وفتحت تلك الخطوة أفاقا أرحب لعلاقات البلدين ، حيث زار الرئيس مبارك صنعاء في مايو ١٩٨٨ ، واظهرت الزيارة وما تخللها من مباحثات التنسيق المصرى اليمنى حول القضية الفلسطينية وحرب الخليج وتعزيز التعاون بين البلدين ، كما أقر تشكيل لجنة مصرية يمنية لوضع اسس وتعزيز التعاون بين البلدين ، كما أقر تشكيل لجنة مصرية يمنية لوضع اسس التعاون المشترك في مجالات العمالة وإعارة المدرسين وتنفيذ المشروعات الكهربائية في اليمن ومجالات التعاون الصحى والزراعي ، الأمر الذي مهد إلى تكوين مجلس التعاون العربي مثلما تبلور عمليا في فبراير ١٩٨٩ .

اما العلاقات المصرية مع الشطر الجنوبى في حقبة ١٩٧٧ ـ ١٩٨٦ ، فقد شهدت جمودا كاملا بل تصعيدا في محاورة عديدة هدفت إلى عزل مصر افريقيا إلى جانب عزلها عربيا ، وبدا ذلك في محاولة توتير علاقات مصر مع اثيوبيا فيما عرف بقوس الازمة الذي جمع بين بلدان اليمن الديمقراطي وليبيا واثيوبيا ، وبالمقابل سعت مصر إلى ان تكون مركزا لتجمع المعارضة للنظام الحاكم في اليمن الديمقراطي وبالفعل احتضنت جماعة عبد القوى مكاوى ومحمد على هيثم وشيحان الحبشي . ومما يجب ملاحظة ان تلك الفترة في العلاقات الدولية كانت فترة تصعيد الحرب الباردة بين العملاقين ، وايضا فترة تصعيد مماثلة بين الدول العربية والإقليمية المحسوبة على هذا العملاق أم ذاك .

اما بعد ابريل ١٩٨٦ وتولى القيادات اليمنية الحالية ، فإن علاقات مصر اليمنية الديمقراطية تعرضت لتغير إيجابي وحدث انفراج ملموس عبر عن نفسه بإشارات من القادة الجدد باهمية عودة مصر إلى الصف العربي وإلى عضوية الجامعة ، ولكن في ظل قرار جماعي عربي يصدر عن قمة عربية ، وبعد قمة عمان نوفمبر ٨٧ تواصلت الإرادة المشتركة للبلدين ، واعيدت العلاقات رسميا بينهما في ١٠ فبراير ١٩٨٨ ، وتبع ذلك زيارة د . عبد العزيز الدالي وزير خارجية اليمن الديمقراطي لمصر في مايو ١٩٨٨ حيث اتفق مع د . عصمت عبد المجيد على إحياء الاتفاقات الثنائية والبحث عن أفاق

جديدة وتطوير التعلون الأمنى والزراعى والإعلامى ، كما تم الاتفاق المبدئى على تشكيل لجنة مصرية يمنية ديمقراطية على غرار تلك التى شكلت من قبل بين مصر واليمن العربية . وفي ذات الوقت وضح قدر كبير من التفاهم بين البلدين حول القضية الطسطينية ودور مصر الساعى إلى تنشيط جهود التسوية السلمية .

إن خبرة هذه الفترة تبرز عدة عوامل اثرت بدورها على تطور العلاقات بين مصر وكلا الشطرين اليمنيين ، وأول هذه العوامل هي القضية الفلسطينية وتحرير الأرض العربية والمواجهة مع الكيان الصهيوني . وكلما كانت مواقف القيادات في البلدان الثلاثة متقاربة ـ ولا نقول واحدة ـ كلما ساعد ذلك على توفير مناخ وعلاقات طيبة .

ثانى هذه العوامل دور التغيرات الداخلية في كلا الشطرين وما يرتبط بها من تازم الفراج الموقف بالنسبة لقضية الوحدة اليمنية وبالتالى تازم العلاقات او انفراجها بين الشطرين اليمنيين ذاتهما . ولقد لعبت هذه التغيرات الداخلية ـ سواء بعد نوفمبر ١٩٦٧ او يونية ١٩٧٨ ، كما في الشطر الشمالي ، وبعد اكتوبر ١٩٦٨ ويونية ١٩٦٨ ويونية لا ١٩٨٨ وأبريل ١٩٨٦ ، كما في الشطر الجنوبي ـ ادوارا متباينة في دفع او تعطيل العلاقات مع مصر . وهذه التواريخ هي بمثابة نقلات في نوعية الحكم والرؤية لما هو داخلي وخارجي ، والعلاقة مع مصر بدورها كانت تتعرض لشيء من التغير بين فترة واخرى حسبما يرى القادة في كل شطر .

وبصفة عامة تكشف تطورات الفترة ما بين ٧٩، ٨٩ ان علاقة كلا الشطرين اختلفت من حيث الحدة في المواجهة والقطيعة . كذلك يتضبح ان الانفراج الذى اخذ في التبلور بين الشطرين في الفترة التالية لابريل ١٩٨٦ حول قضية الوحدة والانفراج الإقليمي في علاقات الشطر الجنوبي قد قلد بدوره إلى اتفاق الشطرين حول ضرورة عودة مصر إلى الصف العربي والجامعة العربية بقرار عربي جماعي . مع الأخذ في الاعتبار أن علاقات التعاون بين مصر والشطر الشمالي كانت أكثر كثافة وعمقا . فضلا عن قيام الشطر الشمالي بدور إيجابي في التمهيد إلى عودة مصر إلى الصف العربي .

واخيرا لابد من التنويه إلى أن إمكانيات التعاون المستقبل بين مصر وكلا الشطرين كبيرة وبلا حدود ولاسيما في ضوء التطورات الإيجابية حول الوحدة اليمنية والتى ستفرز بدورها واقعا جديدا ـ حال تحققها ـ يحتم النظر بإيجابية إلى مسالة انضمام الشطر الجنوبي إلى مجلس التعاون العربي ، ومن ثم مزيد من التعاون والتنسيق بين مصر ودولة الوحدة بشطريها معا

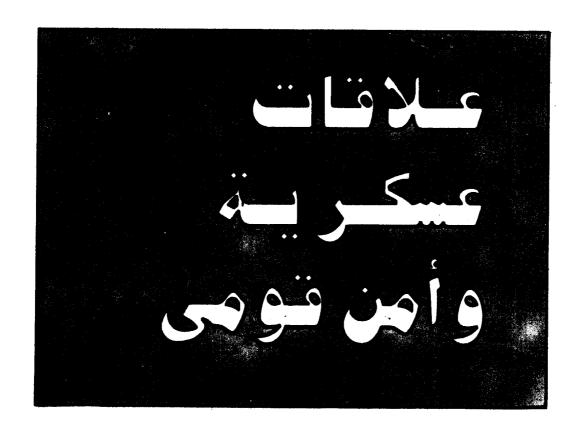

·

# الأمن القومى لليمن الكبير

# الفريق أول محمد فهزاس

#### الأمن عامة:

\* إن امن اى دولة يرتبط ارتباطا وثيقا بقوتها وتاتيرها على المنطقة الإقليمية التى تتعايش فيها .

وعوامل القوة هي ـ القوة الاقتصادية ـ قوة التماسك الاجتماعي ـ قوة التلاقي على هدف قومي محدد ـ وأخيرا القوة المسلحة وإمكانياتها

\* ولما كانت هذه الجزئيات تشمل كيان الدولة وإمكانياتها - الإنسان - الارض - المواد - وعلى ذلك تغير مفهوم الأمن إلى مضمون اكبر اطلق عليه الأمن الشامل . ولما كانت مصالح الدولة هي النواة التي تبنى عليها خطط تأمينها ضد التهديدات المتوقعة من الداخل أو من الخارج وأن هذا التأمين يعتمد على القوى المادية والمعنوية التي يملكها شعب الدولة فاصبح توازن المصالح هو الأساس وحل الإضطلاع مكان توازن القوى ولكن اكتشف عند التطبيق العملي إنه ليس هناك توازن المصالح في عزلة عن توازن القوى إذ أن الأخيرة تؤكد وتعزز مطالب الأولى .

# التهديدات المتوقعة لليمن الكبير:

١ \_ من الداخل:

إن العوامل المؤثرة على قوة اليمن الكبير والمذكورة عاليه جميعا متوافرة نسبيا إذا قارناها بما تتمتع به دول المنطقة الجغرافية المجاورة من إمكانات القوة إذا ما استخدمت إمكاناتها الموجودة حاليا بكفاءة بعد استطلاع ودراسة وتقنين وتخطيط

ولا توجد عوامل سلبية تعتنق إندفاع هذه الإمكانات إلى قوة متماسكة تحقق امن وسلامة اليمن الكبير سوى ما يشوب الدولة في ، قوة التماسك الاجتماعي ، لوجود القبائل البدوية في شمال وشرق البلاد وما يمثلون إليه من عزلة وتشكل في الارتباط والانتماء الكامل لوطنهم الأمة

وهذا يحتاج من الحكومة المركزية شيئا من الرعاية لجذب هذه القبائل إلى جانبها بالطريقة التي تراها مناسبة في هذه الحالة .

#### ٢ - في الخارج:

إن موقع اليمن الاستراتيجي الحاكم على طريق مرور بترول العالم يجعل مصالح الدول المستغلة لنفط الخليج ونفط الجزيرة العربية الذي يمر على مضيق باب المندب هو المصدر الذي ينطلق فيه التهديد الخارجي لليمن الكبير

هذا التهديد إما يكون مباشرا من هذه الدولة ضد اليمن الكبير مستخدمة إمكاناتهم البحرية والجوية وقوة الانتشار السريع وتهبط على سيادة اليمن وتسيطر على موانيها وعلى مواقعها الاستراتيجية الحاكمة وبذا تتمكن هذه الدول المستغلة من إملاء إرادتها على إرادة اليمن ومن امثلة هذه الدول القوة الامريكية البحرية والجوية المنتشرة في قواعد قريبة من مسرح عمليات اليمن.

وإما أن يكون التهديد غير مباشر باستخدام أراضي الدول المواجهة لليمن الكبير والمشاركة معه في تامين ممر باب المندب بوضعها نقطة وثوب إلى اليمن الكبير وأن تمدها الدول الاستعمارية بإمكانات عسكرية بحرية وجوية لتمكنها من تحقيق أهدافها ضد اليمن كما لو كانت هي الفاعلية المباشرة ومن أمثلة هذه الدول - إسرائيل - التي تمكنت بفضل اتفاقها مع مصر وتمركز القدرات الدولية وهي موالية لها السيطرة على خليج العقبة وعلى جنوبه - مضيق تيران وصناقد - أن تمد سيطرتها الجوية والبحرية إلى جنوب البحر الأحمر بمساعدة دولة ابتبديا - ( اتفاقيات سياسية مشبوهة ) ، أو مع دولة جيبوتي ( قاعدة فرنسية ) ، وكلها دول تعتمد اساسا على التجارة للبترول المار في ممر باب المندب وترى أن تامينه ضرورة استراتيجية هامة تؤثر مباشرة على مصالحها الذاتية .

# الحلول المقترحة:

ا ـ توسيع التكتل السياسي الاقتصادي الامنى مع دول اخرى في المنطقة مثل السعودية والسودان واثيوبيا ومصر منها خلق منطقة استراتيجية لها إمكانات وقدرات امنية اكثر اتساعا بحيث تعطى اكبر مساحة كافية في البحر الاحمر وبذا تسهل السيطرة على التدخلات التي قد تنشا في تهديدات خارجية بعيدا عن المنطقة .
 ٢ ـ إجبار الامم المتحدة على إعلان منطقة البحر الاحمر انها خالية من التهديدات النووية ـ الكيماوية كما انها محصنة ضد تلوث البيئة.

٣ - العمل على تحديد استراتيجية دفاعية موحدة لليمن الكبير نابعة من إرادة الشعب والحكومة المركزية وان تعتمد على الإمكانات الذاتية لليمن الكبير . وان وضع هذه الخطة من الآن والتدريب على إدارتها وممارسة فاعليتها تعطى

الفرصة للحكومة المركزة ان تعدل او تحسن او تغير فيها حسب مقتضيات واشكال التهديدات التي تشعر بها الحكومة من الآن .

إليكم نموذج لفكرة خطة تامين اليمن الكبير ضد التهديدات الخارجية
 المحتملة .

#### الهدف من هذه الخطة:

توظيف الاهمية الاستراتيجية والاقتصادية والبشرية التى تتمتع بها الجمهورية العربية اليمنية الكبرى لخدمة مصالحها وتحقيق امنها القومى وحريتها وتقدمها ويمكن أن تنضم إلى هذه الخطة الدول التى ترتبط مصالحها الاستراتيجية وأمنها القومى بهذه المنطقة ومنها:

- جمهورية مصر العربية .
  - جمهورية السودان .
- الملكة العربية السعودية .

#### الهيكل العام للفكرة:

تخصص كل دولة من هذه الدول الاربع قوة مشتركة متعددة الجوانب من قوات بحرية وجوية ودفاع جوى وقوات برية تقودها قيادة مشتركة ولها غرف عمليات مشتركة للقيادة والسيطرة تستطيع تحقيق الإنذار والمراقبة والاستطلاع والحماية والتأمين للمناطق الحيوية وخطوط الملاحة البحرية والجزر والمواصلات والشواطىء ومنابع الطاقة الطبيعية والهيئات الحاكمة والمضايق

تخصيص كل دولة من هذه الدول مجموعة عمليات ضمن هذه القيادة المشتركة لها صلاحيتها العنصرية للاشتراك في القيادة العامة المشتركة للمنطقة.

#### أسلوب التنفيذ

#### القيادة والسيطرة:

- \* مركز القيادة والسيطرة المشتركة في جدة او الحديدة او برئيس مصر .
- \* مركز القيادة والسيطرة المتبادل (يعتبر كمركز متقدم وقت رفع درجات الاستعداد ) ، ومركزه في عدن .

# عناصر المراقبة والاستطلاع والانداري

\* تخصص كل دولة عناصر للاستطلاع الاستراتيجي لأجواء وبحار الدولة مع التنسيق مع الدول الأخرى المشتركة معها إذ يمكن تخصيص قوة استطلاع استراتيجي مشترك لدول المنطقة ويقترح أن تكون في مكان متوسط بالملكة السعودية أو في صعده بالجمهورية العربية اليمنية الكبرى.

تضع كل دولة خطة داخلية للمراقبة والاستطلاع والإنذار باستخدام كل الوسائل
 والوسائط المكنة والمتيسرة مع اهمية الاعتماد على التكنولوجيا الحديثة في اجهزة المراقبة والإنذار والاتصال.

#### القيادة:

يعين قائد واحد يتولى قيادة القوات المشتركة ومعه مساعد من كل دولة من دول المنطقة كنائب له ومع كل قائد مجموعة قيادة متخصصة تشمل كل افرع القوات المسلحة .

## قوة الانتصار السريع:

تخصص كل دولة قوة للانتشار السريع للعمل في نطاق الدولة اساسا أو في حدود المنطقة بالتنسيق مع القيادة العليا المشتركة ، ويجب أن تتصف هذه القوة بالقدرة على الحركة برا وجوا وبحرا مع القدرة على الأبرار البحرى والجوى والعمل في الصحراء وفي الجبال مع القدرة القتالية حتى يمكنها نجدة الاهداف الحيوية بسرعة وبقوة .

# قوة الاحتياطي الاستراتيجي للمنطقة:

تتواجد على مستوى القيادة العليا للمنطقة كقوة انتشار سريع كاحتياطى هام متعدد المهام ولها القدرة على تنفيذ متطلبات الامن والدفاع عن دول المنطقة ودعم قوة الانتشار السريع في اى من دول المنطقة .

#### تخطيط وتخصيص المهام:

تعتبر من مسئولية القيادة العامة لكل دولة تحت إشراف القيادة العليا للمنطقة.

#### التخطيط الاداري والفني:

يتم على مستوى القيادة العامة لكل دولة وضع خطط الإعداد والتمويه والتاكيد الفنى والتكنولوجي مع القدرة على توفير الاحتياجات والإصلاحات والصيانة والإمداد.

#### خطة الحماية من التلوث:

يجب ان تبنى خطة حماية بحار واجواء كل دولة من التلوث على اسلوب عملى وتكنولوجى تتقدم في الاستطلاع الكميائي واستطلاع كل انواع التلوث المحتمل خاصة فيما تخص السفن المختلفة الجنسية التي تمر عبر المجارى المائية لدول المنطقة.

#### تنظيم التعاون المشترك:

عند الموافقة على فكرة خطة الأمن الخاصة بالمنطقة يعقد مؤتمر تنظيم تعاونى بين الدول المشتركة لإعادة تأكيد النقاط الهامة في اسلوب التعاون ، وعمل تجارب مشتركة لاختبار درجات الكفاءة وقدرات الانتظار والمراقبة والاتصالات ومقدرة تحركات الوحدات المكلفة بالتنفيذ وتوقيعات وصولها إلى اهدافها ويقترح عقد مؤتمر لتنظيم التعاون كل 7 اشهر أو أقل لتأكيد المهام والاطمئنان على سلامة تفهم الخطة ووضوح الرؤيا ويجب أن نضع في الحسبان أن العدو التقليدي لهدف المنطقة هو الاستعمار ممثلا في ربيبته إسرائيل وقد تعمل منفردة أو بالتعاون مع بعض دول حوض البحر الاحمر أو القوى المتحالفة معها والمتمركزة في المحيط الهندي

# العلاقات المصرية . اليمنية

اللواء: عبد المنعم خليل

« رأيت الشعب اليمنى فيكم اليوم في تعز كما رأيته بالأمس في صنعاء ومساره غدا في عدن تتمثل فيه القوة والعزة والثورة والحرية ، هذا الشعب اليمنى الذي صمم على الحرية فثار ونصره الله وحقق له العزة والكرامة والحرية ، .

من خطاب جمال عبد الناصر في ساحة الشهداء بتعز ابريل ١٩٦٤ . قدمة :

لقد كافح العرب في كل بلد عربى .. كافحوا لقسوة ومرارة وعزيمة وذاقوا حلاوة الاستشهاد ومرارة التعذيب من اجل إقامة الحرية التي كانوا ياملون فيها وفي الحصول على الحق الذي سلب منهم حتى يستطيعوا العيش في ظل من العزة والكرامة ، ولكن الاستعمار واعوانه الذين تأمروا معه كانوا يكبتون هذه الحركات ويحاربون الأمال ويقتلون الاحرار ويشردون الأطفال ويعذبون رجال العرب الاوفياء الذين اعلنوا انهم لابد أن يجاهدوا من أجل تحقيق الأمال ومن أجل تحقيق الاهداف التي حاربوا من أجلها واستشهد منهم في سبيل تحقيقها ..

ولقد ادى كفاح الأحرار في سبيل حرية وطنهم إلى سقوط الحكومات الموالية للاستعمار في كثير من الدول العربية وارتفعت اعلام الحرية والحق واشتعلت شعلة المحبة والسلام واستيقظ المارد العربي الحر وفي نفسه ضغينة قرن كامل من الذل والحقد والغضب رافعا بيده راية الوحدة العربية مرددا.

إن وحدة العرب هي اول الطريق واخره ووسيلة المجد وغايته ،

كانت ثورة ٢٣ يوليو ١٩٥٧ في مصر هي باكورة الانطلاقة الكبرى نحو النور وتلتها ثورات الشعوب الحرة في كل بلد حر إلى أن قام الجيش والشعب اليمني بثورته الكبرى في ٢٦ سبتمبر ١٩٦٧ رافعا اعلام الحرية محطما قيود الذل والعبودية التي عاش فيها مئات من السنين العجاف ونادى الشعب والجيش اليمني ـ أن يا مصر قفي

معنا نواجه الاستعمار معا ، قفى معنا لنذوق طعم الحرية وحلاوة الحق والعدل ولبت مصر النداء وبدات بإرسال قواتها ومعداتها إلى أرض اليمن لمساعدة شعبها على الحياء وليمثل جيش مصر اداة استقرار وحماية للثورة اليمنية إلى أن يتكون الجيش اليمنى الوطنى ويستطيع أن يحمل العبء وحده . وعلى جبال اليمن أضاءت القوات المسلحة المصرية شعلة الحرية رمزا لقدرة البشر على التضحية من أجل العقيدة ونجح الجندى المصرى في أن يتحمل أمانة ربه وأن يضحى وفاء للرسالة الإنسانية في التقدم والسلام ...

واليوم وقد أوفت مصر بالعهد وحملت القوات المسلحة اليمنية أمانة الدفاع عن وطنها والمحافظة على وحدته واستقلاله وتقدمه بفضل السواعد المخلصة والقلوب الوفية المحبة للخير والبركة والعقول المفكرة التى استطاعت أن تخطو بهذا البلد الشقيق إلى دنيا اليمن السعيد حقا في كل مجالات التقدم والازدهار والحضارة والرقى واعترافا بفضل مصر بعد الله أقامت على هذه الجبال التي روتها دماء الشهداء رمزا للحرية والنضال والوفاء بالجميل كل من يراه يقرأ نداء الحق للشهداء ويسمع دعاء الملائكة للأبطال رمز النضال والوفاء والتضحية

( وهنا اسمحوا لى أن ادعوكم للوقوف وقراءة الفاتحة تحية لشهداء مصر واليمن على أرض البطولة والأمجاد )

## الشعب العربي اليمنى واحد:

كان اليمن دائما رافعا للواء الإسلام ولواء الحرية في مشارق الأرض ومغاربها حتى تكتل عليه من سامة الذل والعذاب وحبسوه بين حدوده ومنعوه من نشر رسالة الحرية والسلام في العالم .. ولم يستكن الشعب اليمنى ابدأ بل ثار دائما على الذل وعلى العبودية وعلى حكم الإرهاب والطغاة ولم يرهبه تقطيع الرؤوس أو السجون المظلمة أو الموت بالغدر بل كان يزداد قوة وصلابة ويشتد إيمانه ..

فالشبعب اليمنى شعب واحد اراد الاستعمار ان يفرق حتى يسود وان يقسمه شيعا واحزابا لكى يضرب هنا وهناك

ولقد تصدت بريطانيا للثورة اليمنية لأن نجاحها سيقضى حتما على وجودها ونفوذها ودبرت المكائد ليضرب الأخ أخيه في صنعاء وتعز وعدن وحتى يمكنه البقاء في عدن ولكن ثورة ١٤ اكتوبر ١٩٦٣ كانت بداية للنضال ولإرغام المستعمر على أن يحمل عصاه ويرحل.

وفي خطاب عبد الناصر في تعز في أبريل ١٩٦٤ قال الزعيم.

« إن الأمة العربية كلها تؤيد عدن وتؤيد الجنوب اليمنى المحتل ، وبريطانيا تحتج على الكلمة التي قلتها لإخوانكم في صنعاء بالأمس ويبلغ السكرتير العام للأمم المتحدة ان ما قاله جمال عبد الناصر في صنعاء بخصوص استقلال الجنوب المحتل إنما يسبب نقضا لقرار مجلس الامن ؟ إن بريطانيا تغالط وانها لا تشعر بالحياء فما قاله جمال عبد الناصر في صنعاء قالته لجنة تصفية الاستعمار في الامم المتحدة وهو ما قررته هيئة الامم المتحدة .. فقد قررت أن تستقل عدن والجنوب المحتل وأن يعلن فيها تقرير المصير وأن تصفى فيها قاعدة الاستعمار البريطاني في عدن وأن ترسل لجنة من الامم المتحدة إلى عدن وإلى الجنوب المحتل لكى تستقصى الحقائق فماذا كان تصرف بريطانيا ؟ رفضت بريطانيا توصيات الامم المتحدة ورفضت استقبال اللجنة التى قررتها الامم المتحدة ي

ثم قال الرئيس جمال عبد الناصر أمام الجمع المحتشد في ساحة الشهداء في تعزيوم ٢٤ أبريل ١٩٦٤ .

د نادت إذاعة لندن منذ ٤٨ ساعة بضرورة انسحاب القوات المصرية من اليمن لماذا ؟ لانها تخشى ما انادى به اننا هنا شعب واحد لا فرق بين شعب يمنى ومصرى إننا امة عربية واحدة .. وكلنا عرب نعرف واجبنا وكلنا عرب نعرف هدفنا .. إن هدفنا هو الحرية وهو الاستقلال واليوم بعد عام ونصف من الثورة نشكر الله من كل قلوبنا انه نصرنا على الاستعمار ونعاهد الله أن نسير في طريق الحرية وطريق الوحدة العربية من أجل عزة العرب جميعا ومن أجل رفعة العرب جميعا هذا هو واجبنا جميعا في الامة العربية.

ولقد كانت زيارة الرئيس جمال عبد الناصر للجمهورية اليمنية في ابريل ١٩٦٤ والتواجد المصرى في اليمن عاملا حاسما في إثارة الشعور الوطنى اليمنى ضد المستعمر البريطاني في عدن ، وفي الجنوب اليمني حتى اضطر إلى حمل عصاه والرحيل وتم الجلاء عن عدن عام ١٩٦٧.

# دور القوات المصرية في حماية الثورة اليمنية:

في يوم ٢٦ سبتمبر ١٩٦٧ قامت الثورة اليمنية للقضاء على الحكم الرجعى الفاسد وهرب الإمام البدر من صنعاء واختفى ومنذ صباح اليوم التالى للثورة وجميع القبائل في فرح وسعادة بانقضاء عهد الظلم والعبودية وانضم الشعب اليمنى وجميع شيوخ القبائل تقريبا إلى قواتهم المسلحة واعلنوا ولاءهم وهذا امر طبيعى بعد سنوات الظلام الطويلة ، ولقد استمرت القبائل في مساندة الثورة لعدة ايام وفي خلال ذلك تدخلت قوى خارجية كثيرة تثير الشكوك والقلاقل وبدات الاسلحة والذخائر تتسرب إلى داخل اليمن . وبدا الذهب يعرف طريقه إلى داخل الحدود الشمالية والشرقية وبدات القبائل تتردد بين مجمهر ومفسد ... ، تبعا لكمية الذهب والسلاح التى تصل إليهم .. وهكذا تطور الموقف بعد الثورة بايام قلائل .. وفي ٢٠ سبتمبر ١٩٦٧ طار احد

ضباط القيادة العامة المصرية إلى اليمن وكانت مهمة هذا الضابط الكبير هي وضع تقرير عن الحالة في اليمن .. ثم طلب مجلس قيادة الثورة اليمنية مساعدات عسكرية من الجمهورية العربية المتحدة (مصر) فبدات بإرسال سرايا صاعقة ومظلات إلى اليمن لحماية الثورة ثم تطور الموقف بسرعة بعد أن ثبت رسميا التدخل الخارجي ضد الثورة اليمنية .. ووصول خبراء اجانب إلى اليمن لتدريب المتمردين على الاسلحة .. وهنا بدات مصر في إرسال قواتها عبر آلاف الأميال إلى اليمن مكونة جسرا جويا وبحريا لنقل آلاف الرجال والعتاد والاسلحة إلى ارض اليمن .. وقد اتجه تفكير القادة إلى الوصول إلى القبائل البعيدة في إمكانها ونشر مبادىء الثورة وحمايتها وهنا احتاج الأمر إلى المزيد من القوات والمعدات والاسلحة والطائرات والبواخر إلخ ..

الأسلحة التي ثبت وصولها إلى اليمن بعد الثورة مباشرة .

- ١٣٠ الف بندقية أي تسليح ١٣٠ الف جندي .
  - ه آلاف مدفع رشاش تتنوع الأحجام.
    - ١٣٠ مدفعا مضادا للدبابات.
      - ۹۰ هاون.
      - ١٦ مدفع مضاد للطائرات.
  - ٢٠ مليون طلقة ذخيرة مختلفة الأنواع .
    - ٨٦٠٠ لغم مضاد للدبابات.

ولقد اجتازت قواتنا المسلحة اختيارا قاسيا على مسرح العمليات باليمن ، فقد قاتلت تحت ظروف لم يسبق التدريب عليها ورغم هذا فقد حققت القوات المصرية اعمالا رائعة في جميع المجالات رغم عدم وجود خرائط ذات مقياس مناسب وعدم الإلمام الكافي بالأرض وطبيعة السكان واختلاف درجات الحرارة والبرودة في منطقة واحدة وتأثيرها على الافراد والمعدات والأسلحة ورغم مظاهر التجمهر الخارجي والإفساد الداخلي لبعض المشايخ مثل الفادر وهنتش والميال و .. وما كان يطمئن نفوس الجنود وجود عدد من رجال اليمن المخلصين الأوفياء في القبائل وفي القوات المسلحة كانوا لنا نعم العون والصديق والأخ الرفيق .

واسمحوا لى ان انقل ما سمعته اذناى عن الجندى المصرى من مشايخ القبائل اليمنية :

يد تبنى ويد تحمل السلام « والله وخيرة عبدالناصر حمران العيون » \* وارسلنا عددا كبيرا من اليمنين لزيارة مصر والوقوف على التقدم في العلم والصناعة والتجار والقوات المسلحة الخ

\* المحافظة على الرقى والنهوض بالمجتمع اليمني ككل .

\* التوعية الدينية والسياسية والاجتماعية والفكرية بواسطة الإذاعة واستخدام المنشورات وقوافل التوعية إلى داخل القرى ووسط الجبال

- عقد مؤتمرات وندوات لمشايخ القبائل ومناقشة وجهات النظر بحرية .
- \* قيام الوحدات المسلحة كل في مواقعها بمعالجة الجرحي وإسعافهم في المراكز الطبية لهذه الوحدات مع قيام بعض الضباط والجنود بتعليم الصغار حتى تم فتح مدارس في المدن والقرى ووصل عدد من المدرسين المصريين للتعليم .
- \* علونت القوات المسلحة المصرية في حفر الأبار وتركيب الطلمبات وحرث الأرض وغيره.
- \* قوافل الشئون المعنوية ومنها افلام واجهزة سينما للعرض والتوعية مع المنشورات والمسجلات والهدايا .
- \* تم تدريب القوات المسلحة اليمنية في كل مجالات التدريب العسكرى جوا وبحرا وبرا وعمليات الصاعقة والضفادع البشرية والعمليات الخاصة .

ووصل إلى اليمن من مصر في شهر مايو ١٩٦٤ لواء الثورة اليمنى بعد إتمام تدريبه وإعداده للمعركة.

كما استوعبت الكليات العسكرية طلبة العلم من الجمهورية العربية اليمنية وتخرجوا ضباطا في كل الأسلحة والتخصصات .

# العدوان الاسرائيلي على مصر ١٩٦٧ اقامة دولة اسرائيل:

« إن قطعة من الأرض العربية في فلسطين قد اعطيت من غير سند من الطبيعة او التاريخ لحركة عنصرية عدوانية ارادها المستعمر لتكون سوطا في يده يلهب به ظهر النضال العربي إذا استطاع يوما أن يتخلص من المهانة أو يخرج من الأزمة الطاحنة ، كما أرادها المستعمر فاصلا يعوق امتداد الأرض العربية ويحجز الشرق عن الغرب ثم أرادها عملية امتصاص مثمرة للجهد الذاتي للأمة العربية تشغلها عن حركة البناء الإيجابي » .

جمال عبدالناصر في البيان ٢١ مايو ١٩٦٢

#### النكسة ثم حرب السبعين يوما:

بعد عدوان إسرائيل على مصر في ه يونيو ١٩٦٧ اضطرت القيادة العليا في مصر في ١٢ يونيو ١٩٦٧ إلى سحب ١٥ الف جندى وحوالي ١٥٠ دبابة وكل المدفعية الثقيلة لتعود إلى مصر للدفاع عن الوطن ، وقد وجدت القوة المعادية للثورة اليمنية أن اللحظة مناسبة لمد أثر المؤامرة ضد القاهرة على صنعاء نفسها ، وقد أطبق الحصار على صنعاء قبل الإعلان عن مغادرة آخر جندى مصر لميناء الحديدة في ٨ ديسمبر ١٩٦٧ !! وقد تم احتلال مدينة صنعاء في ١٧ يونيو ١٩٦٧ ثم محاصرة مدينة حجة وقطع طريق تعز في ٢٤ نوفمبر ١٩٦٧ وكانت القوات المناهضة للثورة وللجمهورية قد استعانت بالخبرات العسكرية الأجنبية الخ ..

ولكن جاء يوم ٨ فبراير ١٩٦٨ في مثل هذه الأيام منذ ٢٢ عاما إذ تقررت فيه شرعية الثورة وشعبية النظام الجمهوري اليمني وتاكيدا للمكانة الشرعية للثورة اليمنية .

#### التقدم المذهل:

بعدما التامت جراح الحرب - التى لابد منها - واتضحت الرؤية وتفتحت امام القيادة السياسية والشعب اليمنى المدارس والجامعات والعالم كله صاروا اليوم أكثر الناس فخرا بما صنعوا ومازالوا يقدرون دور مصر وقواتها المسلحة فيما قدمته لهم مما سبيقى دائما ، واليوم وبعد أكثر من ٢٧ عاما على ثورة الشعب والجيش اليمنى وبعد ٣٣ عاما من مغادرتى اليمن إلى الوطن أعود خلال شهر يناير ١٩٩٠ لأرى بعينى مالم . تصدقة أذناى وفي الطائرة الهليوكوبتر إلى مارب يوم ٢٦ يناير ١٩٩٠ الموافق ٢٩ جمادى الأخرة ١٤١٠ كتبت بقلبى .

لقد عشنا بينكم خمس سنوات حرب ضروس

وبالروح ولدم تعاوننا وبنعمة الله اصبحنا من الفائزين ، ثم تركت جبال اليمن وسهولها ووديانها تبكى

ودموع النصر على شهداء مصر واليمن الخالدين واليوم عدت فوجدت عروسا رائعة الحسن والجمال طرزت ثياب عرسها سواعد رجال هم حقا من المخلصين وفي سماء مارب صاح هدهد سليمان الله الله لقد اعاد الشرفاء بناء السد وعرش بلقيس فبشروا اهل مصر والدينا بهذا النصر المبين

#### الخساتمة

تتميز العلاقات اليمنية والمصرية بخصوصيات فرضتها احداث التاريخ ، فبالإضافة إلى روابط المصير والدين واللغة والهدف المشترك لايمكن إغفال مشاركة القوات المسلحة المصرية والشعب المصرى عندما قدم الاف الشهداء في سبيل مساندة الثورة اليمنية ، وستظل هذه الذكريات باقية في ذاكرة الشعب اليمنى بكل الإعزاز والإجلال .

وتلعب اليمن دورا استراتيجيا هاما لتامين البحر الأحمر بفضل موقعها المتميز على باب المندب بالبحر الأحمر ولا يمكن ان تنسى مصر المساعدات اليمنية والتعاون في السيطرة على منطقة باب المندب خلال حرب اكتوبر ١٩٧٣.

لقد كان العالم العربي كله هو الأبعاد الحقيقية لمهمة القوات المسلحة العربية في مساندة ثورة سبتمبر ١٩٦٢ ، ولم ترتفع أعلام النصر في صنعاء وحدها إنما ارتفعت في بقاع كثيرة من العالم العربي التي اشرقت عليه الشمس من جديد .

وغدا بإذن الله تشرق شمس الأمل والنور والخير ويعود اليمن الموحد قوة رائدة عربية رافعة اعلامها مرددة نشيدها تخطو اقدامها نحو التقدم والرخاء والامان والاطمئنان

# البحر الأحمر والأمن العربى

# أمين هويحس

الأمن العربى بمعناه الواسع امنية عزيزة ومطلب ملح يدعو إلى تركيز الجهود للعمل على تحقيقه ، ونحن في العقد الأخير من القرن العشرين . ولا شك ان المتغيرات الدولية والإقليمية التى تحدث من حولنا ربما تكون قد غيرت من بعض المفاهيم ، واقنعت بعض المترددين ، وعدلت في الاسبقيات لأن الأمن القومي وإن كان عبارة عن كل لايتجزا فإنه يتأثر بالعوامل ونوع التهديدات وهذه دائمة التغيير والتنوع . وهناك حقيقة تحتاج إلى تاكيد . إذ لا يمكن تحقيق امن الجزء إلا في نطاق تحقيق أمن الكل .. والبحر الأحمر مجرد جزء صغير يخترق قلب الكتلة الاستراتيجية العربية الكبرى من المحيط إلى الخليج ومن البحر إلى قلب القارة السوداء .. كتلة كبيرة ضخمة تتشابك فيها المصالح وفي نفس الوقت ربما تتناقض مع مصالح الغير .. وهي معرضة لتهديدات من خارجها Threats وتحديات من داخلها Chllenges .. البعض منها يتعلق بالمياه وتغيير الطقس والتصحر ومطامع الغير والتجمعات الاقتصادية الكبرى والبعض الأخر يتعلق بفجوات الغذاء والتخلف والتبعية والهياكل السياسية وحقوق الإنسان .

هذا النوع الأخير من التحديات هو الذى يجعل المفكرين والاستراتيجيين يركزون على ان القتال بين الدول الإقليمية سوف يتراجع حجمه ليفسح الطريق إلى القتال داخل الدول الإقليمية ، كما يحدث الآن في الاتحاد السوفيتي وبريطانيا واسبانيا والسودان ولبنان وافغاستان وإسرائيل والقلبين بمعنى أن التهديدات الداخلية ستتفاعل مع التحديات الداخلية التهديد ، الأمن القومي للدول المختلفة .

وقد كتب الكثير عن امن البحر الأحمر وعقدت الندوات المتعددة لبحث الموضوع وخرجت بتوصيات كثيرة اكثرها جاء بل وعقدت اجتماعات متعددة بين بعض الرؤساء دول المنطقة لبحث الموضوع ، ولكن كان مردود كل هذا الجهد محدودا ، وربما يكون منعدما لأنه لكى تلعب دول المنطقة دورا اساسيا لتحقيق امنها لابد من توفر الرغبة والقدرة والرغبة وتوفرها لا تحل مشاكل الأمن القومي إذ لايمكن مواجهة هذه المشلكل إلا بتوفر الإرادة لأن الأمن أولا وأخيرا لا يحققه أو يهدده ، إلا إرادات وإرادات مضادة .

والموضوع كبير ومتشعب وسوف تركز على عوامل ثلاثة نخرج بعدها بتصور عام لمواجهة المشكلة والعوامل الثلاثة هي :

- ١ ـ الموضع الجغراق.
- ٧ ـ استراتيجية الانابيب.
- ٣ الجزر البحر احمرية .

#### أولاء العامل الجغرافي

الجغرافيا عامل حيوى في تعزيز وصياعة السياسة بل وتوجيه التاريخ والعلاقة بين السياسة والجغرافيا هي التي مهدت لعلم «الجنويوليتكس».

والجنويوليتكس هو القاعدة التي تبنى عليها الأمن القومي وهو بدوره يتعامل مع الحقائق الجغرافية ، هذه الحقيقة هي التي مهدت الطريق في اوائل هذا القرن إلى كتابات الفريد ماهان وهالنورد ماكندر وهاوسهوقر وفردريك هارتزل .

وإذا انطلقنا من حقيقة أن البلاد العربية البحر أحمرية والبلاد العربية الخليجية البحر أحمرية – باعتبار أن منطقتى الخليج في الشرق والبحر الأحمر في الغرب تكونان كتلة استراتيجية واحدة كما سنوضح بعد ذلك – كلها بلاد بحرية علينا أن نتمعن في قول الغريد ماهان، أن السيطرة على البحار والممرات المائية ذات الأهمية الاستراتيجية عناصر هامة من عناصر قوة الدول ، فالدول التي لها مخارج على المحيطات العظمى تتاح لها أهم عنصرين عناصر القوة بدرجة أكبر من الدول ذات المخارج المعقولة لأنها ستكون قادرة على التحكم في الخطوط التجارية ، .

#### وللحصول على القوة البحرية يرى ماهان ضرورة توفر عدة عوامل:

- \* تطل الدولة او مجموعة الدول على اكثر من بحر.
  - \* مخارجها مفتوحة نحو البحر.
  - \* تملك مساحات ارضية مناسبة .
    - \* مرکز تجاری هام .
  - \* صلاحيتها كقواعد استراتيجية .
    - \* تتحكم في العدو المحتمل.

وواضح أن البلاد العربية التي تؤثر في البحر الاحمر وتتأثر به تتمتع بكل هذه المزايا بالرغم من أنني لا أميل كثيرا إلى كلمات ، السيطرة ، و ، التحكم ، والتي مهدت بعد ذلك النظريات ، المجال الحيوى ، والاستعمار الثقيل الذي بدا قبل ذلك بكثير والذي تسربل بهذه الكلمات حتى يفرض سيطرته لانه مالم تتوفر القدرة الحقيقية لهذه

السيطرة يصبح الأمر حافزا للدول التي تتوفر لها القوة للعمل على السيطرة على هذه المراكز الجيوبلوتيكية الحساسة لأنه إذا كان لدينا على سبيل المثال – المخارج المفتوحة للبحار وليس لدينا القوة الكافية لحماية انفسنا في البحار المفتوحة سوف تاكلنا ، التي تمخر في هذه البحار وتسيطر عليه في تحت الماء ومن فوق سطح الماء بل ومن الفضاء ، ولذلك فإن التحكم في المضايقة لايتم أبدا بالمواصلات الداخلية ولكن بالسيطرة على المواصلات الخارجية فمن يسيطر على البحار المفتوحة يسيطر على البحار المقفولة.

والبوابة الشمالية البحر الاحمروهي « مصر » تقع في موقع متوسط بين قلب الارمن الشمالي في سيبريا وقلب الارمن الجنوبي في افريقيا الجنوبية فهي في « سرة » الجزيرة العالمية التي تتكون من اوروبا وافريقيا وأسيا والتي تشكل الكتلة الاستراتيجية العالمية كما أنها تتحكم في اكبر مخزنين في العالم : مخزن النفط في الخليج والبحر الاحمر ومخزن المواد المحام الهائل المواد المعدنية النادرة في افريقيا .

والبوابة الجنوبية للبحر الأحمر في باب المندب وما حوله هي التي قال عنها مانستين أو مايزيني ، أحد وزراء خارجية إيطاليا في نهاية القرن التاسع عشر أن يسيطر على مصر في باب المندب يسيطر على طرابلس في الشمال إذا أتجة إلى أثيوبيا ودار فور في السودان ثم شمالا إلى البحر وهذا ما اسميه بخطة ، فانشنتين ، ذات الذراع الواحدة في كتاباتي في البحر الأحمر وإن كانت خطة ، فانشنين ، ذات ذراع واحدة فإن ذراعا أخر في جنيف إليها بعد الحرب الثانية وهي الذراع الممتدة من القرن الأفريقي إلى عدن ثم الخليج وافغانستان والاتحاد السوفيتي وهو ماسمياه بخطة ، فاشيين ، ذات الذراعين التي كان يحاول الاتحاد السوفيتي تنفيذها – ومازال – ، فاشيين ، ذات الذراعين التي كان يحاول الاتحاد السوفيتي تنفيذها – ومازال بالتواجد في بربرة في الصومال – قبل التحول الكامل لزياد برى إلى الولايات المتحدة – ثم في السودان لفترة محدودة ثم ليبيا والذراع الاخرى كان يحاول مدها إلى عدن وافغانستان لتطويق المنطقة كلها بحركة كماشة واسعة .

إما البوابة الثالثة للبحر الأحمر فهى بعيدة هناك في الشرق في مضيق هرمز القريب من منابع النفط وقلب منطقة خطوط المواصلات لنقله والمتحكم الوحيد فيها قبل تنفيذ استراتيجية الانابيب التي سنتحدث عنها فيما بعد وقد حاولت إيران اثناء حرب الناقلات قفل هذه البوابة وتصدت لها دول المنطقة بطريقة أو أخرى وحينما عجزت عن ذلك استعانت بالأساطيل الأمريكية والأوروبية وبادرت إلى تنفيذ استراتيجية الانابيب التي اشتركت فيها العراق والسعودية والتي فكرت في تنفيذها باقى دول مجلس التعاون بمنطقة أنابيب إلى خور فكان على بحر العرب والاسباب لا أعرافها لم يتم تنفيذ هذه الخطة التي مازالت الحاجة تدعو إليها.

« ترويكا المضايق » هذه تلعب دورا خطيرا في الاستراتيجية العالمية ويكفى ان عبدالناصر حارب حروبة كلها على ضفاف قناة السويس وفي خطدفاعها في سيناء وانه

ساعد شعب اليمن للتخلص من حكم الإمام ثم شارك مع ثوار عدن في التخلص من البريطانيين واليمنان يقعان على البوابة الجنوبية للبحر الاحمر وان حربا ضروسا استمرت ٨ سنوات استقرت على البوابة الثالثة في الخليج بين العراق وإيران واشتركت فيها كل القوى العظمى من وراء ستار ومازالت الحرب من مرحلة إيقاف المدة من النيران حتى الأن.

ولاتساع الفريقين للمنطقة العربية شرق وغرب البحر الاحمر يعطى ميزة استراتيجية كبرى واتساع المساحة يتناسب تناسبا طرديا مع مقدار وحجم الامن المحقق إذ يهيىء الفرصة لتعدد البدائل الصالحة التى يتكفل المرونة في الحركة كما يحقق إمكانية التحكم في المنطقة الحيوية عن طريق الانتشار والتوزيع بالنسبة للمراكز الاستراتيجية كالقواعد البحرية والجوية ومناطق الحشد والتجمع للقوات او للمراكز الاقتصادية كالمناطق الصناعية ومراكز الإنتاج واتساع الرقعة يهيىء الفرصة لاستغلاله استغلالا جسورا عن طريق تعدد القواعد الوطيدة تنوع اتجاهاتها لتشتت قوة العدو في حالة أي عدوان أو لتحقيق مناطق المقاومات المتزايدة في العمق التي تعمل على امتصاص الضربات المعادية وهو مايعبر عن القدرة على امتصاص الضربة الأولى التي يوجهها العدو ثم القيام بالضربة الثانية لقصم ظهره.

والبحر الاحمر يقسم المساحة العربية إلى قسمين : القسم الشرقى : القسم الشرقى وهو مصدر الطاقة ، والقسم الغربي وهو مصدر الإنتاج الزراعي الذي تعتمد فيه مصر على نهر النيل بما في ذلك من احتمالات كثيرة تبعث على القلق والحذر واليقظة . والمنطقة الجيوبلوتيكية التي تتحدث عنها هي قلب الدفاع عن الغرب حتى في عصر البيروسترويكا إذ يمكن تصور الخطوط الدفاعية الغربية كما شرحنا ذلك بالتفصيل في البيرينا « احاديث في الامن العربي » و « لعبة الامم في الشرق الاوسط » في الاتي :

# ١. خط الدفاع الأول

الهند - باكستان - افغانستان - إيران - تركيا هذا الخط ملىء بالتغييرات الواضحة ، فالهند دولة من دول عدم الانحياز اكثر قربا للاتحاد السوفيتي . اما افغانستان فحتى بعد انسحاب القوات السوفيتية مازالت تحت الإرادة الشيوعية وإيران دولة معادية على الامل في الظاهر ... هذا الوضع خطير للغاية لان هذا هو الخط الاملمى الذي يدافع عن منطقة الزيت في خط الدفاع الثاني علاوة على انه يعتبر الجناح الايمن لحلف الناتو والجناح الايسر لجبهة جنوب أسيا واليابان واستراليا .

#### ٢. خط الدفاع الثاني:

دول الخليج ـ العراق ـ الأردن ـ سوريا ـ الجزء الشرقى للسعودية وهو ما يمكن أن نطلق عليه خط الزيت وهو مملوء بالتغيرات لعدم استقرار الأوضاع هنا وهناك وقيام العديد من النفط الساخنة خاصة في قوس الأزمات .

#### ٣. خط الدفاع الثالث:

اليمن الجنوبي ـ اليمن الشمالي ـ السعودية ـ مصر ـ إسرائيل وهو مليمكن أن نطلق عليه خطوط المواصلات لنقل الزيت وهو خط ينقصة التجانس سواء من الناحية العنصرية أو العقائدية ، ومن أجل إطفاء الحرائق في هذا الخط أنشئت قوة الانتشار السريع RDF والتي سميت بقوات القيادة المركزية .

#### ٤. خط الدفاع الرابع:

الصومال ... الحبشة ... السودان ... السنغال وهو خط كان مهددا بالحزام الأحمر السوفيتي والكوني وسط القارة السوداء ويسيطر على المناطق الخلفية للساحة الدفاعية كلها ويهدد هاني الخلف كذا على القرن الافريقي وفي نفس الوقت شكل خط الدفاع الأساس عن مخزن المواد المعدنية الخام في افريقيا .

وفي مواجهة هذا التعدد نجد الاتحاد السوفيتي باستراتيجية مانشتين ذات الزراعيين يحاول القيام بتطويق المنطقة بحركة كماشة مزدوجة كما سبق القول والكلام مازال كثيرا عما يمكن أن تقوله الخريطة والمكان والجغرافيا ولكننا أمام البحر الاحمر فائق الأهمية والذي يخترق كتلة استراتيجية واحدة احد طرفيها في أسيا والطرف الآخر يبدأ في افريقيا ، ويمتد جنوبا إلى حوضي نهر النيل العظيم وهو جزء من المشكلة الكبرى أمام الأمن القومي العربي

#### ثانيا. استراتيجية الأنابيب

كتبنا منذ اواخر السبعينيات عما اسميناه باستراتيجية الانابيب بمناسبة مد خط انابيب الغاز من «يوريخومي » بسيبريا إلى دول اوروبا الغربية والذي ينقل ٤٠ بليون متر مكعب سنويا من الغاز بتكلفة ١٠ بلايين دولار إلى الغالبية العظمي من

اعضاء خلف الاطلنطى ، ومن خطة انبوب عملاق اخر بين منطقة ، حلسى الرمل ، ق جنوب الجزائر عبر البحر المتوسط المسافة ١٥٥٠ ميلا تحت مضيق صقلية ثم شمالا حتى العاصمة الإيطالية روما كمنافس ومعرقل للانبوب السوفيتى بل زكما يعتبره، لمارشال جولمان ، مدير مركز الابحاث الروسية بجامعة هارنارد في ذلك الوقت بديلا عنه .

وقد حدثت عدة احداث هامة في منطقة الشرق الاوسط متسبب في إنشاء العديد من خطوط الانابيب لتغييرين وضع منطقة خطوط المواصلات Communication Zone بالنسبة للمنابع الرئيسية لحقول النفط في المنطقة اهمها: قفل قناة السويس الناء حرب ١٩٦٧ ، ثم بلب المندب بواسطة الاسطول المصرى في حرب ١٩٧٧ ، ثم اخيرا الحرب العراقية – الإيرانية التي لم تحسم بعد بالرغم من إيقاف إطلاق النيران تنفيذا لقرار مجلس الامن رقم ٥٩٨ فتركزت منطقة خطوط المواصلات لنقل البترول المتجه شمالا إلى البحر المتوسط في تركيا حيث يمر عبر اراضيها خط الانابيب العراقي – التركي الذي حل محل خط الانابيب العراقي السورى المعروف باسم خط بنياس الذي التركي الذي حل محل خط الانابيب العراقي السورى المعروف باسم خط بنياس الذي فعلته سوريا نتيجة للخلاف بين دمشق وبغداد ، وخط الانابيب الإيراني – التركي وبذلك حدث تغير استراتيجي هام بالنسبة للثقل التركي في المنقطة نتيجة تحكمها أمن تركيا – في جزء كبير من النفط الإيراني والعراقي المتجه شمالا عبر اراضيها إلى المواني التركية في شرق البحر المتوسط وتحكمها في نفس الوقت في المياه المتجهة جنوبا في نهر الفرات إلى كل من العراق وسوريا .

واستمرت إيران ـ حتى في اثناء الحرب مع العراق ـ في الاعماق على نقل البترول بناقلات النفط عبر مضيق هرمز مع محاولات متتالية لدفع موانيءالشحن شرقا لتصبح خارج مدى السلاح الجوى العراقي بل اعلنت مؤخرا عنه نيتها لمد خط انابيب بطول ٢٣٠٠ كيلو متر لنقل الغاز الطبيعي في حقولها وموانيها في بندر عباس المطل على الخليج العربي إلى كل من مدينتي احمد ابادني باكستيان وكلكتا في الهند بتكلفة ١١ مليون دولار تساهم فيها الدول الثلاث بالتساوي حتى تتفادى إخطار مرور البترول في مضيق هرمز في حالة تجديد القتال ،كما قامت العراق بمد خط انابيب داخلي بين حقول النفط في كركوك في الشمال إلى الفاو في الجنوب.

وفي السنوات العشر الأخيرة حدثت تغييرات هائلة على شاطىء البحر الأحمر يمكن إجمالها في الآتي .

# ١- خط البترول السعودي Petro – Line

وطوله ١٣٠٠ كيلو متر لنقل البترول السعودي من البقيق، في الشرق إلى ميناء ينبع في الغرب وحجم البترول الذي يضخ يوما في هذا الميناء ١,٨٥ مليون برميل / يوم

وجارى رفع هذا الحجم ليصل إلى ٤ ملايين برميل / يوم وانشئت صناعة بتروكيماويات ضخمة في المنطقة مما جعلها منطقة صناعية ذات اهمية خاصة .

#### ٢. خط ايبسا العراقى:

وهذا الخط من الإنجازات الاقتصادية الاستراتيجية الهامة وتكلفته ٢,٧ مليون دولار وهو ينقل البترول العراقي من حقول الرميلة والزبير في العراق إلى ميناء المعجز على سلحل البحر الاحمر جنوب ينبع به و كيلومترا وقد تم إنشاؤه على مرحلتين الاولى واسمها ايبسا (١) من منطقة الزبير إلى محطة الضخ الثالثة على خط بترولاين السعودي المتجه غربا إلى ينبع بطول ١٦٠ كيلو مترا والثانية اسمها إيبسا (٢) من منطقة الوسيع إلى راس المعجز بقطر ٦٠ بوصة وبطول ١٠٠ كم مع إقامة ٦ محطات ضخ وميناء برى وبحرى في المعجز على السلحل الشرقي للبحر الاحمر ويضم الميناء البرى مستودعات ومضخات وعشرة خزانات سعة كل مليون برميل في حين ضم الجزء البحرى ميناء للشحن به ٣ ارصفة مجهزة لاستقبال مختلف انواع ناقلات النفط ومجمل طاقة هذا الخط ١٩٨٥ مليون برميل/ يوم، وتم افتتاح الخط نهائيا في ومجمل طاقة هذا الخط الكلى ١٥٠٥ كم.

#### ٣. الأنبوب اليمنى

وهو ينقل البترول من حقوله في اليمن الشمالي بالمنطقة الحدودية مع اليمن الجنوبي إلى ميناء راسى عيسى على البحر الأحمر بطاقة ٢٠٠,٠٠٠ برميل/ يوم، وتقوم بعملية الإنتاج شركة هانت الأمريكية وينتج حقل تشبوه التابع لليمن الجنوبي ٣٠ الف برميل/ يوم من المنتظر رفعه إلى ١٣٠ برميل/ يوم، وتقوم بعملية الإنتاج شركة تكنواكسبورت السوفييتية.

وينتظر قيام تكتل عالمي يضم شركات توتال الفرنسية وهانت واكون الأمريكيتين وتكنواكسبورت السوفييتية إلى جانب شركة الكويت للتنقيب الخارجي عن النفط للتنقيب في المنطقة المشتركة بين اليمنين كحل للخلاف الذي حدث بينهما.

#### الانبوب المصرى سوفيتي

وهو يبدأ من عين السخنة على البحر الأحمر إلى سيدى كرير على البحر المتوسط لاستقبال التأملات العملاقة لتفريغ حمولتها من البترول بواسطة خطوط انابيب

بحرية تمتد إلى ١٣ مستودعا للتخزين طاقة كل مستودع ٩٠ الف طن وتقدر طاقة التخزين ٢٠ الميون طن تفتح خلال خطين متوازين قطر ٢٠ بوصة وطول ٢٢٠ كم إلى ميناء سيدى كرير والذى يشمل ١٣ مستودعا وكافة التفريغ في عين السخنة ١٣ الف طن / ساعة وفي سيدى كرير ١٧ الف طن/ ساعة ، وهذا الخط يوفر وقت وتكلفة نقل البترول الخام من مناطق التصدير بالخليج الغربي والبحر والاحمر إلى مراكز الاستهلاك باوروبا وامريكا بما يتراوح بين ٩ ايام ، ١٣ يوما بالمقارنة برحلة الناقلات حول رأس الرجاء الصالح ويعتبر هذا المشروع نموذجا للتعلون العربي بإيجاد منفذ ثابت وامنى لتسويق خامات دول الخليج التي تعلن الآن عن الاسعار بيع بترولها الخام تسليم سيدى كرير ، كما يحدث في ميناء وتردام تماما وارتفع حجم كميات الخام تسليم سيدى كرير ، كما يحدث في ميناء وتردام تماما وارتفع حجم كميات البترول العربي المنقولة عبر سوميد من ٤٢٪ عام ١٩٨٨ إلى ٥٠٪ عام ١٩٨٨ ، واصبح سوميد سوق حوالي ١٠ مليون برميل/ يوم في البحر المتوسط، وبلغت الكميات المنقولة من بترول الخليج العربي إلى اوروبا سوميد حوالي ٥٤ مليون طن عام ١٩٨٨ بنسبة تزيد على اكثر من ٥٠٪ بالمقارنة بحوالي ١٨ مليون طن عبر القناة ، ٣٦ مليون طن في رأس الرجاء الصالح .

### ٥ - الأنبوب الاسرائيلي:

من إيلات في الخليج العقبة إلى اسدود في البحر المتوسط وطاقته ٢٢ مليون طن يمكن زيادتها إلى ٢٠ مليون طن علاوة على اعتماد إسرائيل على ماتنقله من البترول المصرى بناقلات البترول بناء على ما اتفق عليه في المباحثات التي نمت بين إسرائيل اثناء توقيع معاهدة السلام بينهما .

#### ونخرج بين ذلك بعدة حقائق استراتيجية لايمكن إغفالها

ا - فالجهد العربى الذى بذل تحت ضغط الظروف والتهديدات المختلفة الربط بين المصالح العربية بطريقة جادة امر لايمكن المغالطة بعد إلا من خطوط المواصلات الطولية التى كانت تمر موازنة للسواحل العربية كعامل فصل اصبحت الخطوط العرضية الحالية عامل وصل لا يمكن التقليل من اهميته.

فإذا اضفنا إلى ذلك خط العبارات الذى يصل بين نوبيع والعقبة لنقل الركاب والبضائع بين مصر والأردن والجسر الذى تجرى دراسة إنشائه من السلحل المصرى إلى السلحل السعودى عبر جزيرة تيران للوصل بين البلدين لتفادى منطقة إيلات العازلة لوضحت امامنا حقيقة الجهد الذى بذل لعمل بناء. هذا علاوة على الاماكن

السياحية المتعددة والموانى المختلفة التى تعتبر بمثابة تعمير كامل لمناطق خالية والمناطق الخالية هى اكبر تهديد للأمن القومى العربي خاصة امام عدو هوايته احتلال الأراضى حتى ولو كان عليه شعب يسكنها منذ الاف السنين

٧ - اصبح لمنابع البترول على الخليج العربي منافذ تبادلية توصلها إلى منطقة خطوط المواصلات الواسعة التي امتدت من مضيق هرمز للبترول المتجه إلى الشرق الاقصى او عبر شبة الجزيرة العربية المتجه إلى اوروبا وامريكا ، ولكن بالرغم من المزايا الحقيقية التي يحققها تعدد المنافذ إلا انها وفي نفس الوقت تضاعف من المسئوليات العربية لحماية منطقة خطوط المواصلات التي تعتبر منطقة مكشوفة للتهديدات واكبر مثل لذلك محاولات إيران - اثناء القتال - لنقل ميدان الحرب إلى البحر الاحمر علاوة على الخليج العربي . فقامت بمحاولات بث الالغام في مدخل خليج السويس وفي باب المندب مما تسبب عنه تدمير ٧ سفن تجارية في خليج السويس ، ١٨ سفينة في باب المندب .

٣ - وجود منابع البترول على الخليج في الشرق وموانىء تصديره على البحر الإحمر في الغرب جعل من المنطقة كلها كتلة استراتيجية واحدة لايجوز التعامل معها إلا على هذا الإساس، فمن المستحيل الفصل بين المنبع والمصب وخطوط المواصلات التى تربط بينهما كما خلق هذا الوضع حقيقة لايجوز إغفالها عند التعامل مع التهديدات المتوقعة وهي أنه يمكن تهديد المنبع والمصب بقطع خطوط المواصلات في أي مكان عبر مضيق هرمز إلى بحر العرب إلى باب المندب أو باب الدموع كما يسميه القراصنة إلى البحر الأحمر والقناة البواخر أو بقطع أنابيب البترول إذ أنقل البترول خلالها دون الهجوم المباشر على المنبع أو المصب وهو ما يعرف باستراتيجية الاقتراب غير المباشر المهجوم المباشر على المنبع أو المصب وهو ما يعرف باستراتيجية الاقتراب غير المباشر خليج العقبة ولكن على بعد مئات الكيلو مترات بقفل باب المندب ، كما ثبت أنه اثناء حرب إغراق الناقلات في الخليج وقبل إتمام خطوط الإنابيب إن قل حجم ما ينقل من نفط عبر قناة السويس تماما كنظرية الأواني المستطرقة

٤ - إعادة التوازن للاهمية الجيواستراتيجية للبحر الاحمر مقارنة بالخليج العربى لانه مكمل له فلا فائدة من استخراج البترول دون إمكانية تسويقه كما خلفت هذه الاستراتيجية توازنا بين خطوط الانابيب وقناة السويس كوسيلتى نقل فاستراتيجية الانابيب مكملة ومتكاملة مع قناة السويس ، فما كان يمكن للقناة ان تستوعب التزايد الكبير في حجم التجارة التي تمر عبرها خاصة بعد مضاعفة إنتاج النفط وما كان يمكن لها ان تتمشى في اتساعها وعمقها مع زيادة حجم وغاطسى الناقلات فجاء سوميد ليل المشكلة .

ه .. إذا لاحظنا أن ينبع ميناء ضخ البترول السعودى على البحر الأحمر والمعجز ميناء ضخ البترول العراقي على البحر الأحمر تقعان على خط عرض واحد مع ميناء رأس بناس على الساحل الغربي للبحر الأحمر فقد يرى المستقبل توصيل البترول العراقي والسعودية بانبوب غاطس في مياه البحر إلى رأس بناس لتوصيله برأس السخنة في الشمال، وبذلك يمكن ضخ البترول من حقول أبقيق والرميلة والزبير على الخليج مباشرة إلى البحر المتوسط في سيدى كرير مما يوفر كثيرا من الوقت والجهد والمال ويزيد من الربط بين المصالح الحيوية لدول مجلس التعاون الخليجي ودول مجلس التعاون العربي إن ظلت نظرية المجالس سائدة كمظلات صغرى وكبديل المظلة الكبرى وهي الجمعة العربية.

٦ - في إطار حديثنا عن استراتيجية الانابيب والبحر الاحمر كمنطقة خطوط
 مواصلات لنقل الطاقة علينا وضع التهديدات التالية في الحسبان :

- (1) البحر الأحمر ذو اهمية خاصة لإسرائيل لاتقل ابدا عن اهميته للبلاد العربية فقد حرصت على تبادل الخطابات مع الولايات المتحدة وضعت كمرفقات لاتفاقية السلام وخصوصا إمدادها بالبترول وحرصت ايضا على شراء مايلزمها من بترول من حقول سيناء المصرية ولو كان ذلك بالاسعار العالمية.
- (ب) تفكر إسرائيل جديا في قناة البحرين التي تصل بين البحر الميت والبحر المتوسط كمورد للكهرباء والمياة لتخليتها ولعمل بحيرات لتربية الاسماك كما تفكر في تعمير النقب
- (ج) إن البحر الأحمر والخليج العربى اللذان يحتضنان الكتلة الاستراتيجية التى تتعامل معها بحران مقفلان يتحكم بينهما المحيط الهندى على اساس ان البحار المفتوحة تتحكم دائما في البحار المقفولة وتبعا لنظرية « ماهان » و « سبايكيمان » في «ضروة السيطرة المتصلة الكاملة على البحار العالمية » نجد ان الولايات المتحدة تركز على السيطرة على المحيط الهندى متخذة ديجوجارسيا كمركز للحشد وهي على بعد ٢٧٠٠ ميل من الخليج الفارسي ، ٣٨٠٠ ميل من قناة السويس ١٠٠٠ ميل من شبه القارة الهندية

#### ثالثا جزر البحر الأحمر

اختلفت المراجع في العدد الدقيق للجزر في البحر الأحمر، فبعض المراجع يذكر انها اكثر من ٢٠٠ وكتاب حمزة على لقمان عن تاريخ الجزر اليمنية يحددها بـ٧٦ جزيرة وبعض المصادر البحرية يحدد اهمها في ٥٥ جزيرة موزعة على مصر والسعودية والسودان واثيوبيا وجيبوتي واليمن الشمائي واليمن الجنوبي واهمها تيران وصنافر والفرسان للسعودية وشدوان المصرية وبريم أو منون وحنشي الكبرى واليمن الجنوبية وكمران وزوكار وانتوفيشي رميدي لليمن الشمالية ودهنك وفاتيما وحاليب ودومريا للحبشة

وقد قمت بزيارة أغلب الجزر التابعة لليمن الشمالي في رحلة نظمتها وزارة الدفاع حتى جزيرة الفرسان شمالا على الحدود اليمنية السعودية ، كما قمت بزيارة جزيرة بريم (منون) المتخمة في باب المندب في رحلة نظمتها وزارة دفاع عدن .

وعلى اى حال فإن هذه الجزر ذات اهمية خاصة بالنسبة للأمن القومى للدول العربية البحر احمرية ولنا ملاحظات نجد من الأمانة ذكرها:

١ ـ في المعلومات التفصيلية عن كل الجزر البحر احمرية ناقصة سواء تلك التي تخص الجزر العربية أو الجزر الأثيوبية وهذا أمر لايجوز

٢ ـ هناك أعمال إيجابية لايمكن التقليل منها لمحاولة إشغال هذه الجزر بالمدنيين أو العسكريين وبالرغم من أن الأمر يحتاج إلى جهود إضافية نتطلع إلى بذلها إلا أن الخطوات الأولية مشجعة يمكن استثمارها لتحقيق نتائج افضل فمحاولة وضع في بعض الجزر محاولة طيبة ولكن إجراءات إضافية لراحلتهم ربما تساعد على الاستقرار والبقاء كذلك الحال مع محاولات احتلال الجزر بالقوات العسكرية فهي محاولات تستحق البناء ولكنها تحتاج إلى تعزيز ضمن خطة شاملة تنفذ على مراحل.

٣ ـ يكثر الحديث هذه الأيام خاصة بعد عودة العلاقات بين اثيوبيا وإسرائيل عن إحتمال اعطاء اثيوبيا بعض التسهيلات لإسرائيل في بعض الجزر الأثيوبية مثل دهلك وفاتيما والأمر في غاية السهولة والبساطة لقطع الشك باليقين في مثل هذه الموضوعات الحساسة والتي لاتجوز تركها وسط الضباب فلابد من اتخاذ إجراءات مستمرة لوضع هذه الجزر تحت المراقبة الوقوف على أي نشاط معاد لنا بل والتدخل إيجابيا ضد أية تواجد يهدد أمننا خاصة والبحر الأحمر بحر ضيق تظهر فيه اقل مظاهر الحياة على هذه الجزر المهجورة التي تحتاج إلى إمدادات مختلفة لأي عدد من الإفراد يقيمون عليها وهذا أمر واجب رغم أن السلطات الاثيوبية تنكر وتنفى ذلك نفيا باتا

٤ - واغلب هذه الجزر لاتصلح للإقامة عليها لافتقارها اساسا إلى مياه عذبة محلية فيما عدا بعض الجزر القليلة مثل جزيرة «فاشت» التابعة لليمن الشمالية فيها آبار عذبة الأمر الذي يحتاج إلى عمليات إمداد دورية مسمرة في حالة الاضطرار إلى التواجد بصفة دائمة مما يشكل عبئا كبيرا على القوات المتحابة او المعادية لذا فإن هذه الجزر لاتغرى باحتلالها بقوات كبيرة بالمعنى المفهوم لانه يسهل قطع المواصلات إليها سواء من الساحل او من الجزر ولذا فإنها اصلح لاعمال المراقبة او إقامة محطات التصنت والإرسال او لعمليات حرب عصابات بحرية لاستنزاف قوى المدافعين وكذلك الحال مع السواحل فهى في اغلبها غير صالحة لعمليات الإبرار البحرى إلا في مناطق محدودة مثل منطقة الخوخة في ساحل اليمن الشمالي جنوبي الحديدة حيث تتواجد مصادر المياه العذبة على ساحل البحر وعلى اعماق بسيطة جدا .. ولذلك فمن المستبعد قيام قوات معادية مثل القوات الإسرائيلية باحتلال بعض الجزر سواء في السلم او الحرب إلا لاوقات محددة بفرض الدعاية او جذب القوات المدافعة بعيدا عن اغراض رئيسية

تقوم بها في اماكن اخرى اى لتشتيت الجهود كما حدث عند قيامها بالنزول في جزيرة شدوان او على سلحل خليج السويس بالقرب من عين السخنة اثناء حرب الاستزاف ثم انسحابها بعد ساعات قليلة وسط حملة دعائية ضخمة

وعلى كافة الدول العربية البحر احمرية استكشاف الجزر التابعة لها والحصول لها على اكبر معلومات ممكنة عنها من إعداد الخرائط اللازمة وتبادل المعلومات التي يتم الحصول عليها كما يلزم التاكد مما يثار بين وقت وآخر عن التسهيلات التي تعطيها اليوبيا لإسرائيل حتى لا تكون عدم دقة المعلومات سببا في اتساع الفجوة في العلاقات العربية الاثيوبية فيكفيها ما بها من ثقوب وفجوات . وخاصة انها تنفي بكل الوسائل أن تكون علاقاتها مع إسرائيل على حساب علاقاتها مع العرب وعلى اى حال فالارض ان تكون علاقاتها مع عليها وهذا في مقدورنا بدلا من أن نركن إلى الاخبار وليس المعلومات في تحديد اعدائنا واصدقائنا وهذا اكبر الأخطاء التي يمكن أن يقع فيها من يتعامل مع قضايا الأمن القومي .

# رابعا. كيف نتعامل مع أمن البحر الأحمر؟

في البداية علينا ـ نحن العرب أن نحدد ما نتجنبه في بحث هذه القضية وهي بالتحديد قضايا ثلاث :

\* وهم الهيمنة العربية على البحر الأحمر فلم يعد اسمه البحر الفرعونى او بحر العرب كما ورد في كتابات ابن خلدون فهدا ليس في مقدورنا من جانب ، ولا يتفق مع الأمر الواقع من جانب آخر فهو يستخدم لتحقيق المصالح العالمية والمصالح الدول الإقليمية . والهيمنة معناها الأمن المطلق وهذا أمر محل شك لانه يتعارض مع تحقيق الأمن للدول الأخرى . ومن هنا فإن الأمن المتبادل الذي يعتمد على الناقص الأطراف المعنية هو المعقول والممكن والسياسة هي فين الممكن .

\* وهم تحقيق المصالح العربية باستخدام القوة كعامل وحيد لممارسة السياسة فمثل هذه المصالح المتشابكة لايمكن حلها باستخدام القوة اى بناء على توازن القوى بل بناء على توازن المصالح وهذا هو البديل الوحيد للتقريب بين مصالح قوميات متعددة تطل على البحر الاحمر والخليج .. صحيح لابد من وجود القوة لإكساب السياسة مصداقيتها وإلاكانت سياسة رضيعة بلا اسنان فهذا امر واجب ولكن السؤال هو : هل هناك قوة عربية واحدة تحت قيادة واحدة تعمل لتحقيق غرض واحد متفق عليه ؟ مازال الشوط طويلا حتى نصل إلى هذا الوضع المؤمل .

\* وهم اهميتنا البالغة بالنسبة لوضعنا الجغراق بمعنى ان الوضع الجغراق كفيل بتحقيق المصلحة العربية تلقائيا فإن تكون البلاد العربية الافريقية مطلة على السواحل الجنوبية للبحر المتوسط لايعنى ابدا اننا اصبحنا متحكمين فيه وكذلك

الحال مع الدول العربية البحر احمرية فليس مهما أن يكون الموقع متحكما في المخارج والمداخل فقط فالأهم من ذلك هو القدرة الفعلية على ذلك وما مدى استغلال هذا الموقع لصالحها ؟ الا يتطلب ذلك وجود فكر مشترك ؟ خطة مشتركة ؟ توزيع ادوار ؟ خاصة والإمكانيات موجودة ومتوفرة فهناك فارق كبير بين المظهر والجوهر وهذه هى القضية الكبرى وحينما سمى اجدادنا بعد انتشار الإسلام البحر الأحمر بالبحر العربى كان اسما على مسمى بل وظل كذلك حتى أيام العثمانيين في القرن ١٦ حينما احتلوا مصر والحجاز واليمن واعلنوا ، أن البحر تطل عليه الأرض التي تتشرف بوجود الأملكن المقدسة فيها فيحرم على السفن المسيحية المرور في مياه البحر »

وفي إطار الممكن علينا ان نتساعل: ماذا نريد كدول عربية بحر احمرية او دول عربية خليجية بحر احمرية من البحر الأحمر؟ ماهو الدور الذى نريد ان نلعبه في هذا البحر؟ هل هو دور دينى؟ سياسى؟ استراتيجى؟ اقتصادى؟ اظن انه حيوى بالنسبة لنا لاداء كل الادوار وإن كانت اسبقية هذه الأدوار تتركز على الدور الاقتصادى.

ولكن هنك دول بحر أحمرية ليست عربية تطل معنا على هذا البحر فهناك إسرائيل والحبشة عن طريق سواحل إريتريا بطول ١٠٠٠ كيلومتر وجزر عديدة متناثرة في البحر أمام هذه السواحل المتدة . ومصالح إسرائيل حددها بن غوريون منذ إنشاء الدولة ، فالنقب وجنوب إسرائيل هي نقطة الضعف الجغراق والأمن الإسرائيلي ولكن في نفس الوقت تكمن أمالنا العظمي هناك وهدفنا إقامة ميناء عالمي حيفا كمخرج لنا إلى دول أسيا وافريقيا، وكنا في حاجة إلى بذل جهد بناء لإنشاء هذا الميناء في إيلات ليتصل بالبحر المتوسط عن طريق برى وابنوب نفط وبناء سلسلة من المستعمرات حول الطريق من إيلات إلى بير السبع وتوفير مصدر مياه يسمح بالتوسع بالتعمير واضيف إلى ذلك مستودع قناة البحرين من البحر المتوسِّط إلى البحر الميت. ولذلك فإن إسرائيل تعتبر اى تهديد لمصالحها في البحر الأحمر بمثابة إعلان الحرب . وبهذا الخصوص علينا أن نتذكر عدة حقائق قد تثير حنقنا ولكنها أمر واقع . فمعاهدة القسطنطينة عام ١٨٨٨ تقضى على حرية الملاحة في قناة السويس في زمن السلم والحرب وتم تاكيد ذلك في مذكرة ارسلتها مصر عام ١٩٥٧ إلى السكرتير العام للأمم المتحدة ثم نصت الملاة الخامسة في معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل عام ١٩٧٩على حرية الملاحة للسفن والبضائع الإسرائيلية ، وأن مضيق تيران وخليج العقبة ممرات دولية مفتوحة لكل الدول جويا وبحريا .

واثيوبيا موجودة ايضا ولها مصالحها ومشاكلها التى تهمنا لانها تتعلق بإريتريا المسلمة بسواحلها بطوله ١٠٠٠ ميل على البحر الاحمر والتى تتحكم فيها اثيوبيا ولو على حساب استقرارها الداخلي لانه لا يجوز أن ننسى أن اثيوبيا بها عنصر أمهرى مسيحى مسيطر رغما أنهم أقلية في مواجهة «الجالا» المسلمية الاكثرية المسحوقة مسيحى مسيطر رغما

وهنك مشاكلها مع الصومال بخصوص الأوجاديني ومشاكلها مع السودان لمساعدتها لحركة جون قرنق في الجنوب

كل هذه الأمور لابد من أن توضع في الحسبان مع تواجد فرنسي في جيبوتي وتواجد أمريكي وسوفيتي داخل البحر وفي المحيط الهندي وفي الخليج .

يعنى نحن امام قنبلة بها فتيل في انتظار من يشعله .

وليس أمامنا ونحن نعلج الموضوع إلا ببديلين:

#### ١. البديل الأول:

وهو استخدام القوة لغرض الهيمنة اى إشعال الفتيل بالقنبلة .

#### ٢. البديل الثاني:

هو استخدام الحوار لتحقيق الأمن المتبادل اى نزع الفتيل من القنبلة ونحن مع البديل الثانى خوفا ان تنفجر القنبلة فينا

وفي تقديري أن تحقيق ذلك يتم على خطوات :-

اتفاق بين الدول العربية البحر احمرية وخاصة ان المصالح غير متعارضة بل هى متشابكة خاصة بعد خطوط الانابيب والعبارات والجسور على ان يشمل الاتفاق خطة استيطان الشواطىء المهجورة، ويمكن ان يتم ذلك عن طريق الاستيطان المسلح، إنشاء مطارات وموانى بها اساطيل من السفن الحربية صغيرة الحجم، مشروعات مشتركة، طرق عرضية للتجارة والحج والسياحة، مشروعات سياحية.

اتفاق بين الدول العربية الخليجية البحر الاحمرية مع الدول العربية البحر الحمرية مع العمل على حل النزاع العراقي الإيراني.

\* اتفاق مع الحبشة وهذا هام جدا لمنعها من التمادى في علاقاتها مع إسرائيل وللحيلولة دون إقدامها على بناء مشروعات وخزانات على النيل الأزرق تهدد بها موارد المياه المتجه إلى الشمال فمحلولة إزالة التناقضات مع اليوبيا امر حيوى تحقيق الامن القومى .

به وتبقى مشكلة إسرائيل ولا اظن انه من الحكمة (التصدى لمصالحها في الظروف الحالية غير المواتية مع العمل على عدم تمكينها من تعزيز هذه المصالح عن طريق دولة عربية أو عن طريق اليوبيا ولكن علينا أن نضع في الاعتبار احتمال قيام إسرائيل بانتقال أزمات لتكسر عن طريقها جمود موقف يعتقد أن الوقت قد حان لتحريكه كعادتها.

ليس معنى الحفاظ على مصالحنا في البحر الاحمر انتهاك المصالح الغير فالبحر في خدمة البشرية ورخائها يجب إبعاده عن الصراعات الدولية واطماعها فلا ينحاز لطرف دون آخر فهو بحر مفتوح للجميع ... نريده بحرا خاليا من القواعد والتسهيلات العسكرية ، نظيفا من الاسلحة النووية ، بعيدا عن الحوادث التي تلوث مياهه وبيئته .

هذا هو دورنا وكل دور يحتاج إلى ممثل يؤديه . فهل نحن قلارون .

# العلاقات الاستراتيجية بين مصر واليمن

# لواءأ. ح متقاعد طلعت مسلم

ترجع العلاقات بين مصر واليمن إلى احقاب تاريخية قديمة تصل إلى بدء ظهور الحضارات الإنسانية ليس في المنطقة المعروفة حاليا بالشرق الأوسط فقط، بل في العالم كله . إذ أن أقدم الحضارات الإنسانية على الإطلاق قد وظهرر في هذه المنطقة بالذات وأقدم الحضارات الحل عن المنطقة هي الحضارات المصرية واليمنية والبابلية القديمة . ولم يكن ذلك مصادفة ، وإنما يرجع في الإساس لعوامل جغرافية سياسية وجغرافية عسكرية ترم / إلى العصور التي تكون فيها معالم كوكبنا « الأرض » وظهرت البشر والمجتمعان البشرية بعد ذلك .

ومن تكوين المجتمعات وظهوره كان احد المظاهر الرئيسية لحياة المجتمعات والعلاقات بينها ظهور علاقات الصراع ، وبالتالى ظهرت العلاقات الاستراتيجية بين الدول كاحد المكونات الرئيسية للعلاقات الدولية ، وهكذا كانت العلاقات الاستراتيجية بين المجتمع في مصر القديمة والمجتمع في اليمن القديمة من أوائل العلاقات الاستراتيجية في تاريخ العلاقات الدولية

لقد تاسست العلاقات الاستراتيجية بين كل من مصر واليمن في البداية على الحقائق الجغرافية التى ربطت بين البلدين بواسطة البحر الأحمر الذى كان ولا يزال طريقا هاما للتجارة الدولية وللاتصال بين شرق العالم القديم وغربه ورغم ان النيل الذى يشكل مصدر الحياة في مصر لا يمر باليمن إلا أن قرب اليمن من منابعه كان سببا هاما في العلاقات الاستراتيجية بين البلدين .

وكان ظهور الإسلام في الجزيرة العربية وانتشاره في اليمن وفي مصر وامتداده في افريقيا مدخلا لتشكل الوطن العربي الذي يضم تلك الشعوب التي لم تتوقف عند اعتناق الإسلام فقط، بل إنها اتخذت اللغة العربية لغة للتفاهم والحديث فيما بيدها ولم يكن ذلك مصادفة ، وإنما هو ايضا يرجع إلى حقائق جغرافية وإنسانية اهمها وحدة هذا الوطن جغرافيا ، وانتماء شعوبه اساسا إلى اصول واحدة . ومع هذا الارتباط الجديد تعمقت جذور العلاقات الاستراتيجية بين البلدين والمجتمعين إذ ادركا مدى ارتباط بقاء كل منهما بالأخر ، وإن عدوانا على أي منهما لابد أن ينتقل إلى

الآخر إذا ما قدر له أن تتحقق له أهدافه . وهكذا ظهرت الروابط الاستراتيجية كتجسيد للعلاقات الناتجة عن العوامل الجغرافية .

ولقد انعكست هذه العلاقات الاستراتيجية على تاريخ البلدين على امتداد فتراته ، إلا أن تعرض المنطقة للاستعمار الأجنبى خلال القرن الثامن عشر ادى إلى انفصال بين الإقليمين رغم أنه لم تكن مصادفة أن يكون الاستعمار الأجنبى لكلا الإقليمين واحد ، ومع انحسار الاستعمار عن المنطقة بعد الحرب العالمية الثانية ظهرت بوادر هذه العلاقات ، وسرعان ما تعمقت في زمن قصير نسبيا نظراً لجذورها الضاربة في اعماق التاريخ .

إن البحر الأحمر يمثل الاتصال الرئيسى بين البلدين، ويحقق احد المصالح الرئيسية لكليهما، ولم تكن مصادفة ان تتصل قناة سيزوستريس في العصر الفرعونى، وقناة امير المؤمنين في العصر الإسلامي بالبحر الاحمر دليلا على عمق الارتباط بين مصالح مصر والبحر الاحمر.

كذلك فإن الاستعمار الاجنبى البريطانى الذى سيطر على قناة السويس عمل على تاكيد سيطرته على جنوب البحر الاحمر وبوغاز باب المندب ووجد ضالته المنشودة في اليمن .

كما أن هذا الاستعمار حينما أراد أن يستعيد أراضيه التي فقدها في مصر وجد في عدن في جنوب البحر الأحمر نقطة الارتكاز مناسبة للانقضاض عليها . وحينما أضطر الاستعمار الاجنبي إلى الانسحاب من قناة السويس بعد فشل العدوان الثلاثي اكتشف أنه لابد من الانسحاب من اليمن في جنوب البحر الاحمر .

يتأثر كل من الاقتصاد المصرى واليمنى بتامين الملاحة في البحر الاحمر إذ أن قناة السويس التي ترتبط الملاحة فيها بامن وسلامة الملاحة في البحر الاحمر تعتبر مصدراً هاماً من موارد الاقتصاد المصرى، وكذلك فإن انتياش الاقتصاد في اليمن يرتبط ارتباطا وثيقا بسير الملاحة في البحر الاحمر، خاصة ما يتعلق بالتجارة العابرة الترانزيت »، هكذا لم يكن إغلاق قناة السويس بعد الحرب عام ١٩٦٧ وإلى عام ١٩٧٥ حرمانا لمصر من مورد هام لاقتصادها فقط، بل لقد تأثر الاقتصاد اليمنى ايضا به نتيجة لتحول الملاحة عن البحر الاحمر للالتفاف حول رأس الرجاء الصالح، ولاشك أن انتظام الملاحة في البحر الاحمر يؤدى إلى زيادة موارد البلدين، بينما تؤدى عرقلتها إلى انخفاض في مواردها وتهديد لمصالحها الحيوية.

وبعد سعى العدوان الإسرائيلي للسيطرة على مضايق صنافير وتيران لضمان استمرار الملاحة الدخيلة والمشبوهة مع دول آسيا وافريقيا، وخاصة مع النظام العنصرى في جنوبي افريقيا، كان اليمن نقطة الارتكاز التي تستطيع ان تخدم اهداف مصر والدول العربية في الصراع، والتي تبعد كثيراً عن متناول القوة العسكرية الإسرائيلية الدخيلة المدعمة من قوى الاستعمار العالمي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية، ولم يكن من الممكن تنفيذ ذلك إلا بالتعاون الاستراتيجي بين مصر واليمن.

ومع اكتشاف إسرائيل لحقيقة أهمية وضع اليمن وقدرتها في موقعها الاستراتيجي الهام على عرقلة إعمالها التوسعية والعداونية تسعى إسرائيل إلى أن تجد لها منطقة ارتكاز عسكرية في جنوب البحر الأحمر، وتحاول التسلل بصفة خاصة إلى الجزر في هذه المنطقة، وقد يكون ذلك من خلال التعاون مع أثيوبيا، أو بالقيام بعمل عدواني لاحتلال إحدى الجزر اليمنية القريبة من البوغاز، والتعاون الاستراتيجي بين اليمن بشطريه، والذي نامل تحقيق وحدته سريعا، مع مصر هو الضمان الرئيسي لتحقيق الدفاع عن الجزر اليمنية في البحر الأحمر، للحفاظ على الحقوق اليمنية في بوغاز باب المندب.

يرتبط أمن مصر والسودان ، بل يرتبط استمرار الحياة فيهما ، باستمرار تدفق مياه النيل إليهما بالكميات والقدر الذى يسمح باستمرار الحياة ومشروعات التنمية فيهما إلا أن منابع النيل تقع خارج حدود الدولتين ، لذا فإن القدرة على منع أى عمل يمكن أن يؤثر على الموارد المائية لمصر والسودان أحد المتطلبات الرئيسية لضمان أمن مصر والسودان في حالة فشل الأساليب والوسائل الأخرى في تحقيق ذلك ، وموقع اليمن القريب من منابع النيل في الهضبة الاستوائية والاثيوبية والتعاون بين مصر واليمن يمكن أن يكون عاملا هاما في تحقيق هذه القدرة

ارتبطت العلاقات الاستراتيجية بين مصر واليمن بروابط العلاقات الاستراتيجية بين الدول العربية في العصر الحديث وكانت مصر واليمن من الدول المؤسسة لجامعة الدول العربية ومن أوائل الدول العربية التي وقعت ميثاق الجامعة ومعاهدة الدفاع المشترك والتعاون الاقتصادي بين دول الجامعة .

وهكذا ارتبطت الدولتان بنظام دفاعى جماعى يكرس حقيقة أن أى عدوان على أى منهما يشكل اعتداء على الدولة الأخرى ، وينظم التعاون فيما بينهم في حالة التعرض منهما يشكل اعتداء على الدولة الأخرى ، وينظم التربيات أخرى ثنائية ومتعددة الأطراف تضمها . وقد اشتمل هذا التعاون على صور مختلفة كانت لها أثارها فيما بعد على تحقيق أهدافهما المشتركة . وقد اشتملت هذه الترتيبات على نواحى مختلفة بدءا بالتدريب والإمداد بالأسلحة ، وحضور الدارسين لدراسات بالمنشئات التعليمية ، وتبادل الزيارات ، إلى المساهمة في بناء القوات المسلحة ، إلى التعاون العسكرى ضد العدو المشترك المتمثل في الاستعمار الأجنبي والصهيوني . وأخيرا فإن تأسيس مجلس التعاون العربي الذي يضم كلا من مصر واليمن يضع لبنة جديدة في صرح التعاون بين البلدين ويمكن أن يكون منطلقا إلى مزيد من التعاون الاستراتيجي بينهما .

لقد انعكست الروابط السابقة على تاريخ العلاقات بين البلدين في مجالها الاستراتيجي وكانت البداية حينما أرسلت مصر معلمين عسكريين لتعليم وتدريب الجيش اليمنى في عهد الإمامة واستقبالها لطلبة من اليمن في كلياتها ومعاهدها العسكرية ولقد كان لذلك بعض الأثر في تقوية الجيش اليمنى الذي قام بثورته في سبتمبر ١٩٦٢ ، حيث تطور هذا المجال لتساهم القوات المسلحة المصرية في بناء

القوات المسلحة اليمنية الحديثة على اسس عصرية ، وواصلت هذا العمل مع تثبيت الاستقلال والحكم الوطنى في اليمن بالخبراء والمدرسين حتى أن ذلك استمر في الفترة التى انقطعت فيه العلاقات الرسمية بين البلدين .

كذلك انعكست العلاقات الاستراتيجية بين البلدين عندما تعرضت مصر للعدوان الثلاثي من كل من بريطانيا وفرنسا وإسرائيل . واستندت بريطانيا على قاعدتها في عدن للعدوان على مصر بأن أرسلت الطراد « نيوفوندلاند » عبر البحر الاحمر لمهاجمة البحرية المصرية وميناء السويس . كذلك فإن فشل العدوان الثلاثي في تحقيق المدافه ، واضطرار القوات المعتدية إلى الانسحاب بعد أن عانت هزيمة منكرة كان المقدمة الأولى لانسحاب الاستعمار البريطاني من قاعدة عدن ، ومن شرق السويس .

لم تمض سنوات على انسحاب الاستعمار البريطاني من السويس حتى قام الشعب اليمنى في الشطر الشمالي على حكم الإمامة ، وكان إدراك القيادة المصرية لاهمية إلعلاقة الاستراتيجية بين مصر واليمن هو الاسلس الذي دفع بها إلى مساندة الشعب اليمني وثورته من أجل التخلص من حكم الإمامة الذي فرض عليه التخلف قرون طويلة ، ومنعه من المساهمة الفعالية في تطوير مجتمعه . كذلك ادركت القيادة المصرية بزعامة الرئيس الراحل جمال عبدالناصر أنه قد أن الأوان للتخلص من الاستعمار البريطاني الجاثم في جنوب البحر الاحمر ومن أعوانه في المنطقة . وهكذا أسرعت القوات المصرية إلى دعم الثورة اليمنية في الشمال بما سمى « بالعملية ، ، ، ، » في حين بدات في نفس الوقت عملية موازية لها لدعم الثورة اليمنية في الشطر الجنوبي لطرد بقايا الاستعمار وأعوانه بما سمى بالعملية ، صلاح الدين » التي اثمرت في النهاية ، مع تثبيت الثورة اليمنية في الشمال ، تحقيق استقلال الشطر الجنوبي .

سرعان ما رد الشعب اليمنى الأصيل الجميل لشقيقه في مصر مع اندلاع ملحمة جديدة من ملاحم الصراع العربي الإسرائيلي في عام ١٩٦٧ ، والتي امتدت حتى عام ١٩٧٧ ، إذ حاولت البحرية اليمنية في عام ١٩٦٧ اعتراض الملاحة الإسرائيلية في بوغاز باب المندب ، وفي عام ١٩٧٧ استندت البحرية المصرية إلى القواعد اليمنية لفرض الحصار على الملاحة الإسرائيلية في البوغاز في تعاون وثيق مع القوات المسلحة اليمنية التي لم تكتف بتقديم التسهيلات للقوة البحرية المصرية ، وابت إلا ان تشارك فيها .

كان الإمداد بالاسلحة والذخيرة والمعدات عنصرا هاما في العلاقات الاستراتيجية بين مصر واليمن ، وقد بدا ذلك حتى في عهد الإمامة ، ولكنه نما واتسع نطاقه بدرجة أكبر عند دعم الثورة ، وانتقل من الشطر الشمالي إلى جنوبه ، ومازال هذا العنصر الهام في العلاقة مستمرا ، وهو قابل للنمو والتطور خاصة مع تطور الصناعة العسكرية المصرية واتساعها ، وفي إطار مجلس التعاون العربي .

اختلفت طبيعة العلاقة التنظيمية للعلاقات الاستراتيجية بين البلدين وفقا للظروف المختلفة التي مرت بها البلاد . إذ بدأت بمعاهدة الدفاع المشترك ، وأقيمت في إطارها علاقات ثنائية بين البلدين في عصر الإمامة ، تطورت في ظل إنشاء اتحاد الدول العربية الذي ضمهما مع سوريا في إطار الجمهورية العربية المتحدة ، حيث اصبحت لقوات الدولتين قيادة مشتركة . وفي إطار دعم الثورة اليمنية اشتدت هذه العلاقة حيث أصبح من الصعب التفريق بين القيادات الاستراتيجية للبلدين ، إلا أن هذه اتخذت وضع الاستقرار بعد تثبيت الثورة وانسحاب القوات المصرية من اليمن لانشغالها بالإعداد للحرب ، إلى تعاون محدد في إطار القيادة العامة للقوات المسلحة العربية عام ١٩٧٣ ، ثم تعاون محدود بعد الحرب إلى أن توقفت العلاقة التنظيمية بين البلدين بعد توقيع مصر لمعاهدة السلام مع إسرائيل عام ١٩٧٩ ، إلى أن عادت العلاقة في إطار معاهدة الدفاع المشترك والتعاون الاقتصادى عام ١٩٨٨ ، ولم يحدد مجلس التعاون العربى إطارأ تنظيميا خاصا للعلاقات الاستراتيجية بين اعضائه إلا أنه يمكن أن يكون أساسا لعلاقة ذات طبيعة خاصة تتعدى أفاق التعاون داخل المعاهدة ولا تتناقض معها ، كذلك فإن هناك مشروعا لإنشاء تنظيم استراتيجي للدفاع عن البحر الأحمر تساهم فيه قوات الدولتين بالإضافة إلى دول اخرى مطلة على نفس البحر .

إذا كان من الممكن تصور تطور العلاقات الاستراتيجية بين البلدين في المستقبل فإن المامول أن يزداد الارتباط بعد تحقيق وحدة شطرى اليمن إذ تصبح اليمن قوة رئيسية ومؤثرة في جنوب البحر، وأن تكون هناك علاقات تنظيمية أقوى في إطار معاهدة الدفاع العربي المشترك تشتمل على نظام لتبادل المعلومات والخبرات، وإجراء تدريبات ومناورات مشتركة، وتبادل الزيارات والدارسين بين المعاهد العسكرية، وتنظيم الإمداد بالأسلحة والمعدات، وتنمية الصناعات الحربية في البلدين بحيث تساهم في تحقيق أمن المجتمع المصرى واليمنى، وأن يكون لذلك انعكاسه على أمن باقى الشعوب العربية، بل وأمن العالم أجمع

# تقويم السدور العسكرى المصرى نسى دعم شورة السادس والعشرين من سبتمبر

اللواء طلعت مسلم

#### مقدمـــة :

تعتبر محاولة تقويم الدور العسكرى في دعم ثورة السادس والعشرين من سبتمبر عملا صعبا في مواجهة ندوة ما نشر عن الثورة اليمنية ، وعن الدور العسكرى المصرى في دعمها ، وعدم توفر الوثائق اللازمة للبحث، واعتبار كثير من السوثائق من الاسرار العسكرية ، واخيراً وفاة كثيرين من الذى قاموا بادوار رئيسية فيها ، او انتشارهم على نطاق واسع ، وانشغالهم بامور اخرى بعد مرور اكثر من عشرين عاما على عودة القوات المصرى من اليمن، واخيراً وليس آخرا فإن كاتب الدراسة لم يحظ بشرف الاشتراك في الدعم العسكرى المصرية للثورة اليمنية ، بل إنه لم يحظ بشرف زيارة الجمهورية العربية اليمنية حتى لحظة كتابة هذا البحث .

يزيد من صعوبة البحث في مدى سلامة المنهج العسكرى الذي اتبعته القوات المسلحة المصرية في دعم الثورة اليمنية انه لكى يعطى نتائج صحيحة لابد ان يتطرق إلى مجالات العلم العسكرى المختلفة بحيث يغطى في الحرب بفروعه من السياسية العسكرية ، إلى الاستراتيجية ، إلى الفن التعبوى ( فن العمليات ) إلى التكتيك ، ثم إلى العلوم العسكرية المتخصصة المختلفة فيتطرق إلى استخدام أفرع القوات المسلحة الرئيسية ، واسلحتها ، وإلى دراسة الشئون الإدارية والفنية ، والشئون المعنوية وكل منها يحتاج إلى باحث متخصص او على الأقل إلى زمن اطول للدراسة ، ثم اخيراً فإنه لابد وان يتطرق إلى العلوم العسكرية الفنية ومدى تطبيقها في دعم الثورة اليمنية ولا يقل ذلك صعوبة عما سبق شرحه ، بل من المؤكد انه يزيد

لذا فإن الدراسة تذكر على بعض النواحى الاستراتيجية والتعبوية تاركة تفاصيل هذه الموضوعات ، والموضوعات التكتيكية لأبحاث اخرى يمكن أن يقوم بها أخرون ، أو أن يقوم كاتب البحث بها في وقت لاحق .

#### قياس سلامة النهج العسكرى:

يتطلب قياس سلامة النهج العسكرى لدولة ما أن نطبق عليه القواعد العامة التى تطبق على أنواع الصراع المسلح المختلفة في العالم سواء من حيث الإعداد له ، أو إدارته . إلا أن الدور العسكرى المصرى في دعم ثورة السادس والعشرين من سبتمبر لم يكن دوراً تقليديا أو معتادا للصراع يمكن أن تنطبق عليه هذه القواعد العامة . ولذا فإن الدراسة لابد أن تتطرق إلى الظروف المحيطة بين الصراع ودور القوات المسلحة المصرية فيه ، ودراسة الهدف من الدعم المصرى لثورة السادس والعشرين من سبتمبر ، ثم الانتقال إلى الأساليب التى استخدمت لإدارة الصراع وتقييمها وكيف كان يمكن أن النهج العسكرى للدعم باسلوب أفضل ، وأخيراً التطرق إلى المردودات العسكرى للدعم على كل من مصر واليمن ، تاركة المردودات السياسية للباحثين في الأمور السياسية .

ورغم محاولة البحث أن يقتصر على الأمور العسكرية ، إلا أن الباحث العسكرى عموما لا يستطيع أن ينحصر في الأمور العسكرية اليمنية ، فالحرب كما نعرفها هي « امتداد للسياسية بوسائل أخرى » والمقصود بهذه الوسائل هي القوة العسكرية ، وهكذا نجد العمل العسكري يبدأ من السياسة وتصاحبه السياسة ، وينتهي إلى السياسة .

## الظروف المحيطة يبدأ بالصراع:

كان للظروف التى احاطت بالصراع اثر كبير على النهج العسكرى الذى اتبع في دعم الثورة اليمنية ، وعلى الإعداد له بصفة خاصة ، ولذا فإن دراسة كل من المناخ الدولى الذى قامت فيه الثورة اليمنية ، وكذا الأوضاع السياسية العسكرية لكل من مصر واليمن قبل قيام ثورة السادس والعشرين من سبتمبر والتى صاحبتها ، وكذا ظروف قيام الثورة وعلاقتها بالجانب العسكرى ، وعلاقة الثورة اليمنية واليمن عموما والامن القومى في مصر تعتبر ضرورة لدراسة النهج العسكرى للدعم المصرى للثورة

كان العالم في أوائل الستينيات يمر بمرحلة الشعوب ضد الاستعمار والتخلف ونهضة حركة تحرر الشعوب ، بينما كان الاستعمار يتمسك بمواقعه ويدافع عنها الوسائل شتى ، اهمها الاستعانة بالحكومات المستفيدة التى تفرض التخلف على الشعوب ، ثم الدفاع عن مصالحه بالقوة العسكرية ، وقد سبقت الثورة في اليمن صراعات مسلحة في مختلف أنحاء العالم بين الشعوب المتطلعة إلى التحرر ، وجيوش الاستعمار التى تتشبث بمواقعها ، كما قامت ثوراتها شعبية ضد حكوماتها من الطغاة الذين كانوا عملاء للاستعمار ، ولم تكن المنطقة العربية استثناء من القاعدة فهى كانت في طليعتها ، وكانت ثورة الثالث والعشرين من يوليو تقود المدى الثورى التحريرى في المنطقة

كانت مصر قد خاضت قبل قيام الثورة اليمنية صراعا مريرا مع الاستعمار وصل إلى حد عدوان دولتين كبريتين هما بريطانيا ، العظمى ، وفرنسا ، وبالتعاون مع عميلة الاستعمار في المنطقة إسرائيل على مصر ، وقد خرجت مصر بقيادة الثورة وزعيمها الراحل جمال عبد الناصر منتصرة في صراعها مع العدوان وتحملت مسئولية قيادة ودعم التحرر الوطنى في المنطقة العربية وافريقيا ، كما قادت حركة القومية العربية وشاركت في دعم الثورات العربية ، وحركات التحرر الوطنى في كل من تونس ، والجزائر ، والعراق . إلا أن مصر قد وجدت من الضروري أن تعيد بناء قواتها المسلحة على اسس جديدة بعد العدوان الثلاثي ، وبدات منذ عام ١٩٥٨ عملية بناء قوات جديدة اشتملت على تغير شامل في مجالات التنظيم والعلم العسكري وفن الحرب ، وكان اساس بناء هذه القوات هو الإعداد للصراع المسلح بين مصر وإسرائيل وفقا لمسرح العمليات في المنطقة ، وتنظيم وتسليح القوات الإسرائيلية ، وللنظرية العسكرية السائدة في المعسكر الشرقى ، وقد حدثت في تلك الفترة تطورات هامة كان اهمها قيام دولة الوحدة بين مصر وسوريا عام ١٩٥٨ الذي استلزم وحدة القوات المسلحة المصرية والسورية ، مما استلزم ايضاً جهدا جديدا للتنظيم والتدريب والتخطيط، وكان ايضاً هو الصراع الأساسي ايضاً هو الصراع ضد إسرائيل ، إلا أن مصر في ذلك الوقت كانت قد بدأت خطتها الخمسية الأولى واصدرت القوانين الاشتراكية واعقب ذلك الانفصال بين مصر وسوريا، وقد اثر ذلك ايضاً على إعادة تنظيم القوات المسلحة في مصر ، وقد كان من اهم ما تم بعد الانفصال وضع اسس السياسة العسكرية لمصر التي حددت مهام القوات المسلحة المصرية ومسرح الحرب الذى نص بوضوح على ان مسرح الحرب للقوات المسلحة المصرية يمتد من الخليج إلى المحيط الأطلسي، وإلى ضرورة قدرة القوات المسلحة المصرية على الحركة السريعة داخل هذه المنطقة . إلا أن ذلك كان في مايو ١٩٦٢ أي قبل قيام الثورة في اليمن بحوالي أربعة اشهر لم تكن كافية لوضع هذه السياسة موضع التنفيذ بالكامل ، ولا يمكن أن تتناسى في ذلك الوقت التهديدات الإسرائيلية للضفة الغربية للأردن و إحساس مصر بالتزامها نحو معاونة الفلسطينيين، وفي مجال العلاقات الدولية كانت علاقات مصر العسكرية قد توطدت مع الاتحاد السوفيتي بحيث كان يمكن الاستعانة به في سد الاحتياجات الطارئة للقوات المسلحة المصرية .

كانت اليمن في ذلك الوقت ترزح تحت وطأة الحكم المستبد من الإمام ، وذلك الحكم الذي فرض التخلف على الشعب اليمنى والقوات المسلحة اليمنية ، وعمق الانتماء القبل على الانتماء القوى ، كما فشلت محاولات كثيرة داخلية للإطاحة بالحكم المستبد في الانتماء القوى ، كما فشلت محاولات كثيرة داخلية للإطاحة بالحكم المستبد في اليمن ، وكان ملحوظا تخلف البنية التحتية للاقتصاد اليمنى ، والافتقار إلى شبكة الطرق والمواصلات التي تمكن من إدارة عمليات عسكرية ناجحة وافتقرت اليمن إلى وجود خرائط مساحية يمكن الاستفادة بها في ذلك ، وقد ساعد هذا التخلف المضروب على اليمن في استقرار الاحتلال البريطاني في عدن والخليج ، وكانت عدن من أكبر ، وأهم القواعد البريطانية في المنطقة ، وعلى الشاطىء الغربي للبحر الاحمر كانت اثيوبيا تحت

حكم الامبراطور هيلاسلاسي تمثل حارسا للمصالح الاستعمارية في المنطقة ، أما في الشمال فكانت المملكة العربية السعودية تؤيد حكم الإمام في اليمن ، وتساعد على القضاء على الهيئات الشعبية التي تقوم للتخلص منه .

قامت ثورة السادس والعشرين من شهر سبتمبر في هذه الظروف ، وكان قيامها فجاة فلم يتوقع احد أن ينقضي اليمن عنه غبار التخلف الذي فرض عليه ، وقام الشعب اليمني بطليعة من عناصر الجيش اليمني تمتلىء شعوراً بوطنيتها ورغبتها في التخلف من هذا التخلف ، وبانتمائها العربي تتطلع إلى حياة الفضل ، إلا أن هذه الطليعة كانت تقتصر بالضرورة إلى التنظيم والتدريب والتسليح الذي يستطيع أن يقود صراعا مسلحا مع العناصر المضادة للثورة والتي تغذيها مصادر خارجية بعضها عربي مثل المملكة السعودية التي أدت الإمام المخلوع ، وأمدته بالرجال والسلاح وعناصر الاستعمار البريطاني والإمبريالية الأمريكية ، وقد تمكنت الثورة من الحصول على تاييد اغلبية الشعب وعداً كبيراً من القنابل إلا أن عمق الانتماء القبلي وتأثير القوى الخارجية المضادة للثورة دعم قوة العناصر اليمنية المضادة للثورة .

ق هذه الظروف كان على القيادة المصرية ان تحدد موقفها من الثورة واضعة الاهمية الاستراتيجية لليمن للامن القومي المصرى . مهني تذكر اولا ان الاستعمار البريطاني يسيطر على الشواطيء الجنوبية والشرقية للجزيرة العربية ، وان الامبريالية الامريكية تتمتع بقواعد في المملكة السعودية ، وهما تذكر ثانيا ان عدن كانت إحدى القواعد البريطانية التي استندت إليها القوات البريطانية في العدوان على مصر ، وان القواعد الاجنبية في العالم العربي في اليمن والعراق وليبيا كانت قواعد للعدوان عليها ، واستجبت مصر في ذلك ان امن مصر لا يتحقق إلا بوجود نظام غير معاد لها يؤمن بقوميته ويرفض التدخل الاجنبي ، كما بدت اليمن بعد الثورة قاعدة انطلاق عربية للصراع ضد الاستعمار في الجزيرة العربية كلها .

### أثر الظروف المحيطة على الاعداد للصراع:

لقد اثرت هذه الظروف في الإعدد للصراع فقد قامت الثورة فجاة في وقت لم تعد مصر قواتها المسلحة فيه للتدخل في اليمن ، وكان مثل هذا الإعداد إلى زمن طويل ، إذ كان لابد من دراسة مسرح العمليات المنتظر ، ودراسة القوى المعادية للثورة واساليبها ، ودراسة طبيعة الصراع واساليبه وتحديد اساليب القتال المناسبة والممكنة وتنظيم القوات بشكل يتناسب مع طليعة الصراع المقبل ، وتدريبها على الاساليب المناسبة ، وتحديد القوات اللازمة لذلك، كما أن طبيعة الدور العسكرى المحتمل تعترض ضرورة التعاون مع القيادة العسكرية اليمنية الجديدة ، وكل ذلك لم يكن متوافرا ، ويحتاج إلى وقت طويل لتحقيقه .

هكذا كانت البدائل المكنة امام القيادة السياسية والعسكرية المصرية هي إما

الامتناع عن تقديم الدعم لثورة الشعب اليمنى لحين الإعداد له مما يسهل على قوى الاستعمار والرجعية المحيطة بها والتى تتخفى للقضاء عليها ، وإما ان تتحمل آثار المخاطرة بتقديم المعونة العسكرية للثورة الوليدة مباشرة ودون إعداد مسبق لها بما يحمله ذلك من احتمالات الخسائر في الارواح والمعدات في مقابل تدعيم قواعد الثورة في اليمن ، وإتاحة الفرصة لشعب اليمن لبناء حياته من جديد .

ولقد كان بعد المسافة بين مصر واليمن ، وعدم وجود اتصال برى بها يستدعى في حالة اتخاذ قرار بدعم الثورة . القيام بعمليات نقل وإمداد على خطوط مواصلات بحرية وجوية طويلة نسبيا ، كما كان يحتم البدء بنقل قوات خفيفة يمكن نقلها جوا لحين وصول القوات الرئيسية بحراً .

ورغم أن مهمة الدعم العسكرى في حالة إقرارها \_ يستلزم أن تكون القوات المسلحة المصرية دعما للقوات المسلحة اليمنية إلا أن الضعف الذى فرض على القوات المسلحة اليمنية في اليمنية وما أدى إليه من ضعف في تنظيم وإمكانيات وخبرة القيادة العسكرية اليمنية في ذلك الوقت جعل من الضرورى أن تتحمل القيادة العسكرية والقوات المسلحة المصرية العبء الأكبر في تثبيت أركان ثورة السادس والعشرين من سبتمبر مع تحقيق أكبر تنسيق ممكن مع القيادة السياسية والعسكرية اليمنية الجديدة .

ولقد كانت سيولة الوقف السياسي للقبائل ، وسرعة تحولها من جانب إلى آخر سببا في عدم إمكان تقدير حجم القوى المضادة للثورة ، وبالتالي فإنه لا يوفر اساسا جيدا لتقدير حجم القوات اللازمة لدعم الثورة .

واخيراً فإن كون القوى المضادة للثورة هي قوى عربيا في النهاية ، وانه يجب اكتسابها قدر الإمكان إلى جانب الثورة ، وبالتالي إلحاق اقل تدمير بهذه القوى مما يفرض قيودا على الإعمال العسكرية للقوات قد لا تتمشى مع قواعد في الحب .

قررت القيادة السياسية والعسكرية المصرية إزاء هذا الموقف والإحاطة بالاخطار التي تحدث بثورة الشعب اليمنى، وتقدير آثار ذلك كله على الأمن القومى العربى والمصرى أن تتحمل المخاطرة، وأن تدعيم ثورة السادس والعشرين من سبتمبر عسكريا، ويتخلص الهدف السياسي العسكري للعملية الاستراتيجية في اليمن بما يمكن التعبير عنه معاونة الثورة اليمنية وعملية بناء المجتمع اليمني في حماية اليمن من الإخطار الخارجية، وقوى الرجعية العربية والداخلية،

لقد اثار هذا القرار ومازال يثير جدلاً كبيراً حول مدى صحته وسلامته ، فلاشك انه نوع من المخاطرة ، إذ تدفع القوات لتنفيذ اعمال عسكرية لم تعد لها ، كما انها كانت تحتمل تاثيراً على التوازن العسكرى المطلوب في مواجهة الصراع مع إسرائيل ، ولكي يمكن تقويم هذا القرار لابد من المقارنة بين النتائج التي كان أن يحققها القرار، والمخاطر والخسائر التي كانت متوقعة أو محتملة.

كما يمكن مقارنة النتائج الفعلية للقرار، والخسائر الفعلية له . والنتيجة الرئيسية التي كان يمكن ان يحققها القرار ـ والتي حققها فعلا ـ هي تامين

الإقليم العربي من خطر التدخل الأجنبي من الجنوب ، ومعاونة الشعوب العربية في الجزيرة العربية والخليج في التخلص من ظلام التخلف الذي فرض عليها عشرات ، بل ومئات السنين ، وهي نتيجة تستحق كل تضحية من كل عربي ، وكل دولة عربية ، بما فيها مصر وثورة ٢٣ يوليو التي حملت لواء القومية العربية . اما المخاطر والخسائر ، فرغم أن حجم الخسائر المحتملة في ذلك الوقت كان يقل كثيراً عما حدث في الواقع إلا أنه كان يمكن عند اتخاذ القرار ان نتصور ان حجم القوات المسلحة لقوى الاستعمار الرجعية كان محدودا بحيث يمكن للقوات المصرية التغلب عليها ، كما يمكن القول في نفس الوقت أن الخسائر الفعلية التي جاوزت التقديرات الأولية كانت في حدود قدرة القوات المصرية على تحملها ، وانها لم تكن بالقدر الذي يؤثر على الكفاءة القتالية للقوات المسلحة المصرية ، ويثور الجدل حول تاثير القرار على سير الصراع العربي الإسرائيلي ، ويدلل البعض على ذلك بأن دعم ثورة السادس والعشرين من سبتمبر كأن أحد أسباب هزيمة القوات المسلحة المصرية في الحرب عام ١٩٦٧ ، وإذا كان من الصعب تقويم اثر الدعم العسكرى المصرى للثورة اليمنية على نتائج الحرب في عام ١٩٦٧ بدقة ، فإنه يمكن الجزم بأن هذا صحيح بشكل عام ، ولكنه لم يمكن السبب الرئيسي للهزيمة نتيجة نقص في القوات ، وإنما كان نتيجة لأخطاء متكررة ومتعاقبة في إدارة الصراع تتحملها القيادات العسكرية والسياسية على المستويات المختلفة ، ونتيجة قصور في الإعداد الشامل ، والإعداد العسكرى سواء الصراع المسلح في اليمن ، أو في الصراع العربي الإسرائيلي ، ومن جهة اخرى فإنه إذا كان دعم ثورة السادس والعشرين من سبتمبر قد أسهم في هزيمة القوات المصرية عام ١٩٦٧ ، فقد أسهم أيضاً فما حققته هذه القوات عام ١٩٧٣ حين تمكنت القوات المصرية من إغلاق بوغاز باب المندب في وجه الملاحة من وإلى إسرائيل ، واخيراً فقد كان القرار مصحوبا بقرار آخر بمضاعفة حجم القوات المسلحة المصرية حتى لا يؤثر الدور المصرى في اليمن على التوازن العسكرى في الصراع العربي الإسرائيلي ، كما كان القرار مصحوبا بإجراءات اتخذت للتغلب على الآثار السلبية للظروف المحيطة بالإعداد للصراع

# مواجهة الآثار السلبية لظروف الاعداد المسلح:

كان تشكيل قيادة عسكرية للقوات المسلحة المصرية في اليمن ، وتشكيل مجموعة عمل سياسية لإدارة الصراع على رأس الإجراءات التي اتخذت لمواجهة مصاعب الإعداد للصراع ، وقد كلفت القيادة العسكرية ومجموعة العمل العسكرية للاتصال بالقيادة اليمنية ، وتنسيق العمل معها ، والتعرف على متطلبات إدارة الصراع ، ومن الناحية العسكرية فقد اشتملت القيادة العسكرية ـ بالإضافة إلى الافرع التقليدية لأى قيادة عسكرية على فرع لشئون القبائل لتتبع المزاج السياسي للسكان وانعكاسات على سيراعمال القتال .

ونظراً لبعد المسافة ، واهمية عامل الزمن ، وطبيعة الأرض فقد تقرر البدء في تحقيق المهمة بالاعتماد على قوات المظلات والأبرار ثم قوات الصاعقة مع الشروع فوراً في تشكيل عدد اكبر من وحدات الصاعقة ، لمقايستها وخبرتها بالعمل في الأراضي الجبلية . كما تقرر البدء بنقل القوات بحرا

وقد عملت القيادة العسكرية على توفير اسطول جوى للنقل ، ولما كانت طائرات النقل المنتشرة لدى القوات المصرية عند بدء الصراع غير كافية فقد استعانت بطائرات النقل السوفيتية بالتاخير ، كما عملت في نفس الوقت على دعم اسطول النقل الجوى المصرى . اما بالنسبة للنقل البحرى فقد عبات القيادة المصرية عددا مناسبا من سفن النقل لنقل القوات في اليمن ، وبحيث لا تؤثر على متطلبات خطة التنمية الاقتصادية المصرية .

اما القوات التي دفعت لدعم الثورة اليمنية فقد اجريت تعديلات مؤقتة على تنظيمها ، إذ اصبح على التشكيلات عند اتجاهها إلى اليمن ان تترك بعض عناصر تركيبها التنظيمي في القاهرة لعدم الحاجة إليها مثل بعض الدبابات والمدفعية المضادة للطائرات ، وان تدعم ببعض الأسلحة والمعدات المناسبة للازمة للصراع في المسرح في اليمن . كما تم تعديل النظام الإداري للإمداد والإخلاء بالتشكيلات بحيث يمكن للوحدات الفرعية تحقيق الاكتفاء الذاتي الإداري والاعتماد على مواردها لفترات اطول .

اما مسرح العمليات فقد بدا العمل في إعداده منذ اللحظات الأولى بعد اتخاذ القرار بدءا بتجهيز موانىء ومطارات الشحن والوصول ، وخاصة الموانىء والمطارات اليمنية لاستقبال القوات مع تحسين البنية المحققة في المناطق المحررة تدريجيا .

إذا كان من السهل علينا الآن عند تقويم إجراءات القيادة المصرية للتغلب على الآثار المترتبة عن عدم الإعداد المسبق للصراع أن تقول إنه ، كان يجب » ، فإن هذا الذي كان يجب لم يكن سهلاً ولا متيسرا في ذلك الوقت إلا أنه بالرغم من ذلك فإن الإعداد المعنوى للشعب والقوات لم يكن كافيا ولا مناسبا ، ولم تدرك القيادة المتطلبات المعنوية للصراع ، إذا كان أول صراع تدخله القوات المسلحة ضد قوى عربية ومسلحة منذ القتال في السودان .

وقد افتقر الإعداد السريع ايضاً إلى تامين اعمال القوات بالاستطلاع الاستراتيجي الكافى رغم الاخطار والتهديدات الخارجية المحيطة بالثورة اليمنية الوليدة ، والقوات المسلحة المصرية ، تلك التهديدات التي كانت تتبع من رؤوس النظام الإمبريالي والاستعماري العالمي ، ورؤوس الرجعية في الإقليم العربي .

وعموما فإن ما كان يجب عمله وكان ممكنا في نفس الوقت كان قليلًا ، وإذا كان اثر على اعمال القوات ، فإن هذا الاثر كان محدودا ، وامكن تلافي اغلبه من خلال تحليل اعمال القوات ، واثرها على الشعب اليمني سواء في ذلك من ايدوا الثورة ، أو الذين قاوموها ، كما تلمست اعمال القوى الخارجية المضادة للثورة .

#### أساليب إدارة الصراع لدعم الثورة اليمنية:

لا يمكن أن نطلق على الصراع المسلح الذى أدارية القوات المسلحة المصرية أثناء دعمها لثورة السادس والعشرين من سبتمبر ما يمكن أن يسمى بالهجوم الاستراتيجي والعملية الهجومية الاستراتيجية ، وإنما هي أقرب إلى الحملات الحربية التي تعتمد في إدارتها على إدارة عدة معارك منفصلة غير مرتبطة فيما بينها بفكرة عامة للقضاء القوات المعادية للثورة ، قد اتصفت هذه المعارك في اغلبيتها بأنها معارك اسلحة مشتركة تشترك فيها القوات من المظلات أو الصاعقة ، أو المشاه أو كلها مدعمة بعناصر من المدفعية ، والمهندسين والاستطلاع ، والمدرعات أحياناً ، كما اشتركت القوات الجوية في بعض المعارك ، وقامت أحياناً بمهام قتالية منفصلة بضرب مراكز تجمع القوى المعارضة للثورة وقواعدها بينما اقتصرت دور القوات البحرية على أعمال النقل البحري

وقد كان هذا الأسلوب نتيجة حتمية للظروف المحيطة بالصراع ، وخاصة النقص (لشديد في المعلومات عن القوى المعادية للثورة ، وسيولة المواقف والولاءات حيث كان يمكن بقتله ما ان تتجمهر يوما ، ووتفسد يوما أخر وهكذا كانت التغيرات في الولاءات السياسية تفرض على القيادة العسكرية إعمال قتال غير متوقعة ، وتحرمها من القدرة على تصور مسلسل معين لتدمير القوى المضادة للثورة . من جانب آخر فإن طبيعة الأرض لم تكن تسمح بالعمل بتشكيلات كبيرة كافية لإجراء عملية .

لم تتمكن القيادة العامة للقوات المسلحة المصرية أو اليمنية من تقدير حجم القوات الملازمة لتنفيذ الحملة منذ البداية ، أو حتى في المراحل الأولى ، ولم يستقر حجم القوات ( القوات القتالية ) للحملة إلا في السنتين الأخيرتين تقريباً ويرجع ذلك إلى نفس الاسباب المذكورة سالفا .

لجات القيادة العامة للقوات المسلحة المصرية إلى تشكيل عدد كبير نسبيا من كتائب الصاعقة . نظراً لأن تدريبها كان يشمل على عناصر للتدريب في مناطق جبلية ، ولكن ذلك كان على حساب مستوى وحدات الصاعقة ، كما أن وحدات الصاعقة غير مدربة على أعمال التمسك بالمناطق المختلفة وقد كان من الأفضل تشكيل وحدات أو حتى تشكيلات جبلية تنظم وتدرب على أساس مسرح العمليات ، وتستطيع أن تؤدى مختلف المهام التي يمكن أن تكلف بها ، أو أن تحول بعض الوحدات والتشكيلات الموجودة فعلا إلى وحدات وتشكيلات جبلية مؤقتا ، مع تنظيم أسلوب إعادة تشكيلها إلى وحدات اعتيادية

عمدت القيادة الاستراتيجية للقوات المسلحة المصرية إلى المحافظة على أن يكون الحشد الرئيسي للتجميع الاستراتيجي للقوات المسلحة المصرية في الاتجاه الاستراتيجي الشمالي الشرقي (اتجاه سيناء) بحيث احتفظت بحجم كاف من القوات للصراع المحتمل مع إسرائيل، إلا أن هذا الحشد من القوات لم يحظ بحشد كاف من الاهتمام بالمحافظة على استعداده القتالي ورفع كفاءته القتالية، الأمر الذي اثر اداءه القتالي في عام ١٩٦٧.

443

اهتمت القيادة الاستراتيجية للقوات المسلحة بتامين اعمال قتال قواتها في اليمن وخاصة التأمين الإدارى والطبى والفنى ، فقامت بفتح قاعدة إدارية متقدمة ، ومستشفيات وورش قاعدة باليمن ، إلا أن تنظيم إجازات القوات وشئونهم المالية تأخر عن الوقت المناسب ، كما تأخر غيار الوحدات العاملة باليمن مما أثر على كفاءة اعمال القوات وروحها المعنوية .

واخذ فقد ادخلت موضوعات التدريب في المناطق الجبلية في مناهج تدريب المنشات التعليمية العسكرية في مصر ، واعطى هذا مجالا اكبر للقيادة لغيار الوحدات العاملة في اليمن كما رفع اداء القوات .. إلا أن الخبرة المنقولة عن اعمال القتال الفعلية التي دارت في اليمن لم تشغل حيزا مناسبا في هذه الموضوعات .

## إدارة أعمال القتال بواسطة قيادة القوات في اليمن:

اتخذت قيادة القوات المصرية في اليمن اسلوبين رئيسيين لإدارة اعمال القتال اسلوب فتح المحاور في تأمينها في المرحلة الأولى والمطلوب تجميع القوات مع الاستعداد لتوجيه ضربات قوية إلى التجميعات الضارة للثورة في المرحلة الثانية .

كان الأسلوب الأول نتيجة لشدة سيولة الموقف السياسي للقبائل في المرحلة الأولى ، وقد استدعى ذلك فتح القوات وانتشارها على مواجهات واسعة ، وسرعة فقدان القوة الدافعة للهجوم وعدم توفر احتياطيات كافية للدفاع ، اما الأسلوب الثاني فقد اتخذ بعد تدعيم الأوضاع الداخلية وزيادة ثبات التأييد للثورة ، وقد وفرت الظروف المناسبة لتوجيه ضربات قوية إلى القوى المضادة للثورة إلا أنه أدى في بعض الأحوال إلى تعرض تجميعات بعض القوات للحصار .

افتقدت إدارة اعمال القتال إلى وضوح اتجاهات حشد الجهود الرئيسية وتحقيق التوازن بين التشكيل التعبوى ، وقد اثرتها طبيعة الأرض وصعوبة تحديد اوضاع القوى المضادة للثورة على ذلك .

إن محاولة تقويم اساليب إدارة اعمال القتال وهي تضع في اعتبارها ظروف بدا الصراع لابد أن تشير إلى أن الموقف كان يفطر قيادة القوات المصرية في اليمن إلى الكثير من ذلك إلا أنه يمكن تصدر أنه كان يمكن تركيز اعمال قتال القوات المصرية لحماية الثورة من الأخطار الخارجية المسيطرة على محاور إمداد القوى المضادة للثورة وقصلها عن مراكز الإمداد على أن يترك اعمال حماية الثورة ضد قوى الرجعية في الداخل إلى القوى الثورية الداخلية ورغم أن الفكرة قد تبدو جذابة إلا أنها كانت تعنى حرمان القوات المصرية من قاعدة عامة نسبيا للانطلاق منها للقيام باعمال القتال ، وكما كانت تحتمل أن

تتعرض قيادة الثورة الجديدة للتدمير مما يدخل البلاد في دوامة من الفوضى التى لايمكن التنبؤ بنتائجها ، واخيراً فإن ذلك كان يعنى أن يكون التعاون مع قوى الثورة الوليدة استراتيچيا فقط ، بينما ينقطع التعاون التعبوى والتكنيكي ، والاسلوب البديل الآخر كان ، أن تقوم القوات المصرية بتدعيم وتامين قواعد عمل القوات اليمنية في حين تقوم قوى الثورة الجيش اليمنى بالعمل الرئيسي ، إلا أن حجم وتسليح القوات اليمنية لم يكن يسمح بذلك .

اهتمت قيادة القوات بتلمس اعمال القتال سواء كان التامين الهندسى او الفنى او الإدارى واستخدمت المعاونة الجديدة على نطاق واسع في الوحدات الفرعية ، كما اهتمت بحراسة وتامين الأرتال الإدارية ، وقد اهتمت القيادة بتلقين القوات التي تحضر للعمل باليمن ، إلا أن هذا التلقين لم يكن كافيا ، كما أن اهتمامها بتدريب القوات والوحدات على الأساليب المستنبطة من أعمال القتال لم يكن بدرجة مناسبة .

المردودات العسكرية للدعم العسكرى المصرى لثورة السادس والعشرين من سبتمبر لقد كان المردود السياسي لهذا الدعم كبيراً ، ويمكن القول إنه غير الوضع السياسي في شبه الجزيرة العربية ، كما ادى هذا الدعم بالتالي إلى تغير في الوضع والميزان الاستراتيجي في المنطقة .

لاشك أن أول مردود عسكرى هو بناء جيش وطنى يعنى قوى يستطيع أن يحمى الثورة اليمنية ، والجمهورية العربية اليمنية من الأخطار الخارجية ، وإذا كان هذا المردود تحسب أولًا لليمن ، فإنه يحسب بنفس الدرجة لمصر التى كانت ولا تزال يهمها أبعاد الوجود العسكرى الأجنبى عنها

لقد كان لتثبيت اركان الثورة اليمنية مردوداً قوياً في المحيط الذي كان يحيط بها ، ولاشك انه كان لذلك اثر في تخلص المنطقة من القواعد العسكرية الإجنبية وخاصة في عدن (جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية) ، وفي انسحاب الاستعمار البريطاني من منطقة الخليج وتصفية القواعد العسكرية الأمريكية في المملكة العربية السعودية ، مما كان يعفى تاميناً لكل من اليمن ، ومصر (الجمهورية العربية المتحدة) من تهديدات خارجية متوقعة .

لقد كانت الآثار غير المباشرة لهذا الدعم سريعة في مفعولها حينما وجود بعد الوحدات العسكرية المصرية ومنها بعض عناصر القوات البحرية عمقاً لها في المملكة السعودية ، وفي السودان اثناء حرب الاستنزاف عامى ١٩٦٩ ، ١٩٧٠ ، كما تمكنت مصر بالتعاون مع جمهورتي اليمن إغلاق مضيق باب المندب في وجه المساحة الإسرائيلية ، وفرض الحظر البتروئي على الدول المتعاونة مع إسرائيل عام ١٩٧٣ .

#### خلاصة

لم يكن الدعم المصرى للثورة اليمنية عملاً تقليدياً ، أو سهلاً ، كما لا يمكن تطبيق مبادىء واساليب الصراع المسلح التقليدى عليه ، وسيظل قرار دعم الثورة واساليب إدارة اعمال القتال في هذه الفترة محلاً للنقد ، كما سيظل محتمل تصور بدائل مختلفة كان ممكن اتباعها ، ولا يستطيع احد أن يدعى أن القرار سواء على المستوى السياسي أو الاستراتيجي كان متالياً ، أو أنه لم يكن في الإمكان احسن مما كان ، كما أن اساليب إدارة اعمال القتال في اليمن ، وتأمينها بما في ذلك تعرف القلاة والقيادات سواء في اساليب تحضير وإدارة المعارك ، أو في اعمال التأمين الخاصة بها . كما أنه قد حدثت تجاوزات من بعض الافراد ضد افراد من الشعب اليمنى الشقيق ، ولكن ما الغرابة في تعدف إلى دعم وتأمين ثورة السادس والعشرين من سبتمبر ، ومعاونة الشعب اليمنى في النطلع إلى حياة الهضل

واخيراً فإن الدماء المصرية التي اقترحت بالدماء اليمنية على قمم جبال اليمن وق وديانها كانت مصدر الخصوبة والحياة لشجرة العلاقات العسكرية المصرية اليمنية وضربت جذورها عميقة في أرض العلاقات الشعبية بين الدول العربية



(77)

# النظام العربى والنظام العالى

# محمد سيد أحمد

كثر الحديث عن «النظام العالمي » وأيضا عن « النظام العربي » وقد يكون الجدير بتسليط المزيد من الأضواء عليه ، هو العلاقة بين المفهومين ، وبالذات في إطار القول بأن هناك «نظاما عالميا جديداً » وأن هناك امتعاضا من التسليم بأن « النظام العربي » ايضًا لا يتصور له مستقبل ما لم يجر « تجديده » هو الآخر . فباى معنى ؟ وهل من جديد في النظام العربي لايكون في حقيقة الأمر تفريطا فيه، وتخليا عنه؟ وبادىء ذى بدء ، علينا أن ندرك أن إقامة ، علاقة ، ، أو مجرد عقد مقارنة بين «النظامين » : « العالمي » ( العام ) و « العربي » ( الخاص ) ، امر تحيط به محاذير كثيرة ، ولو لمجرد أن «النظام العالمي الجديد ، وهو الذي نحتكم إليه ، ونتخذه «قياسا» و «مرجعا» ـ مفهوم يكتنفه قدر غير قليل من الالتباس ، بصفته يشير إلى واقع دولى مازال في طور التكوين ويتسم بالتالى بالسيولة الشديدة ومن هنا قد نسبت إليه مفهومات مختلفة تغيرت مرات متعددة في فترة تاريخية وجيزة لا تتعدى بضع سنوات . فقد يتبلور له مفهوم ، ثم يتضح للأطراف المعنية أن المفهوم قاصر ، أو أنه بحاجة إلى إعادة نظر . وليس ذلك بغريب . فلقد بدا لفترة أن « النظام العالمي الجديد ، افرزته علاقة جديدة بين الدولتين الاعظم ، الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي . وبدا في ذاك الوقت انه كان «لبريسترويكا ، جورباتشوف دور أساسي في بلورة معالم وقسمات هذا «النظام العالمي الجديد » نظام كان عليه أن يحقق حسب تصور آخر زعيم سوفيتي التعاون والاعتماد المتبادل بين الدولتين العظميين بدلا من المواجهة بينهما ، وهكذا بدا أن الاتحاد السوفيتي كان المبادر في تحديد ملامح ، النظام الجديد ، و آفاقه . ثم حدث الانهيار الذي نعرفه في دول أوروبا الشرقية ، ثم في الاتحاد السوفيتي ذاته . ثم جاءت ازمة الخليج واصبح الرئيس الامريكي السابق بوش هو الذى استعان بهذا المصطلح ليبرر به تدخله في هذه الأزمة ، وقد أسهمت هذه الأزمة بالفعل في اظهار اننا لم نعد بصدد « نظام ثنائي القطبية » ، وإنما اصبحنا بصدد «نظام» آخر تعددت وتضاربت التشخيصات بشانه . فكان هناك القول باننا أصبحنا بصدد ، نظام متعدد الاقطاب ، وأن أبرز هذه الاقطاب هي الولايات المتحدة واليابان واوروبا المتجهة إلى الإندماج . ولكن بدت ازمة الخليج وكانما حسبمت ان الولايات

المتحدة اصبحت هى الدولة الكفيلة وحدها بتقرير مجريات الأمور الأساسية ، وانها اصبحت بالتالى « القطب الأوحد » أو أنها قد أصبحت القطب الأوحد «سياسيا، بينما مازالت هناك أقطاب متعددة من الوجهة « الاقتصادية » .

هكذا افترض أن هذا «النظام الدولى الجديد » قد نشأ أثر انتهاء المواجهة العدائية بين المعسكرين العالميين ، تلك المواجهة التي هددت باشعال حرب نووية مهلكة .. وافترض انه من الممكن أن يقوم على نوعية جديدة من العلاقات الدولية ، تلتزم بالشرعية الدولية ، وبميثاق وبمقررات هيئة الامم المتحدة ، وانه قد أصبح للقانون وللاخلاق فيه دور بارز في تقرير مجريات الأمور .. ولكن هنك ما برر القول بان هذا «النظام العالمي الجديد ، قد أريد به تحاشي أن يترتب على الزلزال الذي أصاب أوروبا الشرقية ، فالاتحاد السوفيتي زلزال مماثل في الغرب . بعبارة اخرى ، اريد به ان ينهار النظام الشيوعي «بهدوء» ، وبدون ردود افعال تنال من توازن العالم الاوسع المحيط ، وبالذات العالم الغربي المتقدم ، أي أن تجرى إزالة للنظام الشيوعي داخل « إطار نظامي ما ، ، وبالاحتكام إلى قواعد معينة ، وأن « النظام العالمي الجديد ، بهذا المعنى إنما هو « نظام مرحلي » ، قصد به الانتقال من « القطبية الثنائية ، إلى « القطبية الأحادية الجانب، ، قطبية ، النظام الغربي وحده ، قطبية الولايات المتحدة الأمريكية بالذات دون زلازل تهز الكوكب كله !.. ومن هنا صعوبة الحديث عن « نظام عالى جديد ، استقرت له معالم وتحددت له ملامح وقسمات نهائية .. بل إن الادق هو أن نقول أن هناك رغبة في الانتساب إلى « نظام ما » ، ورغبة في اكتشاف وبلورة «نظام ما ، ، يمكن الاحتكام إليه في ظرف انهارت فيه الضوابط السابقة وانهارت معها الروادع والنواهي التي كانت في الماضي تحكم منظام القطبية الثنائية ، وأن «الفراغ » الذي نجم عن انهيار هذه الأضاع السابقة إنما كشف عن الحاجة إلى البحث عن «نظام بديل » ولكن هذا « النظام البديل » مازال في طور التكوّين ، ولم تتحدد معالم نهائية له بعد ..

ومع ذلك على أن أؤكد أننى لست من القائلين بأنه لاتوجد هناك حاجة إلى «نظام على جديد » فإن هذه الحاجة تنبع من دواع تحكمها ، في التحليل الأخير ، إنجازات التكنولوجيا في أواخر قرننا العشرين . وهى حاجة سوف يتعاظم شانها مستقبلا ، ونحن نقبل على الفية جديدة ، فلأول مرة برزت مشكلة لم تواجه الجنس البشرى من قبل هي إشكالية تعرضه لخطر الهلاك الكامل ، ووضع «نهاية للتاريخ » لا بالمعنى الذي قصده المفكر الأمريكي فوكوياما ، ولكن بهذا المعنى تحديدا !.. ليس بسبب الني قصده المفكر الأمريكي فوكوياما ، ولكن بهذا المعنى تحديدا !.. ليس بسبب السلحة الدمار الشامل فحسب ، ولكن أيضا بسبب التلويث البيئي ، حتى في ظروف السلم لقد اتخذ الخلل البيئي صورا عدة ، منها ثقب الأوزون ، و «مفعول الدفيئة ، السلم لقد اتخذ الخلل البيئي صورا عدة ، منها ثقب الأوزون ، و «مفعول الدفيئة ، الذي يعرض الغلاف الجوى لارتفاع درجة حرارته بصفة مستمرة ، ومنها تعرض . نوعيات متعددة من الكائنات الحية للاندثار ، وهذه ثروة لا تعوض وكانت «قمة الأرض » التي عقدت بريو دى جانيرو في شهر يونية من عام ١٩٩٧ عميقة الدلالة في الأرض » التي عقدت بريو دى جانيرو في شهر يونية من عام ١٩٩٧ عميقة الدلالة في المرب

هذا الصدد .. إن اسلحة الدمار الشامل كالتلويث الصناعى ، كلاهما من أثار تكنولوجيا العصر ، وقد اصبحت تتهدد البشرية في صميم وجودها ، واضحت بالتالى تفرض عليها ضرورة لم تكن أبدا مطروحة من قبل هى ضرورة العمل من أجل تحاشى صور وأسباب الصراع التي تفضى إلى الهلاك المتبادل الشامل .. معنى ذلك أن ثمة حاجة قد برزت لأول مرة في تاريخ البشرية ، حاجة إلى فرض « قيود ، على ممارسة الصراع ، بمعنى أن هناك أساليب صراع لم تعد مقبولة ، وأصبح من الواجب حظرها كلية ، كالصراع بطريق الحرب النووية الشاملة مثلا ، أو بنوعيات أخرى من الأسلحة الواجبة الحظر ، لا النووية فقط ، بل أيضا الكيماوية والبيولوجية والراديولوجية ، الضراعات ، ومن هنا نشأت الحاجة إلى ضوابط يمكن الاحتكام إليها بهدف « ضبط ، الصراعات ، والحيلولة دون تجاوزها حد الخطر الذي يتهدد استمرار الحياة فوق سطح الكوكب .

ولذلك ، ولأول مرة ، لم تعد تعنى الحرب مجرد انزال الهزيمة بالخصم ، وإنما اصبحت تنطوى الحرب على خطر الإفناء المتبدل للفرقاء جميعا . ومن هنا الحاجة إلى ضوابط قانونية ، وربما أيضا أخلاقية .. ضوابط اصبحت تفرض ضرورتها على أن تكون مرجعا للجنس البشرى كله من أجل تجنب العنف الذي يتهدده بإنهاء مسيرة الحياة فوق سطح الكوكب نهائيا . لهذه الأسباب أقول أن هناك حاجة إلى «نظام عالمي جديد ، ياخذ بعين الإعتبار هذه العوامل جميعا . ولكن يظل السؤال : ما هو الدافع إلى الالتزام بهذا « النظام »؟ وماهي الأليات التي تكفل بالتزام كافة الأطراف الدولية به ؟ فإن الحاجة شيء ، وما يجرى انجازه تلبية لمصالح الاطراف الاقوى شيئا .

والجدير بالملاحظة في هذا الصدد أنه قد يكون هنك دافع يلزم الأطراف عندما تكون القضية المطروحة هي خطر نشوب حرب عالمية ، أو حتى حرب اقليمية وارد اللجوء فيها إلى اسلحة الدمار الشامل .. ولكن تأثير التلوث البيئي على سبيل المثال ، مفعوله بطيء . وفي اغلب الأحوال ، تطغى المصالح المباشرة على المصلحة البعيدة في تجنيب الجنس البشري خطر الهلاك الأيكولوجي . وبالتالي ، فليس هنك ما يلزم رجال السياسة بأن يلتزموا فعلا بمتطلبات هذه الإشكالية الجديدة التي أضحت تواجه البشرية . ومن هنا ، فإن الحاجة الموضوعية إلى «نظام عالمي جديد » لا تعنى بالضرورة أن هذا « النظام » سوف تحترم متطلباته بالفعل ، بل أن هناك خطراً أن تتذرع بعض الأطراف بأن إقامة « نظام عالمي جديد » ضرورة ، كي يستعينوا به لاستخدامه تكاه لأغراض أخرى لاتمت إلى « النظام العالمي الجديد » ، ولا إلى الأخلاق بصلة ، وبهذا المعني يصبح « النظام العالمي الجديد » تكاة لتنفيذ سياسات سيطرة وهيمنة تقليدية ، بدلا من أن يكون تدشينا بالفعل لسياسة جديدة تحكمها ضوابط مختلفة نوعيا .

وهكذا ، فإن الإلتباسات عديدة بشان « النظام العالمي » الراهن . ومن هنا صعوبة الحديث عن تاثير هذا « النظام » على مناطق محددة من العالم ، وتاثر المواقع الإقليمية المختلفة به ، بما في ذلك « النظام العربي » فإن هذا كله موضع مد وجزر ، وموضع تغير مستمر .

## شواهد عن تفسخ «النظام العربي»

الشواهد كثيرة على تدهور النظام العربي ، وعلى تعرضه للتفسخ واكتفى في هذا الصدد بالشواهد البارزة التالية :

١ - لا بد لأى « نظام إقليمي » من اساس ايديولوجي . والأساس الايديولوجي « للنظام العربي » هو ايديولوجية « القومية العربية » ، اي انتساب العرب جميعا إلى « أمة واحدة ، ومعنى ذلك أن « النظام العربي ، رهن ، في التحليل الأخير ، ببناء « الوحدة القومية ، اي بتحقيق « الدولة العربية الواحدة ، التي تجسد هذه « الأمة الواحدة ، ومن الممكن القول بأن « الدولة / الأمة العربية ، -ARAB NATION STATE هدف منشود تحقيقه في مستقبل قريب او بعيد ، وان عدم بلوغ هذا الهدف بعد ليس في حد ذاته دليلا على أن « القومية العربية ، قد اخفقت في تحقيق غايتها ، بل قد يفسر القصور على أن العالم العربي مازال بصدد مراحل تمهيدية ، انتقالية ، على طريق بناء الدولة الواحدة ، أو الكيان الواحد . ومع ذلك وفي ضوء قيام «نظام عالمي جديد ، وبلوغ بلدان المجموعة الأوروبية خطوات متقدمة على طريق وحدتها الاندماجية ، فإن هناك الماخذ بان ، الامة العربية ، مازالت منقسمة إلى دول متعددة ، بل وتزداد انقساماتها عمقا ، بينما الامم الاوروبية بسبيلها إلى تجاوز انقسامها ، وبسبيل بناء كيان اوروبي اندماجي واحد .. إن دول اوروبا تحقق انجازات مبهرة على طريق الوحدة ، دون ما حاجة إلى «قومية واحدة » بل بمقتضى الية للوحدة تنطلق من أن الدول الأطراف ذات قوميات متعددة ومختلفة ، بل من كونها دولا كانت عبر تاريخها كله من اكثر دول العالم تاصيلا في تميزها القومي ، وفي غيرتها على قوميتها ، وفي خوض حروب مهلكة ذودا عنها! وهذه مفارقة خطيرة ، تحمل معنى أن العرب لايقتربون من هدفهم المنشود ، بل هم بطريقهم إلى الابتعاد عنه ، وهم يزدادون تخلفا عن مرماهم المعلن ، ولو من منظور مقارنة اتجاه حركتهم مع اتجاه حركة غيرهم!

Y - ثم أن هناك حجة نظرية أخرى مثارة في العالم الغربي بالذات ، هي أن «القومية العربية » مفهوم أيديولوجي من الوارد أن يصيبه ما أصاب مفهوم والشيوعية » ، بوصفه هو الآخر مفهوما شموليا ! ولا يجادل أصحاب هذه الحجة في أن الأيديولوجيتين مختلفتان ، ذلك أن لأيديولوجية « القومية العربية » مضمونا «قوميا» ، ولأيديولوجية « الشيوعية » مضمونا «أمميا» ، ولكن يجمعهما - حسب قول هؤلاء - فوق عدم ملاءمتهما « للنظام العالمي الجديد » ، أوجه شبه أخرى فيما يتعلق بالجوانب التنظيمية أنهم ينطلقون من

أن هيكل « الانظمة الاشتراكية » في العالم العربي قد انشيء على شاكلة هيكل الانظمة التي اقيمت في الدول الشيوعية . فإنها كلها انظمة تقوم على الحزب الواحد ، وعلى رفض التعددية ، وعلى رفض مبدأ تداول السلطة ، وعلى تغليب اعتبارات « الحرية الاجتماعية » والطبقية » على اعتبارات « الحرية السياسية » وعلى عدم الالتزام بالضوابط المقررة للديموقراطية ، وحقوق الإنسان ، ولفكرة « المجتمع المدنى » وفكرة « المواطنة » وبهذا المعنى ، ساد الاعتقاد أن الزلزال الذي أصاب دول أوروبا الشرقية كان لابد أن يعقبه زلزال مماثل في البلدان العربية . وقد اقدمت بعض الانظمة العربية ، درءا للخطر قبل حدوثه ، على القبول بدرجة محسوبة من التعددية والديموقراطية . واضحت تعترف بأن القضية «حقوق الإنسان » وجاهة ، ولو من والديموقراطية . ولكن الأحداث قد اخذت مجرى آخر . وتجسد الزلزال في صورة أزمة حادة هي أزمة الخليج بدلا من انفراجة ديموقراطية عارمة . ورغم انتساب الأطراف العربية جميعا إلى « القومية العربية » بلغت النزاعات العربية / العربية ذرى لم يسبق لها مثيل !

٣ ـ لامفر من تقرير أن النزاع العربى الإسرائيلي قد احتل مقدمة المسرح في مشرقنا العربى طوال السنوات التي فصلتنا عن الحرب العالمية الثانية ، ذلك أن موضوع هذا النزاع هو اغتصاب لأرض عربية ، ومصادرة هذه الأرض ، حلا ، لمشكلة لاتمت إلى العرب بصلة ، هي مشكلة تعرض اليهود في أوروبا لأوجه اضطهاد شتى بلغت الذروة مع انتصار النازية في المانيا وغزو هتلر لأوروبا خلال الحرب العالمية الثانية ، وإن كانت للمشكلة جذور امتدت إلى مختلف المجتمعات الأوروبية ، وبالذات الأوروبية الشرقية ، منذ بداية العصور الحديثة ، ولا غرابة في أن يتمسك العرب بانه ليس من الانصاف قط حل قضية تتعلق بأوروبا على حسابهم

بيد ان هناك شواهد على ان القضية الفلسطينية وهى لب النزاع العربى الإسرائيلى قد تصبح من عناصر تمزيق الكيان العربى بعد ان اعتبرت طويلا عنصرا موحدا للأمة العربية ، باعتبارها ابرز تعبير عن ذود العرب عن ارضهم في وجه الاغتصاب الصهيوني

ربما كانت هناك عوامل توحيد اخرى للأمة العربية سابقة على القضية الفلسطينية .. هناك من يقولون مثلا بان اصل العقيدة « القومية العربية ، تعود إلى فكرة بناء كيان عربى علمانى بدلا من كيان عربى ينتسب في المقام الأول إلى دين بعينا بعد سقوط الخلافة العثمانية ، وبعد قيام نظام اتاتورك العلمانى في تركيا ، وفي ظرف خشيت فيه بعض الطوائف والأقليات غير المسلمة ـ في الشام بالذات ـ من تعرضها لأوجه اضطهاد مستجدة شبيهة بتلك التي عانت منها لدرجة أو اخرى من الحدة ، في ظل العهد العثمانى . وكان هناك الاسترشاد بما جرى في إيطاليا ، ثم في المانيا ، في النصف الثانى من القرن التاسع عشر ، أي عملية إقامة الوحدة القومية الألمانية على يد جاريبالدى . ولم تكن صدفة أن العديد بسمارك ، والوحدة القومية الايطالية على يد جاريبالدى . ولم تكن صدفة أن العديد

من كبار المفكرين العرب الذين ابتدعوا وطوروا فكرة «القومية العربية » ، بالذات في الشام في بداية هذا القرن ، وممن اسسوا بعد ذلك الاحزاب القومية وحزب البعث العربي بالذات ، لم يكونوا من المسلمين .

ولكن منذ تاسيس دولة إسرائيل عام ١٩٤٨ ، لا شك في ان القضية الفلسطينية احتلت مكان الصدارة واصبحت القضية المحورية . ومع ذلك ، ومنذ مدة ليست بقصيرة ، أثارت القضية الفلسطينية في الوقت ذاته أوجه تباين على أتساع الساحة العربية لم يكن هناك أبدا اعتراف صريح بها . فلقد كانت هناك ، دول المواجهة ، التي تحملت اعباء اغتصاب الأرض العربية في صورة حروب متتالية مع إسرائيل، وشكلت القضية الفلسطينية بالنسبة لها عبنا لايحتمل الانكار ، بينما استخدمت انظمة اخرى تاييدها للقضية الفلسطينية كعنصر ارادت به تعزيز مشروعيتها على الصعيدين القومي والمحلى ، حتى بدا وأن هناك علاقة عكسية بين القول والفعل ، وبقدر تقاعس هذا النظام أو ذاك عن الفعل ، كان تماديه في علامات التاييد وبلوغها حد المزايدة ، ذلك أن المزايدة تدعم مشروعية الانظمة البعيدة عن ساحات المواجهة دون أن تحملها تكلفة ، على غير حال الدول الاكثر قربا من إسرائيل ، المتاخمة لها على نحو أو أخر ، والمتحملة حتما أثار المزايدات غير المحسوبة وغير المسئولة الصادرة من اطراف اخرى ، ولو لمجرد أن أجواء المزايدة تقف عقبة في وجه التقدم بحلول واقعية .. وبذلك فإن القضية الفلسطينية التي كانت تنسب لها صفة انها عنصر توحيد للأمة العربية ، كانت تنطوى في الوقت ذاته على بذرة التفرقة بين الدول العربية حسب موقعها الجغرافي ، قربا أو بعدا من إسرائيل ، وحسب مردودات القضية الفلسطينية على كل دولة منها على حدة: إلى أي مدى حملها أعباء، أو حقق لها منافع!!

وقد تعددت منذ فترة غير قصيرة صور انسلاخ اطراف عربية عن النهوض بدور حقيقى في الذود عن القضية الفلسطينية .. فلقد ترددت انظمة عربية عديدة في ان تلتحق بالحرب العربية الإسرائيلية سنة ١٩٦٧ . وقد التحق الاردن بالحرب في النهاية ونجم عن ذلك أن الهزيمة قد شملته هو الآخر ، بينما تحاشي العراق المشاركة الفعلية في هذه الحرب ، مما جنبه أثارها السلبية . وعندما نشبت حرب لبنان سنة ١٩٨٧ ، إلتزم الجميع موقف المراقب من بعيد ، فقط سوريا وجدت نفسها متورطة لوجود قواتها اصلا داخل لبنان . وفي النهاية تركت الأطراف العربية لبنان يبتلع دون أي تحرك عربي ، ثم جاءت أزمة الخليج وفقدت القضية الفلسطينية « مركزيتها » على نحو لم يكن بوسع احد وقتذاك إنكاره .

 الصلح مع إسرائيل لقد اظهرت المقاطعة العربية للنظام المصرى في ظل حكم السادات ان التناقض مع إسرئيل مازال في نظر الأطراف العربية التناقض الذي ينبغي أن يهيمن على كل تناقض أخر. ولكن حملت معطيات الموقف وقتذاك معنى أخر أيضا. ذلك أن الموقف قد اظهر أن دولة عربية كبرى مثل مصر كفيلة بأن تسير قدما في طريق تسوية منفردة مع إسرائيل، حتى إذا ما ترتب على ذلك إخراجها من « النظام العربي » ... وكان يحمل ذلك في طياته معنى أن التناقضات العربية / العربية كفيلة باكتساب أولوية على أي تناقض آخر...

غير أن هيمنة التناقضات العربية / العربية على كل تناقض آخر، بما فيها التناقضات العربية/ الإسرائيلية، لم تكتمل معالمها إلا باندلاع أزمة الخليج. ويجدر بنا أن نتساط: لماذا ؟ .. قد يكون للدور الذى نهضت به إسرائيل خلال حرب الخليج قدر أو آخر من الأثر في ذلك، فلقد نجحت إسرائيل في إشعار بعض الأطراف العربية بأنها قد لعبت دورا حيويا في انقاذها ! لقد لجأت إسرائيل إلى استراتيجية الامتناع عن الرد على العراق عسكريا ، اشعرت معسكر الأطراف العربية الذى وقف إلى جانب أمريكا أنها لم تحرجه ، ولم تضعه في مأزق أن يجد نفسه في خندق واحد مع د العدو الصهيوني » في حرب مع طرف عربي !

وبذلك اشعرت إسرائيل هذه الدول بانها مدينة للدولة العبرية بتجنيبها هذا الحرج الذى كان من الممكن أن ينال من مصداقيتها ومن شرعيتها في الصميم . لقد بدا بادىء الأمر ، قرار الحكومة الإسرائيلية بعدم الرد على صواريخ صدام حسين ، وعلى ترك مهمة الدفاع عن أرض إسرائيل لطرف خارجى هو الولايات المتحدة ، قرارا غريبا .. قرارا يتعارض مع مالوف مواقف إسرائيل التي لاتترك لأى طرف غيرها حتى اقرب حلفائها - مهمة الدفاع عن كيانها ! وبدا أنه كان بيد إسرئيل أن تتدخل للرد على العراق بشكل سافر ، وأن تنهض بدور بارز في عملية هزيمة العراق ، ولكنها امتنعت !

بدا ذلك وقتئذ امرا محيرا .. والحقيقة انه كان لإسرائيل دور هام في تزويد القوات الأمريكية بمعلومات سرية كثيرة ، وهذه حلقة من ابرز حلقات اسرار الحرب التي لم تكشف كل عناصرها بعد . وهناك في احاديث منسوبة إلى شوارتسكوف ما يؤيد أن إسرائيل قد قامت بدور بارز في مساعدة القوات الأمريكية « لوجستيكيا » ضد العراق . وفي نفس الوقت ، استطاعت إسرائيل أن تقنع اطرافا خليجية بأن امتناعها عن التدخل السافر ضد العراق قد رفع عن هذه الاطراف حرج وقوف إسرائيل علنا إلى جانبها ! وقد أفسح ذلك المجال كي تتقدم واشنطن ، بمجرد انتهاء الحرب ، «لتقنع » هذه الاطراف بانه يتعين عليها أن ترد الجميل ! وهكذا تشكل حلف ضمني غير معلن ضم أطرافا عربية ومعها إسرائيل ، في مواجهة اطراف عربية اخرى .

وما من شك في أن هذا الموقف الإسرائيلي قد أسهم بدور لاينبغي التهوين من شانه في تحويل عداء بعض الأنظمة الخليجية العربية لاسرائيل من العداء « المطلق » إلى

عداء « نسبى » ذلك مع تعاظم شأن عداء هذه الأنظمة الخليجية لأنظمة عربية أخرى ، وتجاوز هذا العداء الحد المالوف ، واكتساب التناقضات العربية / العربية أولوية على كل تناقض أخر . وهكذا خفتت صورة الصهيونية بوصفها العقيدة التي تجرى محاربتها بلا مهادنة ، وإلى نهاية المطاف ، في نفس الوقت الذي بلغت فيه هجرة اليهود السوفييت ـ وغير السوفييت ـ إلى إسرائيل حدا لم يسبق له مثيل! وفي نفس الوقت الذي تضاءلت فيه صورة الشيوعية بوصفها الخطر الذي يفوق كل خطر آخر .. وهكذا برزت حاجة لدى انظمة عربية عديدة إلى ، اختراع عدو » يحل محل الصهيونية والشيوعية بوصفهما عدوين بررا على الدوام حرص الأنظمة العربية على التعلق بقدر من التماسك فيما بينها .. وقد اكتشف هذا «العدو » في القوى التي برزت في الساحات العربية خلال ازمة الخليج ، وناصرت على نحو او أخر حكام العراق .. فإن هذه القوى قد جسدت في نظر المنادين بـ « النظام العالمي الجديد » وعلى راسبهم قادة أمريكا ، الخروج على كل «نظام »، « اللانظام » و «العداء للنظام » ، لا داخل الأمة العربية وحدها ، بل على صعيد العالم كله ، الأمر الذي برر اتخاذها اكباش فداء لتبرير إطلاق حملات تعبوية محلية وعالمية ضدها !.. والمواجهة الناجحة مع النظام العراقي شجعت أن تكون هناك مواجهات مماثلة مع اطراف أخرى . وأصبح النظام الليبي على راس القائمة .

ه ـ ثمة شواهد عديدة إذن على ان التناقضات العربية / العربية قد اصبحت لها الأولوية على كافة اشكال التناقض الأخرى في المنطقة ، وان الوضع العربي قد اخذ يتردى على نحو لم يسبق له مثيل في التاريخ العربي المعاصر ، ولكن لا مناص من التسليم ايضا بان للتناقضات العربية / العربية جذورا ضاربة في التاريخ العربي الحديث على امتداده .

بمعنى إنه كان هناك على الدوام « نزاع » داخل الوطن العربى ، ولو بصورة ضمنية أو كامنة ، « نزاع » جاز إرجاعه ، إذا ما اردنا الغوص في اعماق الموضوع ، إلى الخصائص الجغرافية / الجيولوجية للأرض العربية ، وتصور تمييز بين نوعين منها : نوع يمكن وصفه «بالأرض الخضراء » اى بالأرض الزراعية ، و اخر يمكن وصفه «بالأرض الصفراء » ، اى بالأرض الصحراوية ، فلقد بدا عبر قرون أن الاستيطان الزراعى قد حل ، في جل الاحوال ، محل نمط الحياة البدوية كابرز مصادر رزق الإنسان العربى ، ولذلك كان للبقاع الخضراء امتياز على المساحات الصفراء ، علما بان هذه الاخيرة شملت اغلب الأرض العربية .. ولكن اكتشف مع بدايات هذا القرن أن القول بأن ما يمكن أن نرمز له ب « الاخضر » هو مصدر حياة وتمدين وإزدهار ، وأن « الأصفر » محكوم عليه بأن يظل على هامش الحياة ، وغير صحيح فإن اغلب النفط والعربى تبطنه أرض صحراوية « صفراء» ، والنفط مصدر ثروة هائلة في عالم يقيم حضارته على الطاقة ، عالم سوف يظل النفط فيه ، ولمدة طويلة ، أكثر صور الطاقة تيسرا . ومن هنا فإن العالم العربى المعاصر تحكمة معادلة دقيقة . فإن بؤرته وارد أن

تنتقل من « الأخضر » إلى «الأصفر » ، بينما يظل « الأخضر » بالضرورة أكثر مواقعه اكتظاظا بالسكان وتمدينا

لقد دخل العالم العربي الذي وصفناه ب « الاخضر ، العصر الحديث اولا . فالدول العربية الأولى التي نالت استقلالها هي تلك التي امتلكت قدرا او آخر من الأرض الخضراء فإن مصر ، على سبيل المثال ، تملك شريطا ضيقا من الأرض الخضراء ـ هو وادى النيل ـ في محيط واسع من الأرض الصفراء ولكن لوادى النيل تراثا طويلا ، منذ فجر التاريخ ، كدولة ذات حضارة . وكان لمصر دور رائد في حركة الاستقلال ، وفي النهضة العربية المعاصرة عموما.

ثم كانت هناك المواجهة بين العرب وإسرائيل . وغدت تشكل هذه المواجهة العنصر « المحورى» في تقرير مقدرات المنطقة ، ولأن ارض فلسطين محاطة بارض « خضراء » سواء من جانب الشام أو من قبل المناطق العمرانية بوادى النيل ، فلقد أصبحت القضية العربية الإسرائيلية تحتل موقع الصدارة على صعيد العالم العربى كله . وتكررت الحروب العربية الإسرائيلية عام ١٩٤٨ وعام ١٩٥٦ ، ثم وقعت الهزيمة العربية الكبرى عام ١٩٦٧ ، وقد استنزفت هذه الحروب اطراف المواجهة العربية ، والمتوطنة كلها في الأرض الخضراء . ولكن مع حرب ١٩٧٣ ، وهي الحرب التي اهتزت فيها صورة إسرائيل كقوة كفيلة بردع العرب في كل مواجهة عسكرية ، وهي ايضا الحرب التى اوجدت ظروفا سنحت للعرب برفع اسعار النفط، انتقلت بؤرة العالم العربي فعلا من الأرض « الخضراء » إلى الأرض « الصفراء » بمعنى أن العالم العربي المنتسب إلى « الأخضر » قد استنزف وانتكس مع الهزيمة التي تعرض لها على يد إسرائيل عام ١٩٦٧ ، وبينما كان العالم العربي المنتسب إلى ، الأصفر ، هو المستفيد الأكبر ، مما اسفرت عنه حرب اكتوبر عام ١٩٧٣ . فلقد أوجدت الحرب ظروفا سمحت بتسويق النفط باسعار محكومة في الأساس ، لا بالنهب الغربي كما كان الأمر من قبل ، وإنما بقواعد التجارة الدولية ، وبمبدأ العرض والطلب . وبذلك انتقلت بؤرة العالم العربى من الأرض الخضراء إلى الأرض الصفراء . وراجت وقتذاك نظرية أن حقبة « الثروة العربية ، قد حلت محل حقبة « الثورة العربية » .

وهكذا اصبح ، الأصفر ، لايرمز إلى ، خلاء ، الصحراء ولا إلى ،قلة، الموارد ولا إلى «فقر» و «ندرة» السكان ، ولا إلى «هوامش» العالم العربي ، وإنما إلى «النفط» بصفته احد مقومات الحضارة الصناعية العصرية ، وإلى «الثروة» التي اضحت تتحقق بفضله . واخذ « الأصفر » يحتل موقع « المركز » و « القلب » .. ذلك بينما استمر « الأخضر » يعانى من تعثرات في المواجهة مع إسرائيل . وربما تجددت « الثورة » في صورة « الثورة الفلسطينية » ، ولكن لم يعد « الأخضر » يحظى بمكانته السابقة ، حتى من قبل المتمسكين بانه كان موطن « الثورة العربية ، ومنبعها . لقد اصبحوا ينطلقون من فرضية أن «الثروة» لا « الثورة » أصبحت مصدر « القوة » العربية .. أصبحت هي العنصر الفاعل، والفاصل، في تقرير عناصر المعادلة العربية.

ولكن ظلت هذه المعادلة مهزوزة ، لأكثر من سبب فإن الدول العربية جميعا تنسب نفسها إلى امة واحدة ، إلى هوية اسلسية واحدة ، والانظمة العربية جميعا تستمد شرعيتها \_ إلى حد أو أخر \_ من انتمائها إلى هذه الأمة الواحدة . ومع ذلك فإن أوجه التباين داخلها تزداد حدة لا العكس . ومن ابرز مظاهر هذا التباين هذا الذي وصفناه بالتمايز بين « الأخضر » و « الأصفر » إنه تمايز يبرز ، في تعبير موجز ، التباين ما بين دول عربية محدودة السكان ذات عوائد مرتفعة بفضل النفط، وأخرى مكتظة بالسكان وذات مشلكل اقتصادية مزمنة مستعصية الحل . ومما يزيد المعادلة تعقيدا أن لأطراف كثيرة تنتمي إلى « الأخضر ، جيوشا متمرسة ، ليس فقط لانه كان عليها ان تتصدى لإسرائيل ، أو أنه كان منها من خاض حروبا مع أطراف أخرى \_ غير إسرائيل \_ تحيط بالمنطقة ، ولكن ايضا لأن « الثورات » العربية كثيرا ما تم انجازها بواسطة استيلاء القوات المسلحة على السلطة ، او بسبب ان الاحزاب « القومية ، التي اطلقت عملية « الثورة » ( البعث .. على سبيل المثال ) كانت لديها خلايا وفروع في الجيش نهضت بدور رئيسي في الاستيلاء على السلطة .. وهكذا بدت القوات المسلحة ، في نظر الانظمة العربية التي ناهضت الموجة الثورية ، وكانما تعرضها لخطر احتمالي إذا ما اقبلت هي على التعظيم من شان جيوشها فوق حد معين ومن هنا نشات معادلة عويصة هي ان الانظمة النفطية الثرية - أيا كانت جهودها لاقتناء أسلحة متطورة - لم تجد نفسها في وضع يمكنها من مجاراة الانظمة العربية المنتسبة إلى « الثورة ، في بناء جيوش نظامية كبيرة .

ومع ذلك ، كانت هذه المعادلة ـ على دقتها ـ ممكنة في ظل النظام العالمي الثنائي القطبية ، في عصر المواجهة الدولية الحادة بين الشرق والغرب . ذلك أن النظام العالمي الثنائي القطبية كانت له امتداداته وإسقاطاته في شتى مواقع العالم الحساسة ، ومنها العالم العربي بطبيعة الحال . فلان النفط العربي حيوى بالنسبة للاقتصاد الغربي ، حرصت العواصم الغربية على حماية الانظمة النفطية العربية في الخليج وتامينها ضد كل تهديد ، بغض النظر عما قد تملكه هذه الانظمة من استعدادات عسكرية تحمى بها امنها، ذلك بينما كانت أنظمة التي تنتسب الدالثورة العربية قد وجدت في المعسكر الاشتراكي سندا استطاعت الاعتماد عليه في مواجهتها مع « الامبريالية الغربية ، ومن الاستراكي سندا استطاعت الاعتماد عليه في مواجهتها مع « الامبريالية الغربية ، ومن العربية ـ بالذات بين « الاخضر » و «الاصفر » - على نحو أو أخر ، حتى جاء عصر العربية – بالذات بين « الاخضر » و «الاصفر » - على نحو أو أخر ، حتى جاء عصر والغرب وجود محسوس . وانتهي الاستقطاب الخارجي الذي شكل ركيزة الاستقطاب والغرب وجود محسوس . وانتهي الاستقطاب الخارجي الذي شكل ركيزة الاستقطاب داخل الساحات العربية ذاتها . فالتبست الأمور . واصبح السؤال مطروحا : ما مصير داخل الساحات العربية ذاتها . فالتبست الأمور . واصبح السؤال مطروحا : ما مصير التمايز بين نوعيتين من الدول العربية ؟ وكيف يتحقق لها جميعا نظام امني بديل ، ف ظل معطيات دولية مختلفة نوعيا ؟

لقد بدا لصدام حسين أن اجتياحه للكويت أحد « الخيارات ، المكنة لقد اعتقد أن

آ ـ الواقع أن أحداث الخليج قد نقلت الازمة بين « الأخضر » و « الاصفر » إلى الذروة . واضحت تطرح ضرورة أن يكتشف لها حل عصرى يتجاوز الازمة جذريا ، وإلا فسوف يتعرض العالم العربى ، وفي القريب العاجل ، لانشقاقات وتصدعات يصعب رابها .. ومما يؤكد أن الازمة قد بلغت ذروتها أن أحداث الخليج قد عكست حقائق لاتقتصر على علاقة العراق بالكويت ، بل تمس علاقة الدول المنتمية إلى « الاضفر » عموما على اتساع المشرق العربى عاد.

كله .
قد يقال أن مصر وسوريا قد وقفتا إلى جانب دول مجلس التعاون الخليجي ضد صدام حسين في اجتياحه للكويت ، وأن ميثاقا – هو « ميثاق دمشق » قد أنبثق من اتفاق دول الخليج الست « الصفراء » مع مصر وسوريا التابعتين للقطاع « الأخضر » من الوطن العربي . غير أن الميثاق ذاته قد تعثر حتى الآن وضعه موضع التطبيق . وقد أعلنت القاهرة سحب القوات المصرية من منطقة الخليج . وأذيع أنها قد أعلات بعضها إلى الخليج بعد ذلك بيد أن هذه التعثرات لم تكن صدفة ، بل عبرت عن مشلكل معلقة ، كامنة في علاقة « الأصفر » مع « الأخضر » .

لقد قامت ترتيبات الأمن التي وضعت في منطقة الخليج - جوهريا - على ان تحل قوات مصرية وسورية محل القوات الأجنبية عموما ، والقوات الأمريكية بالذات .. واصبحت بذلك ترتيبات امن تكفل الأمن العسكرى للدول الخليجية الست مقابل تحقيق قدر لايستهان به من الأمن الاقتصادي لمصر وسوريا ! .. ولم تخف المصادر الغربية ان بعض الدول الخليجية ، وفي مقدمتها الكويت والبحرين ، تم تكن تريد مرابطة قوات عربية بصفة دائمة في اراضيها على الإطلاق ، وتمسكت بان القوات الأمريكية هي موضع ثقتها والاكثر قدرة على توفير امنها ! هذا بينما اتخذت دول

وحتى لو سلمنا بان هذه التعثرات في العلاقات بين دول مجلس التعاون الخليجي من جانب ، ومصر وسوريا من الجانب الآخر ، قابلة للعلاج ، وأن « الأزمة » المتمثلة في إعلان سحب القوات المصرية هي مجرد ازمة عارضة قابلة للتسوية ، فإن الامر يتطلب عدم الوقوف عند العوارض فقط، وعدم إجراء مصالحات دون المصارحات اللازمة، بل النفاذ إلى اعماق هذه المشاكل ، حتى لاتتعرض المصالحات لانتكاسات ، ولتعثرات متجددة . والأمر الجدير بتركيز الاضواء عليه هو تقصى الاسباب العميقة وراء إحساس القاهرة بان سحب قواتها كان ضروريا وقتذاك . فمن الواضح أن دولا خليجية بعينها لم ترحب بإحلال قوات مصرية محل القوات الامريكية ومن الواضح ان هذه الدول لا تقلقها إقامة امنها على قوات غربية ، ولكن يقلقها وجوب اعتمادها على قوات عربية في هذا الصدد . وبهذا المعنى ، فإن « إعلان دمشق ، القائم على تامين منطقة الخليج بقوات عربية كان ينطوى منذ البداية على تناقض وقف عقبة ف وجه إحلال اى قدر من الاستقرار ، ذلك أن انظمة خليجية عديدة مأزالت تنطلق من أن التهديد الاعظم لامنها هو الانظمة العربية المنبثقة في الاصل من استيلاء القوات المسلحة على الحكم! وقد تعترى هذه الانظمة تغيرات جسيمة ، ولكنها تظل في نظر الدول الخليجية مصدر تهديد لامنها ، منها ، مهما تبدلت الاحوال . ولذلك بقيت انظمة الخليج بقوات مسلحة لاترتقى إلى مستوى متطلبات حماية امنها . ولذلك بنت الأمال الكبيرة على إحلال تكنولوجيا عسكرية متقدمة - كسلاح الطيران المتقدم مثلا - محل الاعتماد على قوات مسلحة مدربة ! لقد ارادت ان تعتمد على التكنولوجيا لا البشر ! لأن البشر ينطوى على اخطار! ولذلك كان اعتمادها في النهاية على بشر من الخارج! على حماية عسكرية غير عربية ، وغربية بالذات ، وامريكية في المقام الأول .. ولذلك مازالت تتعثر ترتيبات الأمن . ومازالت تنقصها الصيغة الكفيلة ب « تعريب ، هذه الترتيبات ، وإخفاء صفة « العروبة » - الكفيلة بتوحيد الصفوف العربية - عليها ! ٧ - من خطر نتائج ، ازمة الخليج ، هو انها قد اصبحت هي التي تقر مجريات (12) «النزاع العربي الإسرائيلي». واضحى نمط «التحالفات» الذي اقامته «ازمة الخليج» هو الذي اصبح يحكم التحالفات بشان «النزاع العربي الإسرائيلي» ففي الزمة الخليج ، وضع صدام حسين نفسه في موضع الطرف الذي عرض نفسه ، بسبب اجتياحه للكويت لعداء اطراف متعددة في وقت واحد هي الدول الخليجية العربية كلها ومعها مصر وسوريا ، فضلا بالطبع عن الدول الغربية كلها وعلى راسها الولايات المتحدة الأمريكية ، كما وقفت ضده إسرائيل التي تعرضت ، اثناء الحرب ، لضربات صواريخه ووقف على الجانب الآخر من خط المواجهة العراق بالطبع ، الذي حظي بمساندة قوى مختلفة ، منها جماهير واسعة في الشارع العربي ، بل وفي مواقع شتى من العالم الثالث ، وحتى من العالم الغربي ، تحمست لتحدى صدام لأمريكا . ووصف موقف منظمة التحرير الفلسطينية بانه كان اقرب إلى موقف العراق منه إلى جانب امريكا ، وإلى جانب أمريكا ، وإلى جانب إسرائيل بالذات ، في اية مواجهة كبرى بالمنطقة وقتذاك ، وبوجه خاص بعد ان قطعت واشنطن الحوار الذي سبق واجرته مع المنظمة .

وقد تعددت الشواهد التى اظهرت أن نمط المواجهات و « التحالفات » كما تحدد فعليا خلال « أزمة الخليج » - بغض النظر عن إرادة الفرقاء - قد جرى « إسقاطه » على «النزاع العربى الإسرائيلي » .. بمعنى ان « السلام » الذى اصبح مطروحا إنجازه بشأن هذا النزاع هو « سلام » بين الإطراف التى جمعها الوقوف معا ضد العراق ، ومؤيدا «للنظام العالمي الجديد » والمقصود بها : إسرائيل من جانب ، واطراف عربية مثل مصر وسوريا ( وقد الحق بها الأردن ) من الجانب الآخر .. وهو سلام يحظى بمباركة دول الخليج ، بل وبمشاركتها في المفاوضات المتعددة الجوانب ، بينما كان هناك نوع من « التفاهم غير المعلن » من قبل العواصم الغربية ، وعلى راسها واشنطن ، على تلبية طلب حكومة إسرائيل ( حكومة شامير وقتذاك ) باستبعاد منظمة التحرير الفلسطينية من مباحثات السلام ، مع التسليم طبعا باستحالة شطب القضية الفلسطينية كلية ، بصفتها ـ شاءت الحكومة الإسرائيلية ام ابت لب النزاع في المنطقة .

٨- ثم هناك التمزقات العديدة والخطيرة التى اصبحت امتنا العربية ساحة لها ق الأونة الأخيرة بينما يجرى بناء اندماجات كبرى ق مواقع اخرى . إن اوروبا بسبيل إقامة اكبر - وربما اخصب - عملية إندماج ق التاريخ البشرى كله ، صحيح ان الشق الشرقى من القارة الأوروبية ، وأيضا دول الكومنولث وريثة الاتحاد السوفيتى كيانان يتعرضان لتقلصات حادة ، ربما كان افجع مظاهرها ما يجرى الآن في يوجوسلافيا ، ولكن ما يجرى في شرق اوروبا هو موضع اهتمام بالغ من قبل الغرب بمختلف ولكن ما يجرى في شرق اوروبا هو موضع اهتمام بالغ من قبل الغرب بمختلف عواصمه ، وللشق الشرقى من اوروبا اسبقية في نظر الغرب على اى موقع آخر على اتساع كوكبنا ، بما في ذلك الشرق الأوسط ولذلك فمن المقرر أن تكون الأولوية لمعالجة أمحن ومعاناة شعوب شرق اوروبا ، خاصة إذا ما ظللنا نحن لانبذل جهدا من اجل

جذب انتباه العالم إلينا، وما لم ننهض بدور في إثبات قدرتنا على إحياء كياننا العربى، وفرض وجوده في السلحات الدولية، خاصة في وقت تتعرض فيه الامة العربية لصور تمزق متعددة ، فيه الشواهد على أن « الاقطاب ، خارجها قادرة على التاثير في هذا الجزء أو ذاك منها ، أكثر من قدرتها هي على التماسك - بمقتضى منطلق قومى - في وجه هذه ، الاقطاب ، جميعا .

● هنك « القطب » الأوروبي واعنى به تحديدا «المجموعة الأوروبية » التي بسبيلها أن تنجز خطوة حاسمة في اتجاه اندماجها عقب موافقتها \_ عموما \_ على معاهدة ماستريخت .. قد اشعرت المغرب العربي بانه ملفوظ ، وأن التفاتها إلى مشاكل وحدتها اولا ، ثم إلى مشاكل احتواء اوروبا الشرقية ثانيا ، إنما نال من الروابط التي نسجت عبر السنوات بين الدول المطلة على البحر المتوسط شمالا وجنوبا . وليس صدفه الانتصار الكاسح للاتجاه الاصولى في الجزائر. فإنه رد على ابتعاد القارة الاوروبية عن المغرب وتنكرها له ، مما دفع المغاربة إلى تاكيد هويتهم المتميزة . وقد جاء هذا التاكيد باسم الإسلام، لا باسم القومية العربية .

● ثم هناك ، القطب ، الناجم عن إحلال رابطة ، كومنولث ، ركيكة البنية محل الاتحاد السوفيتي ، وهي رابطة أبرز ما يميزها ليس التماسك والاندماج شان أوروبا الغربية ، بل التفسخ وتعدد صور التصارع داخلها ، قد بدات بالفعل . ومن الصعب بالذات تصور روابط مستقرة ودائمة ما بين جمهوريات الرابطة السلافية من جانب، وجمهورياتها الاسلامية من الجانب الآخر. ومعنى ذلك بروز كتلة أو اكثر من التجمعات الاسلامية غير العربية متاخمة لدول المشرق العربي شرقا . وطبيعي ان يكون لإيران الشيعية و لتركيا السنية ادوار بارزة ، وربما متعارضة ، في تقرير مقدرات هذه التجمعات . وقد اظهرت قمة اخيرة لدول مجلس التعاون الخليجي حيرة شديدة حول كيفما التعامل مع إيران ، في ظل إستمرار القطيعة الكاملة مع العراق . ثم كيفما التعامل عموما مع التفاعلات المتوقعة على اتساع المنطقة الإسلامية غير العربية شرقى منطقة الخليج ، وهي تفاعلات يصعب التكهن سلفا بما سوف تسفر عنه ، ولكنها على وجه التاكيد عنصر إزعاج وانشغال لدول المشرق العربى عامة .

وهكذا يتضح أن فكرة ، القومية العربية ، عرضة للتاكل بسبب تحديات برزت في أن واحد في اقصى المغرب واقصى المشرق العربيين . ولا شك أن الفكرة قد أصابتها ضربة في الصميم بقيام تجمعات عربية جزئية بديلا عن حلم بناء الكيان العربي الواحد : « مجلس التعاون الخليجي » لمواجهة اخطار ثورة الخميني الإسلامية على الأنظمة النفطية بشبه الجزيرة العربية ، و « اتحاد المغرب العربي ، لمواجهة التحدي الأوروبي ، وبين هذا وذاك « مجلس التعاون العربي » الذي « جمدته » بل - وفي حقيقة الامر مزقته ازمة الخليج .. والحقيقة أن التحديات للفكرة القومية إنما أصبحت تطول قلب الأمة العربية في تعبيرات شتى ، منها على سبيل المثال التقارب ما بين إيران والسودان . ولكن الأهم من ذلك هو إصرار عواصم الغرب ، لندن وباريس وليس فقط (454)

واشنطن ، على تحميل النظام الليبى ورئيسه شخصيا ، وليس فقط متهمين ليبيين بعينهم ، مسئولية عمليات إرهاب ترجع إلى ما قبل نهاية الحرب الباردة ، وبالذات تحميل ليبيا مسئولية نسف طائرة امريكية فوق قرية لوكيربى الاسكتلندية منذ سنوات ، وكانما المقصود بهذا الاصرار – في نفس الوقت الذى يغض النظر عمدا فيه عن جرائم مماثلة ارتكبتها وترتكبها اطراف اخرى – اشعار الامة العربية برمتها ان عليها التضامن مع الغرب في عزل وقلب انظمة عربية بالذات ( وليس النظام العراقى فقط ) كى يتواءم العالم العربى مع « النظام العالمي الجديد » . وهو امر لابد ان يعرض الكيان العربى لارتجاجات وارد ان تغلت من سيطرة الجميع .

٩ - مع سقوط الايديولوجيات العلمانية ، ولا اعنى بذلك فقط الايديولوجية الشيوعية ، أو الايديولوجية الليبرالية الراسمالية التي اهتزت صورتها هي الأخرى ، بل - وفيها يخص « النظام العربي ، بالذات - الأبعاد العلمانية الأبديولوجية « القومية العربية » .. تعددت الشواهد التي تؤذن بـ « صحوة إسلامية » ، أو بتعاظم شان « الإسلام السياسي ، كبديل «للقومية العربية ، على اتساع الأرض العربية، وبأننا بصدد مواجهة وارد تتعاظم إحتمالاتها بين العالم الإسلامي من جانب ، والعالم المسيحي اليهودي من الجانب الآخر ، وأن هناك في الأفق ما ينبيء باحتمال بروز صيغة مستحدثة للحروب الصليبية على مشارف الالفية الجديدة . والحقيقة أن نظريات شتى خرجت لمحاولة تفسير خواص عالم جديد افترض فيه انه لم يعد منقسما إلى ايديولوجيات علمانية متعارضة .. كانت هناك ـ اولا ـ نظرية « نهاية التاريخ » ، للباحث الأمريكي من اصل ياباني فرانسيس فوكوياما .. وها نحن الأن بصدد نظرية اخرى هي نظرية « تصادم الحضارات » ، للأستاذ الأمريكي بجامعة هارفارد صامويل ب هانتنجتون .. فلقد قامت نظرية ، نهاية التاريخ ، على فكرة أن التاريخ قد ، انتهى ، مع انتهاء الشيوعية ، بمعنى أن انتهاء الشيوعية قد انهى مبررات الصراع ، وكشف عن الانتصار الحاسم ـ والنهائي ـ للفكر الليبرالي الغربي .. أما نظرية « تصادم الحضارات » فإنها لاتنطلق من افتراض أن سقوط الشيوعية ، وزوال «القطبية الثنائية » قد اسفرا عن نظام عالمي « احادى القطبية » ، وأن الفكر الليبرالي الغربي قد انتصر انتصارا نهائيا . إذ ثمة شواهد كثيرة تدحض هذا الافتراض .. ذلك أن الصراعات مستمرة . والتاريخ مستمر ، ولكن في صورة « تصادم حضارات » ، بدلا من الصدام بين « منظومتين ايديولوجيتين » .

ويبدو لى ان ثمة عيوبا اساسية في افتراض ان فكرة ، الحضارة ، كفيلة في اعقاب الحرب الباردة ، بان تحل محل ، الايديولوجية ، ، أو محل ،الدولة / الأمة Nation state أن هذه الفكرة يعيبها : أولا - أنها تنطلق من أن ،الحضارة ، و ، الثقافة من المكن أن تكون ، اللبنة الاساسية ، بديلا عن ، الاقتصاد ، .. ويعيبها - ثانيا - أنها تنطلق من أن ، الفوارق الحضارية ، قادرة على الصمود في وجه اتجاه عصرى لايقاوم نحو توحد

المجتمع البشرى ، في عصر تتعدد فيه الشواهد على زيادة اوجه الاعتماد المتبادل بين الدول ، وتداخل المجتمعات البشرية وتكاملها ، في وجه تحديات عاتية ، منها مقتضيات تكنولوجيا العصر ، ومنها اخطار الإيكولوجيا ، ومنها ما حققته «ثورة معلوماتية » لا سبيل للفكك منها

وقد يكون مصدر الإعجاب بنظرية هائتنجتون لأسباب وقتية عارضة فقط، ومجرد «رد فعل ، لسقوط الأيديولوجيات العلمانية .. ذلك أن نظرية هانتنجتون ، خلافا لنظرية فوكوياما ، تقدم تفسيرا بديلا لاستمرار الفرقة والصراع في مواقع عديدة من عالم اليوم ، رغم سقوط التحدى الشيوعي ، وانتهاء المواجهة العالمية بين منظومتي الشيوعية والراسمالية ، والقول بتوحد العالم اقتصاديا ، وبنصرة قضية حقوق الإنسان ، وبانتساب البشرية كلها إلى منظومتي «الديموقراطية » و «السوق » . بيد ان نظريته تكشف ، في النهاية ، عن « ثنائية من نوع جديد » ، وليس عن «تعددية من نوع جديد ، ، كما قد توحى لاول وهلة .. ذلك انه يرجع صراعات الغد \_ اساسا \_ إلى صراعات بين الحضارة الغربية المهيمنة، وبقية الحضارات معا. وقد استخدم التعبير The West and the Rest اى « الغرب وبقية الحضارات » .. معنى ذلك ان الغرب ، بحكم سيادته الاقتصادية المؤكدة ، وتفوقه المنفرد على الحضارات الاخرى مجتمعة ( باستثناء اليابان كما يسلم ) ، هو في موقع يجيز له النهوض بدور القوة المقررة ، والحضارة الحاكمة .. وهذا التقييم لايختلف كثيرا عما جاء في نظرية ، نهاية التاريخ ، عن سيادة قيم ، الديمقراطية ، و ، السوق ، بمقتضى المفهوم الغربي لها .. إن النظريتين تفترضان ان هذه القيم إنما تملك قابلية للتعميم على حضارات غير الحضارة الغربية .. يقول هانتنجتون أن هذه القابلية إنما لخصائص ومقومات متوافرة لدى حضارات عديدة . ولكنه يؤكد ، في الوقت ذاته ، أن هناك قطبا رئيسيا يقف في مقابل الغرب ، متمثلا في نوع من التحالف بين حضارة الإسلام من جهة ، والكونفوشيانية Confucianism اى الحضارة الصينية ـ من جهة اخرى .. بتعبير اخر ، يعيد هانتنجتون فكرة ، القطبية الثنائية ، ، ولكن بمقتضى ، إزدواجية ، هي « إزدواجية الشمال/ جنوب ، بدلا من «إزدواجية الشرق / غرب ، على أن «الشمال ، هو «الحضارة الغربية»، و « الجنوب » تالف يجمع حضارتي « الإسلام » و «الصين »! ومن حقنا في ضوء هذه النظرية أن نتساعل : ما هو مستقبل النزاع العربي الإسرائيل في ضوء نظرية هانتنجتون ؟ الا تتنبأ نظريته بأن هذا النزاع لا حل له على الإطلاق .. ومن هنا فإن كافة الجهود المبذولة الآن من أجل السلام هي جهود لا مفر من ان تذهب هباء ..

وهكذا يتضح أن « العالم الأحادى القطبية » لم يضع حدا « للثنائية » .. صحيح أنه قد وضع حدا « للثنائية » بين الشرق والغرب ، ولكنه لم يكن إيذانا بنهاية « الثنائية » في شتى صورها .. بل لانه قد وضع حدا لابرز صور « الثنائية » دون توفير الظروف الكفيلة باقامة «أحادية » مقبولة من قبل شعوب العالم أجمع ، فلقد استمرت

أنتائية ، في صور جديدة ، أوضحها بالطبع « الثنائية » بين الشمال والجنوب .. إن الاحساس بان « العالم الأحادى القطبية » إنما هو عالم يحقق للأقوياء هيمنة على الضعفاء ، كان لابد أن يدفع الضعفاء إلى رفض « مرجعية » نظام يضفى على هيمنة الاقوياء «شرعية» ، وكان لابد أن يفرز – بالتبعية – نوعيات جديدة من « الثنائية » بمعنى أنه كان لابد أن يحفز الضعفاء إلى البحث عن « مرجعيات ، أخرى تبرر لهم رفض خضوعهم « للنظام العالمي الجديد » ، وذلك بان يؤكدوا بواسطتها هويتهم المتميزة ، بل و « حقهم » في أن تكون هويتهم متميزة .. إن تمادى الأقوياء في اعتبار «نظامهم العالمي » هو الوحيد الخليق بان يحتكم إليه الجميع ، إنما كان لابد أن يطلق ردود أفعال عكسية ، وكان لابد أن يشجع الضعفاء على البحث عن هويات يبررون بها رفضهم لهذه الهيمنة . وبالذات الهويات ذات الإصالة الأكيدة كالهوية الدينية ، إلى جانب الهوية العرقية أو القومية ، وبوجه عام ، مختلف اشكال الهوية التي تقوم على « يقينيه مطلقة » فضلا عن تيسيرها عملية حشد الانصار باعتبار أن أوسع تعبئة للانصار من متطلبات أية مواجهة .

ولذلك فليس من بلب الصدفة أن عصرنا الذي كثر فيه الحديث عن بروز « نظام » يتسم بصفة « العالمية » هو أيضا عصر تكاثرت فيه أوجه التشرذم والتجزئة ، وتعددت فيه اسباب الإنتساب إلى هويات متميزة . وليس من شك في أن هذا كله حافز إلى اكتساب المواجهات التاريخية التي ظلت اسباب تجددها بين الحين والحين بلا تسوية نهائية ، صورا مستحدثة ، ومنها المواجهة بين المسيحية والإسلام .. ثم الإسرائيل أيضا مصلحة في تاجيج هذا الصراع . وقد أكد رئيسها حائيم هرتزوج هذا المعنى مؤخرا بقوله « إن مهمة إسرائيل مستقبلا هي حماية قيم الغرب في وجه الصحوة الإسلامية !» .. مما يكسب المواجهة طابع المواجهة بين الحضارة المسيحية / اليهودية من جانب ، وبين الإسلام من الجانب الآخر !.

ثم علينا أن ندرك أن هذا البعد الثقاق الحضارى مقرون ببعد اقتصادى يتمثل في أن العالم اليهودى المسيحى هو عالم الأثرياء ، وأن العالم الإسلامى – باستثناء منطقة الخليج – هو عالم الفقراء ، وأن ثمة أسبابا للاحتكاك بين العالمين ، على الأقل فيما يتعلق بأطرافهما حول البحر الأبيض المتوسط . فإن أوروبا بصدد أن تحقق اندماجها على أرضية اليبرالية ، يكتنفها التباس ، هو أن القيم التي تحكم هذا الاندماج هي قيم المجتمع المفتوح ، الذي لايغلق أبوابه ، بينما أوروبا في الحقيقة تغلق أبوابها في وجه العمالة التي تأتيها عبر البحر الأبيض المتوسط من شمال أفريقيا بالذات .. وأصبحت العمالة الوافدة من العالم العربي الإسلامي مدعاة لانبعاث اليمين المتطرف ، وقوى موصوفة العنصرية والفاشية في أوروبا ، وتمتعها بتأييد متعاظم الشان لم يسبق له مثيل منذ دحر الفاشية في الحرب العالمية الثانية .

وليس من باب الصدفة ايضا انه في كل موقع تشتد فيه المواجهة بين العالم العربي والعالم الغربي يتخذ الإسلام تكاه لحشد انصار كفيلين بتعزيز مركز الجانب العربي في هذه المواجهة ، حتى من قبل قادة عرب اتسموا في العادة بالعلمانية مثل صدام حسين اثناء ازمة الخليج ، وكان من قبل قد حارب الثورة الإسلامية في إيران طوال ما يقرب من عقد من الزمان .. وهو ما حاول البعض إقناع معمر القذافي باتخاذه هو الآخر اساسا لحشد الانصار في مواجهته الراهنة مع الفرب .

إننا اذن بصدد صدام تتعاظم اخطاره. ولا يمكن القول بانه قد تم العثور على اليات كفيلة بالحد من هذا الصدام حتى عملية السلام في الشرق الاوسط، ووارد ان يقل عنها انها تؤذن بمحاولة من قبل الاطراف - كافة - لتجنب الصدام، ولكن العملية مازالت تعترضها عقبات، حتى في اعقاب سقوط شامير والليكود، وظهور ما قد يوحى بانحسار موجة الاصولية اليهودية، والتقدم الذي احرز مؤخرا في العلاقات الفلسطينية الإسرائيلية بالذات، ودخول منظمة التحرير حلبة المفاوضات مباشرة.

# هل من «نظام عربي» قادر على مواجهة تحديات المستقبل؟

هكذا يبدو أن « القومية العربية » بين فكى كماشة .. اتجاه أصولى بصدد أن يحل محلها كتعبير عن الهوية في أرجاء مختلفة من الأرض العربية .. وسلوك غربى يحمل معنى التشجيع الضمنى لهذا التيار الأصولى لبروز الغرب أمام العرب في صورة المتشدد معهم والمتسامح كل التسامح مع غيرهم وبالذات مع إسرائيل وسياساتها التوسعية الاستيطانية .. إنها لمعادلة مدهشة ، ولكن الاكثر إثارة للدهشة أن العرب أزاء هذه التحديات المصيرية علجزون عن تحقيق وحدتهم ، رغم تكرار إعلان انتمائهم إلى «أمة واحدة » بينما أوروبا المتعددة الأمم تقدم على خطوات حاسمة صوب وحدتها .. اقليس هذا كافيا لدق أجراس الإنذار ؟!

معنى ذلك أن القول بأن هنك مستقبلا اكيدا له د نظام ، يمكن وصفه به النظام العربى ، مقولة لم تعد تسندها الحقائق ، بل اصبح « النظام العربى » ( ونعنى بذلك « النظام » الذى تقرره الاطراف العربية ) مهدداً في صميم وجوده . لانعنى بذلك استحالة بعث « النظام العربى » وإعادته إلى الحياة بيد أن مثل هذا النظام ، حتى يقام من جديد ، لابد أن يبذل له جهد ، وأن يكون هنك تصور عن حقيقة التحديات التى اصبحت تواجه محاولات إحيائه ، وأن ندرك أننا قد بلغنا حدا من التردى في العلاقات العربية / العربية لم يسبق له مثيل منذ أن نالت الاقطار العربية استقلالها فإن التناقضات العربية / العربية ، كما أظهرت أزمة الخليج ، أصبحت تطفى على كل تناقض أخر ، بما في ذلك التناقض مع إسرائيل ، مما يدل على أن « النظام العربى » لم يعد من الممكن الإدعاء بأن مستقبله مقرر واستمراره حتمى كما تقول المدارس يعد من الممكن الإدعاء بأن مستقبله مقرر واستمراره حتمى كما تقول المدارس القومية ، بل أصبح وجوده مرهونا بإرادة عربية لايمكن الزعم بأن هنك شواهد على توافرها الأن :

افلا يتطلب ذلك رؤية جديدة إلى قضية «القومية العربية» وهل من سبيل للتمسك بايجابياتها مع التخلص من سلبياتها خاصة وان «النظام» البديل هو «نظام شرق اوسطى» على حساب العرب ؟ .. هل من «سبيل ثالث» لا ينطوى على سلبيات ممارسة «القومية العربية» كما طبقت حتى الآن، ولا سلبيات «النظام الشرق الاوسطى» ؟ .. «سبيل ثالث» يحمل معنى تطويع «النظام العالمي الجديد» لصالحنا ، بدلا من أن يكون على حسابنا ، ولصالح اطراف منافسة أو مناهضة لنا في المنطقة ؟ .. «سبيل ثالث » يكفل الا تسفر مفاوضات السلام مع إسرائيل عن مكسب خالص لها ، وخسارة محققة لقضايانا وعروبتنا وهويتنا ؟ .. وهل لمصر بالذات وصفها أكبر ومن أعرق الدول العربية - قدرة على النهوض بدور خاص في ابتداع التصورات المطلوبة في هذا الصدد ؟ .. إنها مجموعة اسئلة اعتقد أنها تستحق الدراسة المستفيضة المتأنية

لقد بلغت التناقضات العربية/ العربية ذروة - كما سبق واشرنا - مع ازمة الخليج .. واصبح العراق إثر التهامه للكويت « العدو الرئيسى » في نظر دول خليجية عديدة .. ولذلك أيد معظم الدول العربية عملية السلام التى دشنها مؤتمر مدريد ، بامل تجنيب المنطقة مزيدا من الاهتزاز ، خاصة مع تعاظم شان التطرف باسم الدين .. إن « التناقض الرئيسى » لم يعد بين العرب وإسرائيل ، بل اصبح تناقضا طابعه «شمال / جنوب » وبدت «عملية السلام » وكانما هى « الآلية » التى من شانها إلحاق المنطقة ب « الشمال » ، بينما اصبح معارضو العملية الذين يتهمونها بالتغريط وتكريس نوعية مستحدثة من الهيمنة الغربية - من منظور دينى او قومى - إنما باتوا يشكلون « الجنوب »

وجدير بنا أن نشير إلى أن منظمة التحرير الفلسطينية لاتسعى للانتماء إلى «الجنوب» خاصة منذ أن أعلن ياسر عرفات أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة عام ١٩٨٨ اعترافه من جانب واحد بإسرائيل، ونبذه للإرهاب، وموافقته على القرارين ١٩٨٨ و ٣٣٨ .. كما أن حكومة إسرائيل، خاصة حكومة حزب العمل، لم يكن بوسعها التذرع إلى غير أجل بحجة الإرهاب لاستبعاد المنظمة من عملية التفاوض. فلقد برر اسحق رابين أمام وزرائه موافقته على الإتفاق السرى الذى أبرمه شيمون بيريز مع مسئول كبير بمنظمة التحرير بالنرويج من منطلق « أن العالم العربي أصبح موافقا على السلام، وهو سلام تتهدده موجة خومينية بسبيلها أن تتسع للعالم الإسلامي كله، بما في ذلك الفلسطينيون .. ولذلك فإن الوقت «قد حان للتصدى للقضية الفلسطينية جوهر النزاع».

والحقيقة أنه يصعب الإدعاء بأن الاتفاق ينطوى فقط على سلبيات ، فلأول مرة في التاريخ ، أصبح للفلسطينيين موطىء قدم في أرض فلسطين ، عرضة لأن يتسع بقدر نجاحهم في ابتداع صيغة تعايش مع الإسرائيليين تحقق لهم أقصى تطلعاتهم ، حتى تلك التي قد تبدو الآن مستحيلة المنال ، كقضية القدس ، وإنهاء مشكلة المستوطنات ،

وقضية عودة نازحي ١٩٦٧ ولاجئي ١٩٤٨ فضلا عن مبعدى ١٩٩٢ ، وتقرير نوعية علاقة المواطن الفلسطيني بجيرانه .. غير ان السيناريو الجدير بشد انتباهنا بالذات ولو لمجرد تحاشيه ، هو أن تصبح الأرض الفلسطينية « المحررة ، ساحة لاقتتال فلسطيني /فلسطيني مع حلول «جيش التحرير الفلسطيني » محل قوات الاحتلال الإسرائيلية في قمع جماهير فلسطينية غفيرة مازال يستبد بها شعور عارم بالاحباط! والجدير بجذب انتباهنا أن لقاءات النرويج بين المنظمة وحكومة إسرائيل قد دامت اشهر دون علم احد ، باستثناء واشنطن كما قيل ، وهذا زعم اشيع فقط بعد افشاء السر!.. وقد اجرى قادة عرب عديدون مفاوضات سرية مع قادة إسرائيل. والغريب أن هذه المفاوضات لم يكن يبوح احد بإجرائها ، لا من الجانب العربي ولا من الجانب الإسرائيلي ، رغم استحكام العداء ، ودون ما نظر إلى فشلها .. بيد أن مفاوضات بيريز مع قيادة المنظمة هي من نوع خاص .. إنها تعبير عن تحول كل من النقيض إلى النقيض .. إنها نقلت القضية \_ بالاعتراف المتبادل \_ من قضية وجود ، إلى قضية محدود ، .. وقد تنبىء بعلاقات لا مفر من زيادتها توثقا في المستقبل ، وخاصة أن للطرفين خصوما اشداء كل داخل معسكره ، وقد يتوقف نجاح احدهما في تخطى عنق الزجاجة على نجاح الآخر!.. غير أن السوريين والأردنيين واللبنانيين من حقهم مواجهة المنظمة بأن سعيها للوصول إلى اعتراف حكومة إسرائيل بها إنما اسفر عن إعطاء هذا السعى اسبقية على التنسيق العربي ! اننا بصدد نقطة تحول قد تؤذن ببداية النهاية ، وقد تسفر عن فوضى شاملة .. فهل تد صر قوى الحكمة والتدبر على قوى الانفلات ؟ .. إنها لعبة دقيقة يتعذر التنبؤ بمالها سلفا .. وذات دلالات لن تقتصر على الشرق الأوسط وحده ..

كنا نعتقد من قبل ان الـ « لافعل » ـ اى استمرار الحال على ما هو عليه STATUS QUO STATUS QUO الم STATUS QUO الم STATUS QUO الكيان والتوازن والملامح ، هو النظام القائم على «القطبية الثنائية »، وعلى الاستقطاب الدولى الحاد بين القطبين ، وانه من الممكن بالتبعية توفير قدر من الاستقرار لـ «نظام عربى » يقوم في ظله .. ولكننا الآن وقد زال «النظام العالمي الثنائي القطبية » لم نعد في مثل هذا الحال ، وأن الـ « لافعل » لابد أن يعنى في نهاية المطاف الخضوع لـ « فعل » الآخرين ، وأنه لا يمكن الارتكان إلى « اللا فعل العربى » اعتمادا الخضوع لـ « فعل » الآخرين ، وأنه لا يمكن الارتكان إلى « اللا فعل العربى » اعتمادا على أن « الفعل الدولى » ، الناجم عن عملية « الاستقطاب الحاد » ، كفيل بتجنيب « اللا فعل العربى » التعرض لتحديات تنال من الأمن العربى في الصميم ! لقد أصبحنا « اللا فعل العربى » التعرض لتحديات تنال من الأمن العربى في الصميم ! لقد أصبحنا الآن في وضع يتميز بأن من لايبلار بـ « فعل » فإن غيره سوف يبادر به ، وسوف يملا هو « الفراغ » الناجم عن تقاعسنا عن الفعل . وترتب على ذلك أن « الفعل » لم يعد هناك مناص منه ، وأصبح شرط « وجود » ويتوقف عليه أن يكون لنا كيان ، ومقام هناك مناص منه ، وأصبح شرط « وجود » ويتوقف عليه أن يكون لنا كيان ، ومقام والاعتقاد بأن استمرار الوضع السابق ، القائم على « الاعتماد على الغير » ، وعلى افتراض أن « الغير » كفيل بأن يتولى عنا أمورنا ، لم يعد قائما . ومن هنا ، فإن « اللا

فعل ، أصبح نوعا من «الفعل العمد ، الذي يحمل دون ما التباس معنى التفريط والاستسلام للغير على حساب مصالحنا الامنية الحيوية .

علينا أن ندرك أن كل تفريط في معالجة جذرية للخلافات العربية / العربية لابد أن ينعكس على أسلوب الأطراف العربية في معالجة النزاع العربي الاسرائيلي ، وأنه يتعذر ايجاد حل عادل ومقبول للقضية الفلسطينية ما لم يكن في إطار موقف عربي موحد . أن أي تغاضي عن الحل الصحيح للمشاكل العربية/ العربية لا بد أن يقوى مركز المفاوض الإسرائيلي، وأن يسيء بالتبعية إساءة بالغة، لا إلى القضية الفلسطينية فحسب ، بل إلى مجمل القضايا العربية . ينبغى أن يكون النزاع العربي الإسرائيلي حافزا لتسوية الإزمات العربية/ العربية حتى إذا ما غابت الدوافع داخل الساحات العربية ذاتها لتسوية هذه الأزمات تسوية جذرية . وإلا ، فإننا بصدد هيمنة إسرائيلية شاملة على المنطقة ، باليات الاقتصاد والتكنولوجيا المتفوقة بدلا من احتلال الأرض.

وامامنا تجربة اندماج دول السوق الأوروبية المشتركة الذى بسبيله أن يدخل طورا حاسما . فلا يعقل أن يتزامن مع الاندماج الأوروبي الجاري انجازه بين أمم مختلفة في وقت تتعثر فيه وتتعرض لمزيد من التصدع والتفكك تجارب الاندماج العربي بين اقطار تنسب نفسها جميعا إلى أمة واحدة ! بل وأن تصل الأمور إلى حد سعى أطراف عربية إلى التقارب والتمحور مع اطراف غير عربية لمواجهة اطراف عربية اخرى! وليس الأمر بالمستحيل. فإن النظام العربي البديل الأكثر اتساقا مع ، النظام العالمي الجديد » هو الذي يحقق نوعا من التوافق بين احتياجات الأطراف العربية المعنية كافة ، على تباين مواقعها ، وعلى تنوع ما لديها من موارد . فإذا كان علينا جميعا أن ننطلق من مقدمات لا تحتمل الاغفال، وهي ان الأنظمة العربية جميعا تستمد مشروعيتها من انتمائها إلى وطن عربي واحد ، وان الانتماء إلى كيان كبير امر حيوى وحتمى في ظل عالم يتجه إلى الاندماج ، وأن لابقاء الالمن يستطيع أن يكون جزءا من كيان عملاق ، فإن على الأطراف العربية جميعا أن تكتشف سبلها - على تباين المواقع التي تنطلق منها \_ لبلوغ هذا الكيان الاندماجي الذي يلبي المطامح المشروعة للأطراف كافة ، وحتى تصب الموارد العربية - على تنوعها - في مشروع واحد يستهدف تحقيق التنمية العربية الشاملة . وهذه العملية عليها أن تجرى الآن في مواجهة مع « تحدى السلام» الإسرائيلي، بديلا عن «تحدى الحرب»! وقد يكون تحديا أصعب!. والحقيقة أن قضية التنمية المطردة للأمة العربية جمعاء لا تقوم على فكرة « إعادة توزيع الثروة » بقدر ما هي تقوم على الاستثمار الرشيد ، وبجهد عربي جماعي ، لكافة الموارد العربية على تنوعها ، وهي موارد لاتقتصر على النفط المختزن أغلبه في صحراء

« صفراء » جرداء ، بل تشمل ايضا الماء والأرض الزراعية « الخضراء » ونقطة البداية لأى نهوض عربي شامل هي الجمع الخلاق بين هذه العناصر كلها ، واعتماد علوم العصر وتكنولوجياته ، ومواكبة المستويات العصرية في التعليم ، وتوفير الصحة والأمن والمواصلات الميسرة والحراك الواسع والمشاركة الفعالة والمنتجة لجماهير المواطنين ، وتأسيس هذه المشاركة على اسس قويمة عن طريق ترسيخ مؤسسات تكفل إعمال المحاسبة والمساعلة والديموقراطية ، كى يترتب على استثمار الموارد المتاحة العائد الأمثل . هذا ليس بالحلم المستحيل . ولنبدا بالايسر تحقيقه . ولنسترشد بالتجربة الأوروبية في هذا الصدد . لنبدا بترسيخ المؤسسات العربية المشتركة ، ذات الطابع التكامل ، والتى للجميع مصلحة في أن تزدهر ، كتلك التى تكفل للمواطن العربي - لكل مواطن عربى أيا كان موطنه على الخريطة العربية - فرص التعليم ، والعلاج ، والاتصال ، وتأمين حياته على نحو يكفل له المشاركة الخلاقة ، والمنتجة ، الإبداعية في الحياة العامة دون أن يتعرض أمنه وطمأنينته لسوء . إن تشييد مثل هذه المؤسسات مكسب للجميع ، بل يرسى مقومات الاندماج العربي باشكاله الاكثر تعقيدا ، وربما أيضا الاكثر حساسية ، لانها تمس الصلاحيات السيادية للانظمة العربية ، ولكن لا سبيل لغض النظر عنها إلى غير أجل ، إذا ما أردنا للعرب وجودا في عالم الغد .





# البيان الختامي

بدعوة من اللجنة المصرية للتضامن عقدت الجولة الخامسة لندوة العلاقات المصرية اليمنية ، حيث شارك فيها وفد يمنى يضم اعضاء من المجلس اليمنى للسلم والتضامن واساتذة من جامعتى صنعاء وعدن ، ووفد اللجنة المصرية للتضامن فضلا عن وفود المنظمات غير الحكومية والهيئات الحزبية والسياسية المصرية ، وذلك في القاهرة خلال الفترة من ٢٧ إلى ٢٩ سبتمبر ١٩٩٧ . وناقش المجتمعون على مدى سبع جلسات عمل عدة اوراق اعدها الجانبان حول المحاور التالية :

- ١ المتغيرات العالمية والتضامن العربي .
  - ٢ المصالحة العربية .. كيف ومتى ؟
  - ٣ الوحدة الوطنية والديموقراطية.
  - ٤ العلاقات الثنائية المصرية اليمنية .

و - دور المنظمات غير الحكومية في توثيق العلاقات المصرية اليمنية وفي الجلسة الافتتاحية تحدث كل من السيد احمد حمروش رئيس اللجنة المصرية للتضامن والسيد احمد الرحومي رئيس الوفد اليمني . كما تحدث كل من السفير ميهوب الميهوبي الامين العام المساعد لجامعة الدول العربية نيابة عن الدكتور عصمت عبدالمجيد الامين العام لجامعة الدول العربية ، وكذلك السفير بدر همام مساعد وزير الخارجية نيابة عن السيد عمرو موسي وزير خارجية مصر .. واختتمت الجلسة الافتتاحية بكلمة دكتور مفيد شهاب رئيس لجنة الشئون العربية بمجلس الشوري ورئيس جامعة القاهرة . وخلال جلسات العمل تناولت المناقشات التغيرات العالمية منذ انهيار نظام القطبية الثنائية وبروز نظام دولي جديد ، وانعكاس ذلك على المنطقة العربية في كافة المجالات السياسية والاقتصادية ولاجتماعية ، واكد المشاركون الممية تعزيز الدور العربي وتوحيده من أجل التاثير في اليات واهداف النظام الدولي الجديد بما يخدم المصالح العربية الاستراتيجية ويكفل إقامة السلام الشامل والعادل في الشرق الاوسط . كما اكدوا اهمية تحقيق مصالحة عربية بغية تحقيق هذا الهدف . كذلك تناولت المناقشات على مايل ..
 لؤنسية الوحدة الوطنية والديموقراطية على اساس التعدد الحزبي واحترام حقوق فضية الوحدة الوطنية والديموقراطية على اساس التعدد الحزبي واحترام حقوق لإنسان . واتفق المشاركون خلال المناقشات على مايل ..

١ - إن التوجه العالمي نحو إقامة تكتلات سياسية واقتصادية يفرض على الدول العربية ضرورة التكتل دفاعا عن مصالحها المستركة وتاكيدا لدورها السياسي والاقتصادي على اساس احترام السيادة والاستقلال لكل الدول .

٢ ـ إن العمل على تجاوز حالة التشرذم العربى بغية استعادة التضامن العربى باشكاله المختلفة قد اصبح ضروريا كسبيل رئيسى للحفاظ على الأمن القومى وتحقيق التنمية المطردة والتخلص من كل إشكال التبعية .

" - إن المشاريع الخاصة بإقامة السوق الشرق أوسطية تفرض على الدول العربية ضرورة العمل كجبهة واحدة انطلاقا من المصالح المشتركة حتى لاتتحول هذه السوق المقترحة إلى وسيلة لاستنزاف الثروات العربية بما يلحق الضرر بالمصالح العربية سواء على المستوى الوطنى أو القومى ، ومن ثم يتعين تعزيز دور جامعة الدول العربية وبوجه خاص مجلس الوحدة الاقتصادية . وفي هذا الصدد ، دعا المشاركون إلى عقد اجتماع بين الغرف التجارية العربية لبحث سبل تعزيز التعاون بين البلدان العربية ووضع خطة لمواجهة التطورات الاقتصادية في المنطقة في اعقاب اتفاقيات السلام العربي الإسرائيلي .

٤ - إن السلام في الشرق الأوسط غير قابل للتجزئة إذ يجب ان يكون سلاما دائما وشاملا وعادلا. ومن ثم فإن إعلان المبادىء الفلسطيني الإسرائيلي ، وإن كان يمثل بداية إيجابية هامة نحو حل المشكلة الفلسطينية ، إلا أنه يجب أن يستتبعه تقدم على كافة المسارات العربية الأخرى بما يكفل تنفيذ قرارات الامم المتحدة الخاصة بالأراضى العربية المحتلة وحقوق الشعوب العربية المحيطة بإسرائيل . فهذا وحده هو الكفيل بتحقيق السلام الدائم واستعادة الشعب الفلسطيني لحقوقه المشروعة كاملة وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة .

ه ـ لايمكن تحقيق سلام دائم وشامل في الشرق الأوسط في ظل اختلال موازين القوى ومحاولة فرض إسرائيل كقوة عسكرية كبرى في المنطقة . ومن ثم يتعين تحقيق نزع اسلحة الدمار الشامل في المنطقة ووقف سباق التسلح وتوجيه الإنفاق العسكرى نحو التنمية الشاملة .. وفي هذا الصدد رحب المشاركون بمبادرة مصر التي أيدها مجلس جامعة الدول العربية بجعل منطقة الشرق الأوسط منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل .

٦ - ق إطار إعادة تنظيم هياكل الأمم المتحدة في ضوء التغيرات العالمية الجديدة ،
 أيد المشاركون طلب الجامعة العربية بتخصيص مقعد دائم للمنطقة العربية في مجلس
 الأمن بما يعكس حجمها ودورها وتاثيرها في الساحة الدولية .

٧ - على كافة القوى الوطنية التصدى للمحاولات الرامية إلى تشكيل محاور عربية ، وعربية إسرائيلية او عربية غربية على اسس امنية او اقتصادية بهدف تجزئة العالم العربى وعزل بلدان بعينها إما لتحجيم طموحاتها المشروعة او لتقليص دورها التاريخي او فرض التبعية عليها . ومن ثم يتعين التاكيد بان تحقيق المصالح الوطنية

لا يتعارض مع تاكيد وحدة المصير القومى وتعزيز المصالح المشتركة بين البلدان العربية . وفي هذا الصدد اكد المشاركون ضرورة التصدى للمحاولات الغربية الرامية إلى انتهاك السيادة الليبية بذرائع مختلفة وتاكيد تضامنهم مع الموقف الليبي الذي تميز بالمرونة والمسئولية .

٨ - إن تحقيق مصالحة عربية وتنقية الجو العربى من كل مخلفات ازمة الخليج والغزو العراقى للكويت يمثل الأن ضرورة ملحة واى تاخير في تحقيق هذه المصالحة يلحق الضرر بمصالح البلدان العربية منفردة ومجتمعة وفي هذا الصدر رحب المشاركون بمبادرات الرئيسين محمد حسنى مبارك وعلى عبدالله صالح ومبادرة الدكتور عصمت عبدالمجيد أمين عام جامعة الدول العربية وهى المباردات التى تستهدف تحقيق هذه المصالحة مستفيدة من دروس الماضى وبما يحفظ سيادة وأمن وحقوق كل بلد عربى ويحمى المصالح المشتركة بين البلدان العربية ، ويكفل رفع المعاناة عن الشعب العراقى في إطار احترام القرارات الدولية والعربية . ووجه المشاركون نداء إلى الرئيسين محمد حسنى مبارك وعلى عبدالله صالح لعقد اجتماع المشاركون نداء إلى الرئيسين محمد حسنى مبارك وعلى عبدالله صالح لعقد اجتماع قمة بينهما لبحث السبل اللازمة لتحقيق المصالحة العربية وتعزيز التضامن العربي.

٩ - إن تعزيز التعاون بين لجان التضامن العربية ودعم نشاطها كتجمع إقليمى في إطار منظمة تضامن الشعوب الافريقية والأسيوية من شانه تعميق البعد الشعبى للمصالحة العربية والتضامن العربي وتعزيز وعى الرأى العام العربي باهميتهما . وقد رحب المشاركون بقرار لجان التضامن العربية في تونس بهذا الصدد كما اعرب الوفد اليمنى عن تاييده لتشكيل هيئة تنسيق تضم لجان التضامن السورية والمصرية والتونسية ومندوب السكرتارية الدائمة لمنظمة التضامن على أن تتولى اللجنة المصرية امانتها وذلك لتنسيق وتطوير اعمال لجان التضامن العربية .

'ا – إن الوحدة الوطنية داخل كل بلد عربى هى الركيزة الصلبة لتضامن الشعوب العربية وهى التعبير عن شخصية كل بلد وتطوره التاريخي ، والسبيل الوحيد لتحقيق التقدم والرخاء والوحدة الوطنية نقيض للانقسام على اساس عرقى او ديني .. وهي تحمل اختلاف الراى والإساليب طالما استهدفت ازدهار الوطن والمحافظة على مصالحه العليا . ومن ثم فإن الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان وفي مقدمتها حق الاختلاف ، والتعددية بما يحافظ على مصالح الفئات المختلفة ومع مراعاة الواقع والتطور التاريخي لكل بلد تزيد في مجموعها من صلابة هذه الوحدة الوطنية وتعزز قدرتها على مواجهة التحديات التي يفرضها عالم اليوم . وفي هذا الصدد يرفض المشاركون محاولات استغلال المشاركون محاولات فرض الهيمنة والنظم الشمولية كما يدينون محاولات استغلال الدين أو الأصل العرقي لتحقيق أهداف سياسية باللجوء إلى الإرهاب ونشر الفوضي ، ويؤكدون إن مقاومة موجة الإرهاب المريبة مواجهة أمنية وسياسية وفكرية واجتماعية تمثل مهمة رئيسية من مهام بناء الديموقراطية وحماية حقوق الإنسان في البلدين .

ومن هنا تبرز اهمية التجربتين اليمنية والمصرية في مجال تحقيق الوحدة الوطنية وإقامة الديموقراطية على اساس التعدد الحزبي واحترام حقوق الإنسان . فلاشك أن تعزيز الديموقراطية وتوسيع نطاقها في البلدين سيؤديان إلى ترسيخ الوحدة الوطنية وحقوق الإنسان ويسدان الطريق امام المحاولات الإرهابية الرامية إلى فرض الفكر الشمولي وتفتيت الوحدة الوطئية.

١١ \_ إن التاريخ النضالي المشترك بين الثورتين اليمنية والمصرية كان تتويجا للعلاقات الثنائية بين الشعبين اليمنى والمصرى والتى تمتد جذورها بعمق تاريخ البلدين ، ومن هنا تنبع اهمية دعم كافة اشكال التعاون بين البلدين في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية ، على نحو يعزز المصالح المشتركة بين البلدين في إطار الاحترام المتبادل لحرية وخيارات كل منهما . والعلاقات المصرية اليمنية التي استطاعت تجاوز ما واجهها من عثرات مؤقتة على مدى تاريخها ، وتمسكت بثوابتها وجوهرها يمكن أن تكون نموذجا للعلاقات الثنائية بين البلدان العربية على أساس من التضامن والعمل المشترك بين الجانبين وفي إطار السعى إلى تاكيد وحدة المصير العربي وضرورة الحفاظ على المصالح العربية العليا . وفي هذا الصدد اشاد المشاركون بالدور الذي تضطلع به اللجنة المصرية للتضامن والمجلس اليمنى للسلم والتضامن ودعوا إلى تعزيز هذا الدور وتطويره بما يخدم مصالح الشعبين المصرى واليمني.

١٧ - إن المنظمات السياسية والشعبية غير الحكومية في البلدين يمكن أن تقوم بدور كبير في تعزيز العلاقات بين البلدين في كافة المجالات . ودعا المشاركون إلى تعميق الصلات بين المنظمات المتماثلة في البلدين سعيا إلى توسيع أفاق التعاون بين الشعبين وتبادل الخبرات والتجارب مما يعمق البعد الشعبى للتضامن العربى ويوفر ارضية مشتركة للالتقاء بين الشعوب ويزيل ما قد يكون عالقا بمسيرتها من شوائب او

رواسب ،

١٣ \_ واخيرا اعرب المشاركون عن تقديرهم للجنة المصرية للتضامن لما بذلت من جهد في سبيل إعداد وتنظيم واستمرار هذه الندوة البناءة . واعربوا عن املهم في أن يكون استمرار هذه الندوة بجولاتها المتتالية منطلقا لعمل شعبى ورسمي في كل من مصر واليمن لتعزيز التعاون والتضامن بين البلدين وتدعيم التضامن بين الشعوب

رئيس وفد مجلس السلم والتضامن اليمنى أحمد الرحومي

رئيس اللجنة المصرية للتضامن احمد حمروش

(۲7)

القاهرة في ٢٩ سبتمبر ١٩٩٣

## ندوة العلاقات المصرية/ اليمنية صنعاء ۳۰ سبتهبر ۱۹۹۲ ء ۲ آکتوبر ۱۹۹۲

## البيان النتاءى والتوصيات

في غمرة الاحتفالات بالعيد الثلاثين لثورة ٢٦ سبتمبر والعيد التاسع والعشرين لثورة الرابع عشر من اكتوبر وبدعوة من المجلس اليمنى للسلم والتضامن عقدت الجولة الرابعة من ندوة العلاقات المصرية / اليمنية ، حيث شارك فيها وفد يمثل اللجنة المصرية للتضامن واعضاء من المجلس اليمنى للسلم والتضامن واساتذة من جامعتی صنعاء وعدن خلال یومی ۳۰ سبتمبر واول اکتوبر ۱۹۹۲ م تخللتها اربع جلسات عمل إضافة إلى جلسة ختامية .

وقدم المشاركون عددا من البحوث دارت حول ثلاثة محاور رئيسية هي : الأول: محور تعلق بتقييم تجربة الديمقراطية والتعددية في اليمن الموحد. الثانى : محور تعلق بالعلاقات بين التضامن العربي والتغيرات الدولية والعالمية الجارية ، اما المحور الثالث فركز على دراسة أوجه التعاون والتنسيق بين مصر والجمهورية اليمنية والصور الذي يقوم به البلدان لراب الصدع العربي.

وتلتى هذه الندوة استمرارا للندوات الثلاث التي عقدت من قبل في كل من صنعاء في سبتمبر ۱۹۸۷ وعدن يناير ۱۹۸۹ والقاهرة فبراير ۱۹۹۰ .

ويعتز المشاركون في الندوة كل الاعتزاز ويعتبرون أن مجرد انعقادها هو خطوة نحو تجاوز الصعوبات التي احاطت بنا في الفترة الماضية بما اكدته الابحاث المقدمة والمداخلات والتعقيبات من خصوصية في العلاقات المصرية اليمنية سواء عبر التاريخ أو في الوقت الحاضر وما يمكن أن تقدمه هذه العلاقات من نموذج إيجابي وطيب يسهم في تجاوز حالة الانقسام العربي الراهن والتي يعاني منها العمل العربي المشترك في مستوياته الشعبية والرسمية.

ويقدر المشاركون في الندوة الدور الهام الذي يقوم به الرئيسان على عبدالله صالح ومحمد حسنى مبارك لراب الصدع العربى وإعادة شمل الأسرة العربية وفق مبادىء العمل المشترك والتضامن العربي وعدم التدخل في الشئون الداخلية والحرص على المصالح العربية وتنميتها ، خاصة في ظل الاوضاع العالمية التي تتسم بالتعقيد (413)

والتضارب وتتطلب جهدا عربيا شاملا لمواجهة ماتموج به التغيرات الدولية من تحديات جمة تؤثر على الوضع العربي الحالي والمستقبلي على السواء.

ويؤكد المشاركون على اهمية التجربة السياسية لليمن الموحد ويتطلعون إلى اليوم الذى تستكمل فيه تلك التجربة كل مقوماتها ، وأن تتجاوز فيه لكل المصاعب والتحديات التى يقوم بها اعداء الوحدة في الداخل والخارج ، ويعبر المشاركون في الندوة عن تاييدهم ومساندتهم للشعب العربى الفلسطيني في مواجهة كل اشكال المرواغة الإسرائيلية السياسية ، وكل الضغوط الصهيونية ويؤكدون تاييدهم لما تقوم به منظمة التحرير الفلسطينية في المفاوضات العربية الإسرائيلية باعتبارها الممثل الشرعى الوحيد للشعب الفلسطيني ، بغية الوصول إلى سلام عادل وشامل ، واستعادة الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني ، بما في ذلك حقه في إقامة دولة فلسطينية ذات سيادة .

كما يعبر المشاركون في الندوة عن دعمهم ومساندتهم للشعب الفلسطيني في انتفاضته الباسلة ضد الاحتلال الإسرائيلي ويؤكدون مساندتهم للشعب الصومائي ويأملون أن يتمكن قربيا من الخروج من ماساته الراهنة ، ويدعمون كل الجهود العربية والدولية الرامية إلى وقف القتال الأهلي بين الفصائل الصومالية ويدعوا المشاركون في الندوة إلى رفع الحصار عن الشعب الليبي في أقرب وقت ممكن ويتطلب المشاركون في الندوة إلى اليوم الذي ترفع فيه المعاناة عن الشعب العراقي بكل اشكالها وأن تتاح له الفرصة لممارسة دوره في العمل العربي المشترك ونظرا للدور اللهام الذي تقوم به لجان التضامن العربية من تحقيق التواصل العربي ، وفي النهوض باعباء العمل العربي المشترك على الصعيد العربي ، أكد المشاركون في الندوة على أهمية اجتماع لجان التضامن العربي في مثل هذه الظروف الصعبة التي تمر بها المنطقة العربية حيث تكثر التحديات وتسود لدى البعض نزعة الإكتفاء الذاتي والاكتفاء بالمقومات الفطرية .

ويقدر المشاركون في الندوة ماقامت به اللجنة المصرية للتضامن في الحوار العربي اليمني ، والحوار العربي مع مجموعة دول الكومنولث السوفيتي ، وفي عقد أول لقاء بين لجان التضامن والمنظمات غير الحكومية في بلدان البحر المتوسط للتواصل البناء مع كل القوى الدولية ولإيجاد أرضية صلبة من التعاون المثمر معها في كل المجالات . تناولت الدورة بالدراسة والتحليل جوانب عديدة في تجربة اليمن الموحد السياسية وعلاقات التفاعل العربي مع التغيرات الجارية في النظام العالمي ، وأهمية تجاوز حالة

الانقسام العربى الراهنة ونسج علاقات تضامنية حقيقية تكفل للمنطقة العربية مواجهة التحديات والمساهمة بإيجابية في العملية الجارية لصياغة نظام دولى جديد ، كما تناولت الدراسات بالتحليل جوانب مختلفة في العلاقات المصرية اليمنية سياسيا وثقافيا وشعبيا وكيف يمكن للبلدان من خلال تنشيط تلك العلاقات وتجاوز ما صادفها من عثرات في الفترة القصيرة الماضية أن تكون بحق نواة لإحياء التضامن العربى وتنشيط اليات العمل العربى المشترك سياسيا واقتصاديا .

وفى إطار المناقشات والمداخلات عبر الجميع عن تقديرهم العميق للدور الذى قامت به ثورة ٢٣ يوليو في مساندة حركة الوطن والثورة في مواجهة النظام الإمامي والاستعمار البريطاني .

كما عبر المشاركون عن تقديرهم العميق للدور الذى تقوم به الجمهورية اليمنية في تاييد ومساندة القضايا القومية ، وركز المتحدثون على أهمية العلاقات الشعبية وغير الرسمية بين الشعبين اليمنى والمصرى وفتح المجال أمامها لمزيد من النمو دون قيود وبما يؤدى إلى عقد مؤتمر لكافة المنظمات الجماهيرية والهيئات المهنية والعمالية والشخصيات الاجتماعية في البلدين .

وعبر المتحدثون عن اهمية ترسيخ آليات التعددية والديمقراطية في اليمن الموحد لما لذلك من تأثيرات إيجابية على مشروع التضامن العربى في الوقت الراهن وفي المستقبل، وقد لمس المشاركون مايعانيه الواقع العربى من حالة تشرذم وانقسام وزيادة لتوجه نحو القطرية والانعزال عن الافكار القومية وذلك جنبا إلى جنب، زيادة حدة التحديات الخارجية وعنفها.

واكد الجميع على ضرورة زيادة الوعى بالافكار القومية وتجاوز حالة الانقسام العربى الراهن ، وراى المشاركون ان اهم أليات تجاوز تلك المرحلة تكمل في إشاعة الافكار الديمقراطية وتنشيط أليات المجتمع المدنى ، ورفع القيود المختلفة السياسية والقانونية التى تحد من انطلاقها وترسيخ فكرة الحوار السلمى وتجنب العنف والإرهاب كمدخل ضرورى لقبول التعددية السياسية والاجتماعية والتعايش معها والانطلاق بها إلى أفاق التضامن العربى

وقد اكدت الندوة على أن التطرف والإرهاب خطر يجب مواجهته في المجتمعات العربية عن طريق التنسيق بين أجهزة الإعلام والثقافة والعمل الحزبي والجماهيري إلى جانب أجهزة الأمن .

#### توصيات الندوة:

اوصت الندوة بما يلى:

١ ـ يثمن المشاركون الدور القومى الذى لعبته مصر في دعم ومساندة ثورتى ٢٦ سبتمبر ١٩٦٢ و١٤ اكتوبر ١٩٦٣ ، وكذا الدور الإيجابي الذي تقوم به الجمهورية اليمنية في دعم القضايا العربية القومية .

٢ ـ يوصى المشاركون في الندوة كل القوى والفاعليات السياسية والحزبية في الجمهورية اليمنية بالعمل الجاد على حماية الوحدة وتطوير العملية الديمقراطية والتعددية، الوقوف امام كل المحاولات الرامية إلى إعادة عقارب الساعة إلى الوراء والحرص على الحريات العامة وحقوق الإنسان وتماسك الجبهة الداخلية.

" ـ يوصى المشاركون في الندوة بأن تتولى اللجنة المصرية للتضامن والمجلس اليمنى للسلم والتضامن النسبى على أعلى مستوى والقيام بخطوات مشتركة تسهم في إعادة الروح للأفكار القومية ومواجهة القطرية وسياسات الاكتفاء على الذات، ومخاطبة الرئيسين على عبدالله صالح ومحمد حسنى مبارك بنتائج وطموحات هذه الندوة لتثبيت دعائم التضامن العربى على أساس من القيم والمبادىء التى تدعم الشرعية، مع التقدير الكامل لدورهما المشترك في هذا المضمار.

٤ ـ يوصى المشاركون في الندوة بان تنشر الأبحاث والدراسات التي قدمت في الندوة والمنافسات التي جرت فيها حتى تتاح للمواطن العربي في كل مكان ، وتكون مرجعا للباحثين والمهتمين بالعلاقات المصرية اليمنية .

ه ـ ايد المشاركون في الندوة الاقتراح الداعي إلى تنظيم مؤتمر يعقد في القاهرة خلال خريف عام ١٩٩٣ تشارك فيه كافة المنظمات غير الحكومية والهيئات والاتحادات المهنية والعمالية ، على أن يتم التنسيق والإعداد بين مجلس السلم والتضامن اليمنى واللجنة المصرية للتضامن ، ووافق المشاركون على دعوة اللجنة المصرية للتضامن على عقد الجولة الخامسة من ندوة العلاقات المصرية اليمنية خلال فترة انعقاد المؤتمر ليشكل ذلك اسبوعا للتضامن العربي المصري اليمني.

٦ ـ يتوجه المشاركون في الندوة بالشكر والتقدير إلى المجلس اليمنى للسلم والتضامن على ماقام به من جهد في سبيل الإعداد والتنظيم لعقد واستمرار تلك الندوة البناءة.

✓ ـ يامل المشاركون أن تكون تلك الندوة بداية لعمل شعبى ورسمى في كلا البلدين مصر واليمن لتجاوز التغيرات التى صادفت مسيرة العلاقات بينهما في الفترة الماضية وبناء نموذج من العمل التعاوني والتضامني في كافة المستويات.

### الجلسة الفتامية ندوة العلاتات المصرية و اليمنية ١ أكتوبر ١٩٩٢

#### كلمة الاستاذ أحمد حمروش

السادة الزملاء .

الآن وقد وصلت الجولة الرابعة من ندوة العلاقات المصرية اليمنية إلى جلستها الختامية .. اود أن أعبر لكم عن شعور زملائي وشعوري الخاص لعقد هذه الندوة التي نعتبر أن مجرد انعقادها كان في حد ذاته إنجازا ، لأنه أوضح حرصنا المشترك في صنعاء والقاهرة على أن تتدعم وتتوطد علاقاتنا القومية والأخوية .

وكم بدت لنا الشهور الثلاثين التي مضت منذ انعقاد الجولة الثالثة خلال فبراير ١٩٩٠ في القاهرة ... كم بدت لنا طويلة طويلة ومريرة ايضا .. فقد جرفتنا احداث عاصفة إلى بحر هائج لانملك فيه الشراع الذي يقودنا إلى مرفا الأمان ؟

وكم كانت الأيام التى تمضى بطيئة وثقيلة ونحن نبتعد عن البناء الذى تعاونا معا على إقامته .. وعن الجسر الذى حرصنا على أن يجمعنا ويسهل حركتنا .. وكنا نخشى أن يتحول كل شيء إلى سراب لانملك معه إلا استعادة الذكريات ؟

وكم سعينا دائما إلى تجاوز المحنة ومحاولة راب الصدع ، وكان اجتماع لجان التضامن العربية الذى عقد فى القاهرة خلال اكتوبر الماضى ... بارقة امل دفعتنا إلى بذلك مزيد من الجهد لتأكيد الثوابت القومية التى كادت تهتز امام الخلافات القطرية ؟

إن الندوة التي عقدت في صنعاء خلال اليومين الماضيين تتجاوز في ابعادها كافة الندوات التي عقدت من قبل لأنها فتحت قبلا صفحة جديدة لن نكتب فيها معا إلا كلمات الحق والصدق والشرف ... ولن نسطر فيها إلا القيم والمبادىء التي يجب ان ندافع عنها ... وما اعمق الخبرات التي خرجنا بها من المحن الكثيرة التي لحقت بنا في الوطن العربي ولم يكن لنا يد فيها .

وقد بدت هذه الظاهرة واضحة في حوار الندوة الذي دار على اساس من المصارحة والمواجهة الحريصة على الموضوعية ... وأكد ذلك لنا أهمية استمرار اللقاء والحوار مهما كانت المصاعب والخلافات بين الأنظمة .

ولعل المبادرة التى تقدمت بها للجنة المصرية للتضامن لعقد اسبوع للتضامن المصرى اليمنى يضم فعاليات ثقافية وفنية وادبية إلى جانب الجولة الخامسة من الندوة هو فاتحة طيبة للانفتاح على الراى العام في الدولتين لتحقيق مزيد من التعارف والتعرف والتوحيد بين مختلف الهيئات الشعبية والاتحاد والنقابات المهنية والعمالية.

ويسرنى ان ابلغكم ان الاخ رئيس مجلس الرئاسة الامين العام للمؤتمر الشعبى العام الفريق على عبدالله صالح قد أبدى تاييده وتشجيعه لهذه المبادرة .. وهنا اود ان اعبر لكم عن سعادتى وسعادة زملائى بهذا اللقاء الذى اتاحه لنا وسط مشاغلة الكثيرة والتى حققت اليوم إنجازا نبتهج له جميعا وهو توقيع الاتفاق بين اليمن وعمان حول رسم الحدود وهو امر يشكل خطوة سياسية هامة في تأكيد بعد تصفية الخلافات على اساس الحوار والمفاوضات .. ونحن إذ نهنىء اليمن حكومة وشعبا بهذا الإنجاز نتطلع إلى يوم تسوى فيه كل الخلافات مع الدول المجاورة على اساس سلمى .

وما من شك في أن المفاوضات العربية الإسرائيلية تسجل تطورا هاما في أسلوب ووسائل حل المشاكل البسيطة والمعقدة ... وليكن منهجنا دائما أن ننتصر بالحوار بدلا من طلقات الرصاص ... وأن نصل إلى تسويات سلمية في منتصف الطريق بدلا من القتال والدمار الذي لا تعانى منه الشعوب إلا الألام والأحزان

واخيرا .. لا استطيع ان اخفى عليكم مشاعرى بالجزع والقلق من اغتيالات في مصر او انفجارات في اليمن تظهر اننا نواجه معا إرهابا وتطرفا هو في مضمونه محاولة لطعن الديموقراطية وحقوق الإنسان التي تحرصون عليها ونحرص نحن ايضا .. حتى تكون هذه الساحة التي تزدهر فيها طاقات الشعوب والافراد بالامن والاطمئنان . ومع مشاعر الضيق لمغادرة صنعاء بهذه السرعة إلا انى اعود إلى القاهرة حاملا شعورا جارفا من السعادة بلقائكم وبنجاح الندوة .

وإلى اللقاء في القاهرة

#### نـــدوة

### « العلاقات المصرية .. اليمنية » القاهرة ٦ . ٨ فبراير ١٩٩٠

#### البيان الختامى

بدعوة من اللجنة المصرية لتضامن الشعوب الأفرو آسيوية وعلى مدى ثلاثة أيام من بين السادس والثامن من فبراير ١٩٩٠ ، عقدت في القاهرة الجولة الثالثة من ندوة ، العلاقات المصرية اليمنية ، حيث شارك فيها وفدا يمثل جامعة صنعاء ومجلس السلم والتضامن بالجمهورية العربية اليمنية وجامعة عدن ومجلس السلم والتضامن الشعوب بجمهورية اليمن الديمقراطية إلى جانب اعضاء من اللجنة المصرية لتضامن الشعوب الأفرو آسويوية ، واساتذة من جامعتى القاهرة والاسكندرية .

تاتى هذه الندوة استكمالا للندوتين السابقتين حول نفس الموضوع واللتين عقدتا ف صنعاء ف سبتمبر عام ١٩٨٧ ،وعدن في يناير ١٩٨٩ .

ويعتز المشاركون في الندوة كل الاعتزاز بما اكدته مناقشات الندوة ومداولاتها من خصوصية في العلاقات المصرية ـ اليمنية عبر التاريخ وفي الوقت المعاصر، ومن دور إيجابي لهذه العلاقات في قضايا النضال العربي.

ويعربون عن اسمى أيات التقدير والعرفان للرؤساء ... لما احاطوا به هذه الندوة من اهتمام ... وما وجهوه إليها من كلمات .

ويرحبون كل الترحيب بعودة العلاقات الدبلوماسية الكاملة بين كل من شطرى اليمن وجمهورية مصر العربية ، ويعتبرون أن هذه الخطوة تجسد جوهر التفاعل بين الشعبين المصرى واليمنى الذى لم يتوقف يوما .

ويفخرون كل الفخر بالخطوات التي تمت على طريق إعادة الوحدة اليمنية انطلاقا من اتفاق عدن التاريخي في ٣٠ نوفمبر ١٩٨٩، ويعتبرون هذه الخطوة ممثلة لتطلعات الشعب اليمني والعربي بعامة لغد افضل خاصة في ظل المتغيرات الدولية الجديدة.

ويتطلعون إلى اليوم القريب الذى ياخذ فيه اليمن الموحد مكانة داخل مجلس التعاون العربى ، بما يجعل من هذا المجلس قوة دافعة في مسيرة العمل من اجل التضامن العربي والوحدة العربية .

يعبر المشاركون في الندوة عن تاييدهم ومساندتهم للشعب العربي الفلسطيني في الأرض المحتلة في انتفاضته الباسلة ومواجهته لكافة الضغوط الصهيونية وتضحياته بالدم والأنفس من أجل تحرير الأرض وإقامة دولة فلسطين العربية

تناولت الندوة بالدراسة والتحليل جوانب عديدة من علاقات مصر مع اليمن عبر العصور التاريخية القديمة والوسيطة والحديثة ، وتناوب المتحدثون في تفصيل تلك الجوانب ودلالاتها المختلفة حيث وضح عمق الاتصال بين الشعبين المصرى واليمنى وشمولة لابعاد حياتية ونضائية سواء في العصور القديمة أو الزمن الحديث .

تمحورت الدراسات والأوراق التي قدمها الباحثون اليمنيون والمصريون حول ثلاثة محاور اساسية وهي: المحور التاريخي ، والمحور السياسي ، والمحور الاستراتيجي العسكرى . وتعرض الباحثون إلى رصد وتحليل وتقييم العلاقات المصرية ـ اليمنية في إطار كل محور بروح من الموضوعية والمسئولية القومية والنضائية بهدف استخلاص الدروس في إطار كل مرحلة تاريخية ، وكشفت الدراسات عمق علاقات التاثير والتاثر على المستويين الشعبي والرسمي ، وواقع التعاون الحالي المصرى اليمني ، وأفاق التعاون المشترك من أجل التنمية وترسيخ الديمقراطية وتكثيف الجهود والطاقات العربية لمواجهة التأثيرات المتباينة التي تحفل بها التغيرات المتسارعة في قمة النظام الدولي وتلقي بظلالها السلبية والإيجابية على واقعنا العربي .

وعبر المتحدثون عن تقديرهم العميق للدور القومى الذى لعبته ثورة ٢٣ يوليو في مساندة حركة التحرر الوطنى في شطرى اليمن ، ودعا الباحثون إلى اهمية إيجاد الصيغ المناسبة على الاصعدة السياسية والامنية فيما بين مصر واليمن إلى جانب الدول العربية الاخرى لمواجهة الخطط الصهيونية الرامية إلى تعكير الامن في البحر الاحمر ، وهز استقرار الدول العربية المشاطئة له وجرها إلى مواجهات ثانوية بهدف استنزاف مواردها وإلهائها بعيدا عن المهام الحقيقية في النمو والديمقراطية .

وركز المتحدثون على اهمية العلاقات الشعبية وغير الرسمية بين الشعبين المصرى واليمنى ، وفتح المجال امامها لمزيد من النمو دون قيود ، وفي إطار من الضوابط التى تمنع تعريض العلاقات الطيبة بين الشعبين المصرى واليمنى إلى هزات عارضة ولما كان شطرا اليمن يعيشان الآن مرحلة مضيئة في تاريخهما المشترك قوامها البحث في عملية الوحدة وتجسيد خطواتها العملية في إطار زمنى محدد لتشكيل الوطن اليمنى العربى الكبير . فقد رأى منظمو الندوة اهمية أن تعقد جلسة خاصة يتولى فيها الإخوة اليمنيون عرض ما تم إنجازه والخطوات المنتظر اتخاذها ووجهات النظر

المتبادلة في هذا الشان ، وبما يساعد الإخوة المصريين على استجلاء الحقائق حول هذه العملية القومية التي طال انتظارها .

#### توصيات الندوة

#### أوصت الندوة بمايلي:

١ ـ يثمن المشاركون الدور القومى الذى لعبته مصر في مساندة ثورتى ٢٦ سبتمبر ١٩٦٢ بالشطر الشمالي ، و١٤ اكتوبر ١٩٦٣ بالشطر الجنوبي ، وكذا الدور الإيجابي لثورتي سبتمبر واكتوبر في دعم القضايا العربية القومية .

٢ \_ يتوجه المشاركون بالندوة بالشكر والتقدير إلى اللجنة المصرية للتضامن على ما
 قامت به من جهود في سبيل الإعداد والتنظيم لعقد واستمرار هذه الندوة البناءة .

٣ ـ يامل المشاركون في الندوة من الحكومات المصرية واليمنية العمل على مواصلة تنشيط العلاقات المصرية اليمنية في كافة مجالات السياسة والاقتصاد والثقافة والأمن القومي .

٤ ـ يرى المشاركون اهمية ان تعقد جولة اخرى في صنعاء في فبراير ١٩٩١ بعد إعلان دولة الوحدة لبحث العلاقات المصرية اليمنية في واقعها الجديد وإمكانات تطويرها في المستقبل في المجالات المختلفة.

ه ـ توصى الندوة بتعزيز التواصل الحر والطبيعى بين الشعبين المصرى واليمنى وتدعو كافة المنظمات الشعبية والقوى السياسية بالاتصال مع بعضهم البعض لتبادل الخبرات وزيادة درجة التلاقى والتنسيق بما يسهم في ترسيخ جذور الإخوة بين الشعبين الشقيقين

٦ ـ يوصى المشاركون في الندوة ان تنشر الأبحاث والدراسات التى قدمت والمناقشات التى جرت فيها حتى تتاح للقارىء العربى في كل مكان ولتكون مرجعا للباحثين والمهتمين بالعلاقات المصرية اليمنية.

٧ ـ يشيد المشاركون في الندوة بالخطوات الوحدوية في اليمن وياملون أن يتمكن شطرا اليمن من إنجاز الخطوات الوحدوية التي جسدها اتفاق عدن التاريخي في ٣٠ نوفمبر ١٩٨٩ ، وأن تصل الأمور إلى نهاياتها الطبيعية حيث الوطن اليمني العربي الكبير والذي يمارس دوره القومي والنضائي في إطار الأهداف العربية في التضامن والحرية والتنمية .

## بروتوكول التعاون الثنائى بين المجلس اليمنى للسلم والتضامن واللجنة المصرية للتضامن

إيمانا باهمية تعزيز عرى الأخاء والتضامن بين الشعبين الشقيقين المصرى واليمنى .. وضرورة الارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى مستوى يتيح فرص التفاعل في المجالات التضامنية والفكرية والثقافية والعلمية والاقتصادية والاجتماعية تم تجديد الاتفاق بين لجنة التضامن المصرية ـ والمجلس اليمنى للسلم والتضامن على الاسس التالية أ

١ ـ يواصل الطرفان إسهامهما في تقوية وتعزيز كل انواع الاتصال بين جمهورية مصر العربية ، والجمهورية اليمنية على مستوى الدولة والمنظمات السياسية والشعبية والشخصيات العامة وغير ذلك في المستويات . وتحقيقا لهذا يقوم الطرفان بمواصلة تنظيم اسابيع الأخاء والتضامن بين البلدين سنويا في القاهرة وصنعاء بالتناوب .

## يتضمن أسبوع الأخاء والتضامن الانشطة التالية:.

- (1) ندوة عن العلاقات المصرية اليمنية .
- (ب) تنظيم فعاليات ثقافية يتم خلالها القاء محاضرات سياسية واقتصادية وعلمية وتاريخية واجتماعية تتناول القضايا المصرية اليمنية المشتركة فضلا عن القضايا العربية المختلفة على ان يوفر الجانبان الشخصيات واساتذة الجامعات والمفكرين الذين يقدمون هذه المحاضرات
  - (جـ) تنظيم معارض فنية وانشطة فنية متنوعة .
- ( د ) تنظيم زيارات ميدانية للمواقع العلمية والحضارية والسياحية في البلدين
- ٢ ـ يسهم الطرفان بجهودهما ونشاطاتهما المختلفة فى تقوية عرى التضامن مع شعوب آسيا وأفريقيا وأوروبا من خلال عقد الحوارات المشتركة لتاكيد أواصر علاقات امتنا العربية مع تلك الشعوب على أساس من المصالح المشتركة وذلك على نحو ما يتم فى الحوار العربى الصينى والحوار بين لجان تضامن البحر المتوسط.

٣ - مواصلة تبادل زيارات الوفود بين الجانبين .. وفي هذا السياق يستقبل المجلس اليمنى وفدا من اللجنة المصرية في صنعاء في بداية كل عام .. كما تستقبل اللجنة المصرية للتضامن وفدا من المجلس اليمنى للسلم والتضامن في نهاية كل عام على ان يضم الوفد (٣) إلى (٥) اعضاء .

٤ - يتحمل الوفد الزائر بطاقات السفر ذهابا وإيابا فيما يتحمل الطرف المستضيف نفقات الاقامة والتنقلات الداخلية .

تسعى اللجنة المصرية للتضامن لدى الجهات المعنية في جمهورية مصر العربية إلى توفير عدد من المنح الدراسية لطلبة يمنيين يرشحهم المجلس اليمنى للسلم والتضامن.

٦ ـ يتم الاتفاق عبر الاتصالات او اللقاءات الثنائية بين الجانبين على تحديد مواعيد وانشطة اسبوع الاخاء والتضامن.

٧ - يعمل الطرفان على الإسهام الفعال في استعادة التضامن العربي وتعزيز ذلك من خلال تدعيم العلاقات بين لجان التضامن العربية وكذلك بين المنظمات السياسية والشعبية العربية .

٨ - يعمل الجانبان على تنسيق مواقفهما وانشطتهما في إطار المؤتمرات والاجتماعات الاقليمية والدولية وكذلك تبادلات المعلومات والمطبوعات المتعلقة بعملهما.

٩ ـ مدة هذا البروتوكول عامان ويبدا العمل به من تاريخ توقيعه من رئيسي وفدى

رئيس اللجنة المصرية للتضامن (أحمد حمروش)

عضو هيئة رئاسة المجلس اليمنى ( أحمدالرحومي )

صادر في القاهرة في ٢٩ سبتمبر ١٩٩٣

| لصفحة     | محتويات الكتاب                                                   |
|-----------|------------------------------------------------------------------|
| •         | * تقديم أحمد حمروش                                               |
| 1         | * تمهید أحمد حمروش                                               |
|           | علاقات تاريخية                                                   |
|           | * صفحات مجهولة في التاريخ المصرى – اليمني                        |
| *1        | عبد التواب يوسف                                                  |
|           | * العلاقات الثقافية بين مصر واليمن                               |
| <b>YA</b> | أحمد حسين المروني                                                |
|           | * العلاقات التجارية بين مصر واليمن خلال                          |
|           | القرنين الخامس والسادس الهجريين                                  |
| 44        | د. محمد عبده السروري                                             |
|           | <ul> <li>التأثيرات المصرية في الحضارة اليمنية القديمة</li> </ul> |
| 44        | د. عبد النعم عبد الحليم سيد                                      |
|           | <ul> <li>العلاقة الثقافية بين اليمن ومصر</li> </ul>              |
| ٤٧        | أحمد المروشي                                                     |
|           | علاقات إجتماعية                                                  |
|           | * العلاقات اليمنية المصرية بعد قيام ثورة                         |
| ٥٣        | ۲٦ سبتمبر د. قائد طربوش                                          |
|           | + المرأة والديمقراطية في اليمن                                   |
| 7.6       | أمة العليم السوسوة                                               |

| الابعاد التربوية والتعليمية للعلاقات |
|--------------------------------------|
| اليمنية – المصرية (١٩٦٠ – ١٩٩٢)      |
| د. عبد الحبد                         |

جيد المخلافي ٧٦

#### علاقات اقتصادية

\* العلاقات الاقتصادية بين اليمن ومصر

علي لطفي الثور ه

\* الأمن الغذائي العربي والتحولات العالمية المعاصرة

د. محمد ابو مندور الدیب

#### علاقات قومية

+ كلمة الدكتور عصمت عبد الجيد

\* المسالحة العربية كيف ... ومتى ؟

من أجل أسس جديدة لتضامن عربي اكثر واقعية

عبد الوكيل السروري ١١٩

\* دور المنظمات غير الحكومية في توثيق العلاقات

بين الرأي العام المصري واليمني

احمد ناقع ۱۲۳

\* نظرة عامة الي الدور المصرى في دعم ثورة ٢٦ سبتمبر

د. محمد أحمد خلف الله

من القاهرة إلى صنعاء

|       | ؛ مسيرة نضال عربي – ا <b>فريقي – اسيوي</b>                |
|-------|-----------------------------------------------------------|
| 148   | د. عبد الله عبد الشكور                                    |
|       | <ul> <li>التضامن العربي والنظام العالمي الجديد</li> </ul> |
| 181   | د. محمد أحمد خلف الله                                     |
|       | * العلاقات السياسية اليمنية – المصرية                     |
| 184   | عبد الوكيل السروري                                        |
|       | * مصر واليمن وسياسة التضامن العربي                        |
| 104   | حسن ابو طالب                                              |
|       | * افاق التضامن العربي                                     |
| 178   | د. ليلي عبد الوهاب                                        |
|       | * العمل الوحدوي العربي في ظل المتغيرات الجديدة            |
| ۱۷۳   | د. احمد يوسف احمد                                         |
|       | * العلاقات المصرية اليمنية بعد انتصار                     |
|       | الثورتين حتي الآن – محاولة للتقييم                        |
| 1.4.1 | حسن ابو طالب                                              |
|       |                                                           |

## علاقات عسكرية وأمن قومى \* الأمن القومي لليمن الكبير الفريق اول محمد فوزى \* العلاقات المصرية – اليمنية ١٩٦٧ – ١٩٩٠م اللواء عبد المنعم خليل

| * ال<br>* تا<br>ثور |
|---------------------|
|                     |
| ثور                 |
|                     |
|                     |
| * الن               |
| •                   |
| * الب               |
| العلا               |
| * البر              |
| + البر              |
| * برو               |
| اليمن               |
|                     |
| P.A. • 44           |
| الخطأ               |
|                     |